

عجائب الآثار في التراجم والأخبار

# عجائبالأثار

عی

التراجسم والأخبسار

تاليف عبدالرحمن بن حسن الجبرتي

تحقيق

أ. د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم



# مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزان مبارك

بالاشتراك مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

عجائب الآثار

في التراجم والأخبار (الجزء السابع) تأليف: عبدالرحمن بن حسن الجبرتى تحقق: أ. د. عبدالرهيم عبدالرحمن عبدالرحيم

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

الغلاف والإشراف الفني:

الغدان: محمود الهندى

الإخراج الفنى والتنفيذ: صيرى عيدالواحد

الإشراف الطباعي:

الإسراف الطباعي: محمود عبدالمجيد

المشرف العام:

د.سميسرسرحسان

# علىسبيلالتقديم،

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

د. سمیرسرحان

#### الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

نقدم الجزء الرابع صن تاريخ الجبرتى « حجائب الآثار في التواجم والاخبار » ، ويسير الجبرتى في تسجيله للأحداث على نفس المنهج الذى انتهجه في الاجزاء الثلاثة السابقة ، مع ملاحظة تقلُّص حجم التراجم في هذا الجبرة ، الذى يشتمل على أحداث الستة عشر عامًا الأولى من حكم محمد على بالشا ، والملاحظة الجديرة بالاهتمام ، أنَّ الجبرتى الذى كان يؤمن بفكرة العدل ، لم يدرك هدف محمد على باشا من إلغائه للأنظمة التى كانت مسائدة قبل فترة حكمه ، والدى كان قصده من خلك بناء الدولة الحديثة ، لم يدرك الجبرتى ذلك الهدف ، ولذا عدَّ كل تصرف من تصرفات محمد على باشا ورجال الإدارة التابعين له ظلمًا ينافي العدل ، ويفوض الأمر الله العلى القدير .

وقد افتتح أحداث هذا الجزء بفقرة يشبت رأيه هذا في محمد على ، فقد تحدث عدن انتقال الأبراج وتحسركها، واتحاد السنة القمرية مع الشمسية ، ثم ذكر الوكيوان الرابع ، وهسو دليل على شبات دولة القائم ، وتعب الرعبة ، والحكم لله العلى القدير » (۱)

والجبرتى يســجل فى هـفما الجــزء أحداث الـقضايا التى شغلت تــاريخ الفترة ، وهى :

#### اولاً: صراع محمد على مع الماليك:

حيث كان الأسراء المماليك ، وعلى رأسهم محمد بك الالمفي ينتظرون تغيير محمد على باشا ، ونقله من مصر ، وقد تحققت نظرتهم ، فقد وصل قبودان باشا ، وموسى باشا معينًا واليًا على مصر ، ونقل محمد على إلى ولاية سلانيك ، وذلك في ١٠ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ٢٧ يونيه ١٨٠٦ م ، ولما علم الالفي بذلك « امتلأ فرحا ، وأرسل عدة مكاتبات إلى مصر ( القاهرة ) ، صحبة السعاة ، فقيضوا على السعاة ، وحضروا بها إلى الباشا فأخفاها ) (") ، وهنا تظاهر محمد على باشا السعاة ، وحضروا بها إلى الباشا فأخفاها ) (") ، وهنا تظاهر محمد على باشا

<sup>(</sup>۱) الجيرتي ، عسبد الزحمسن بن حنن ، عجائب الآثار في التراجم والاغبيار ، جـ ؛ ، ص أ ، من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۸ .

بالخروج لمحاربة الآلفى ، وكتب العلماء كتابًا - أملى عليهم - إلى قبودان باشا يتمسكون فيه بمحمد على واليًا على مصر ، وساقُوا في كتابهم الأسباب العديدة لللك ، فرفض قبودان باشا ما جاء في كتاب المعلماء ، وأصرَّ على سفر محمد على إلى ولاية سلانيك (۱) ، فلجأ محمد على باشا إلى أسلوب أخر للتفاهم مع قبودان باشا ، فقدم له الرشاوى ، وتوافق هواهم معًا ، وكتب دعتمد على باشا هرضحال جديد أرسله مع ابنه إبراهيم ، فانسحب القبودان من الإسكندرية عائدًا (۱) ، وبذلك تُبتُت محمد على باشا أقدامه في مصر .

ولما اطمأن منحمد على باشا من ناحية قضية نبقله من مصر « شرع فني تجهيز عساكــر وتسفيــرهـم إلى جهــة بحرى وقبــلى ، وحجزوا المــراكب ، فانقــطعت سُبُلُ المسافرين ؛ (٣) ، وعمل علمي تجريد العسكر لمحاربة الألفي والمماليك الـذين معه ، واستمر الألفي بالجيزة ومحاصرة دمنهور ، وعـندما تأكد محمد على بـاشا من خبر موت الألفي ، قال في مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر » (<sup>1)</sup> ، ثم عمل على التخلص نهائيا من الأمراء المماليك حتى يبصفو له الجو ، وينفرد بالسيطرة على مصر بكاملها ، وانتظر الفرصة حتى أتيحت لـ يوم الجمعة ٦ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢ مارس ١٨١١ م ، حيث دعـا الأصراء المـماليك لحضور حفل تقليد ابنــه أحمد طوسون باشا قيادة حملـة الحجاز ، ووضع للحفل تــرتيبًا خاصًا ، حيث يتحــرك الأول الجند وفي مقدمتهم أحمد طوسون باشا قائد الحملة بعد مراسم التقليد ، يليهم بعد ذلك الأمراء الماليك ، الذين جلسوا مع الباشا حصة ، وشربوا القهوة ، وتضاحك معهم الباشا، ولما جاء دورهم في العرض ، تحركوا في الترتيب ، ولما كانوا بين الباب الأسمل والباب الأعلمُ لباب العزب ، أعمل فيهم جند محمد على البنادق والسيوف ، وقضوا علميهم ، ومن لم يَمُت منهم بالرصاص أو تخلف عن الموكب أعمـل فيهم المشاعلي السيف واحدا بعد الآخر ﴿ حتى امتلا الحوش من القتلي ﴾ ، وبذلك خلص لحمد على أمر مصر ، وأنهى صراعه مع المماليك (٥) .

### ثانياً : حملة فزيزر على مصر ١٨٠٧ م :

قضية شمعلت الجبرتي وسمجل أحداثها من أول لحفظة وحتى معادرتها مصر ،

<sup>(</sup>۱) نفسه با ص ۲۶ . (۲) نفسه با ص ۲۹ . ۳۰ . (۳) نفسه با ص ۳۲ .

<sup>(</sup>٤) تقسه ، ص ۳۸ . (٥) تقسه ، ص ۲۰۷ - ۲۱۳ .

كانت بريطانيا ترنو بعينيها إلى مسصر ، منذ أن خرجت قوانها من مصر ، بعد صلح أميان ١٨٠٢ م ، وكانت تراقب الصراع الدائر في مصر بين المماليك بعضهم بعضا ، ثم بين المساليك ومحمد على ، وكان الألفى قد طلب السعون البريطاني كسى يتفرد ، بحكم مصر ، فساستغلت بريطانيا الفرصة ، وأرسلت حملتها المعروقة بسحملة فويزر مارس ١٨٠٧ م ، وهدفها الأساسي الهيمنة على موقع مصر الإستراتيجي .

وصلت الحملة إلى ثغر الإسكندرية في ٩ محسره ١٩٢٢ هـ / ١٩ مارس ١٨٠٧ م ، ووفض أهل الإسكندرية نزول الجند الإنجلينز بها ، بعد أن حاول قائد الحملة التفاوض معهم ، وإزاء رفض أهل الإسكندرية وسلطاتها ضرب أسطول الحملة المدينة بمدافعه ، وهدم جانبا من برجها الكبير ، والأبراج الصغيرة ، فطلب السكان الأمان « فرفعوا عنهم الضرب ودخلوا البلدة يوم الجمعة التالي ، ١٣ محرم ١٣٢٧ هـ / ٢٣ مارس ١٨٠٧ م (١)

وكتب أهل الإسكندرية إلى القساهرة بخير الخمسلة ، وكان محمد عسلى يحارب المماليك ، وأخد منهم أسيوط ، فلما وصسله خبر الحملة ( انفعال لذلك ، وداخله وَهُمَّ كبير ، وأرسل إليهم ( المماليك ) ، الشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عليك قريبا ، وما كان إلاَّ ما أرأده المولى جلَّ جلاله ، من تعسة الإنكليز ، والقطر وأهله ، إلاَّ أنْ يشاء الله ، (1)

ويرصـــد ورود الاخبار في ٢٤ محرم ١٢٢٧ هـ / ٣ أبريـل ١٨٠٧ م ، مسن ثغر رشيــد ، تفيد انتصــار أهل رشيد على الإنــكليز ، وقبضــهم على كثيــر منهم ، وذَبْحهم جملة أخرى ، وأسروا الــباقين ، ووصل الأسرى إلى الفاهرة يوم ٢٦ محرم ١٢٢٢ هــ/ ٥ أبريل ١٨٠٧ هـ / ٥ أبريل ١٨٠٧ هـ / ٢ أبريل ١٨٠٧ هـ / ٢ أبريل ١٨٠٧ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٧ و (٣) .

وعمل سكان القاهرة استعدادهم لحرب الإنجليز ومطاردتهم ، كان الإنجليز يعملون في الوقت ذاته استعدادهم للعود إلى رشيد والاستيلاء عليها (أ) ، وعادوا إلى الحماد قبل رشيد ، وسافر عدد كبير من أهل القاهرة صوب الحماد لمناصرة أهلها ضد الإنجليز (٥) ، وفي ٣ صفر ١٩٢٢ هـ / ١٢ أبريل ١٨٠٧ م ، وصل محمد على باشا إلى القاهرة ، « وسخطً على أهل الاسكندرية والشيخ المسيرى ، وأمين أغاً ، حيث

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۰ ص ۷۸ – ۷۶ (۲) نفسه ۱۰ ص ۷۷ – ۲۹ (۲) نفسه ۱۰ ص ۷۸ – ۲۹ (۲)

<sup>(</sup>٤) تقسه، ص ٥٤ . (٥) تقسه، ص ٥٤ .

مكتّوا الإنكليز من الثغر وملكّوهم البلة ، ولسم يقبل لهسم عُذرًا في ذلك ، (۱) ، فعرض عليه العلماء والسيد عمر النقيب ، ( إنّا نخرج جميعا للجهاد مع الرعيّة والعسكر » ، فقال ( ليس على رعية البلل خروج ، وإنّما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر ، وانفض المجلس وركبوا إلى دورهم » (۱) ، وتوالى وصول الأسرى والتتلي والجرحى من الإنجليز ، حتى طلب قائد الحملة الصلح والمعودة بحملته من حيث أتسى ، وقد أدهش هذا النصر الجبرتى ، وبحكم أنه رجل درس الشريعة ، ويؤمن بفكرة العدل ، فيتحجب من القدر الذي أتاح هذه الفرصة لمحمد على الذي لم يؤمن بالعدل ، وإنّما يرتكب الظلم يوما بعد الآخر ، وذلك بقوله : « وقد أفسد الله يؤمن بالعدل ، وإنّما الإنكبيز ، والأمراء المصرية ، وأهل الإقليم المصرى ، لبروز ما كنه وقدًره في مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بسعضه » ، ويُقصّل فساد رأى كل فئة من هذه الفئات كما ستسمع به ، ويتلى عليك بسعضه » ، ويُقصّل فساد رأى كل فئة من هذه الفئات من مصيبة فيما كسبت أيدى النساس « وما أصاب من مصيبة فيما كسبت أيدى النساس « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (٢) ، وكانه يعيب على أهل مصر لانتصارهم لمحمد على الذى سيئة فمن نفسك » (١) ، وكانه يعيب على أهل مصر لانتصارهم لمحمد على الذى سيئة فمن نفسك » (١) ، وكانه يعيب على أهل مصر لانتصارهم لمحمد على الذى سيئة فمن نفسك » (١) ، وكانه يعيب على أهل مصر لانتصارهم لمحمد على الذى سيئة فمن نفسك » (١) ، وكانه أخرى هامة ، سيئة ألمل مصر لانتصارهم لمحمد على الذى سيئة فمن نفسك ، (١) ، وهذه قضية أخرى هامة ، سيئة ألم مجمد على المن سيئة فمن نفسك ، (١٠) ، وهذه قضية أخرى هامة ، سيئة فيما المؤمد من سيئة فيما المؤمد المؤمد و المؤمد على المؤمد و المؤ

## ثالثًا : محمد على والعلماء :

عمل محمد على باشا حشيثا ، منذ أن نجح في التنغلب على نقلمه من مصر ، على الدّس للعلماء ومحاولته كسر شموكتهم تدريجيا ، وساعده على ذلك ما رأه من ضغائن فيما بيّنهم ، وكانت أولى خطواته في هذا المسعى ، ضد أحد المسخصين اللذين البسماه كرك الولاية ساعة اختياره واليا على مصر ، ألا وهو الشيخ عبدالله الشرقاوى ، فضى يوم السبت ٧ رجب ١٣٢١ هـ / ٢٠ سبتمبر ١٨٠٦ م ، ٥ أوسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجمانه ، يأمره بلزوم داره ، وأنه لايخرج منه ، ولا إلى صلاة الجسمعة ، وسبب ذلك أمور وضغائن ومنافسات بينه وبين إخوانه كالسيد : محمد المدواخلى ، والسيد سعيد الشامى ، وكذلك السيد عمر النقيب ، كالسيد عمر النقيب ، فاعروا به الباشا ، فقعل به ما ذكر ، فامتل الأمر ، ولم يجد ناصراً ، وأهمل

<sup>(</sup>۱) تقسه، ص ۹۰ . (۲) نقسه، ص ۳۰ ۳۰ . ۳۱ .

أمره ا (١) ، ولما كُلَّمَه السقاضي في شــأن قضية الـشيخ في شــعبان ١٢٢١ هـ / ١٤ أكتوبر – ١١ نسوفمبر ١٨٠٦ م ، قال : ﴿ أَنَا لَا ذَنْبَ لَــى فِي التَحْجِيرِ عَــليه ، وإنَّمَا ذلك من تفاقمهم مع بعضهم ، ، فاستأذنه القاضي في الصلح بينهم فَأَذنَ له ، وأقام القاضي لهم وليمة " ودعاهم وتغدوا عـنده وصالحهم ، وقرءوا الفاتحة ، وذهبوا إلى دورهم والذي في القلب مستقر فيه ٤ (٢) ، وبهذه الخطوة هزُّ أحد الـعمودين القويين من أعمدة المشايخ ، ثم بدأ يظهر مكنون نفسه تجاههم ، حينما قبض أغاة التبديل على شخيص من أهيل العلم ، من أقيارب السيد حسين البقلي وحبسه : لأ فأرسل المشايخ يسترجون في إطلاقه ، فلم يفعل ، وأرسلمه إلى القلعة ، (٢) ، ولما شرع الباشا ﴿ فَمَى تَحْرِيرِ دَفْتُر بِنَصِفَ فَائْظُ الْمُلْتَرْمِينَ بِأَنْوَاعُ الْأَقْمَشَةُ ، ويماعة النعالات التي هي الصرم والبلغ ، وجعلوا عليها ختسمية ، فلا يباع منها شيء حستي يعلُّم بيد الملتمزم ويختم ، وعلى وضع الختم والعلامة ، قُدْرٌ مُقَدَّرٌ ، بـحسب تلك السضاعة وثمنها ، فزاد الضجيج واللغط في الناس ، ، واستصرخوا المشايخ الذين أرسلوا إلى السيمد عمر مكرم النقيب ، وكتبوا عـرضحال إلى الباشـا ﴿ وتعاهدوا وتعاقمهوا على الاتحاد ، وترك المنافرة ، لما طلبهم الباشا للحضور إليه ومخاطبته مشافهة ، استجاب بعضهم وطلعوا للباشا ، ورفض السيد عـمر النقيب الطلوع ، وأصرٌ على موقفه هذا رغم تكرار طلبه من جانب الباشا (٤) ، ودس الذين طلعوا ضد السيد عمر النقيب ، وأدرك الباشا حقيقة نفوسهم ، فذهب الباشا إلى بيت ولده إبراهيم بك الدفتردار في ٢٧ جمادي الشانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أغسطس ١٨٠٩ م ، وطلب القاضي والمشايخ المذكوريين ، وأرسل رسولا من طرف ، ورسولا من طرف القياضي ، إلى السيد عمر منكرم ، فرفض الاستجابة لمطلبهما ، فأحضر الباشا خبلعة ، وألبسهما لشيخ السادات على نقابـة الأشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عــمر مكرم ، ونفيه مـن مصر يوم تاريخه ، فطلب المشايخ أن يكون خروجــه إلى بلده أسيوط ، فقال : « يذهب إما إلى الإسكندرية أو دمياط » (٥٠) ، فسافر السيد عسر إلى دمياط ، وبهذه الخطوة ، ضرب العمود الثاني للعلماء ، ويسذلك تخلص من قوة شوكة العلماء الذين ظُلُّ بعضهم ينافقه ، ويظهر الخضوع له ، وظل هو يضعف من قوتهم كما هو مُفَصَّلٌ ٌ في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) تقسه ، ص ۱۵۷ – ۱۲۱ . (۵) نقسه ، ص ۱۲۱ .

#### رابعاً : الدعوة السلفية كما وصلت إلى الجبرتى :

والدعوة السلفية من القضايا التي اهتم بها الجسرتي ، وسَجَلَ كل ما وصله عن المدعوة واتباعها أولا بأول ، وهو يُعلَّلُ لماذا طلب الأمير سعود عدم مجئ الحج في العام التالي ، في ١٣ جمادي الثاني ١٣٢١ هـ / ٢٨ أغسطس ١٨٠١ م ، لأنه رأى مجئ المحمل مع قافلة الحج عادة لاتنفق وقلمية فريضة الحج ، ولذا فإنه طلب من أمير الحج عدم المجئ به قائلاً : ﴿ لاتفعلوا ذلك ، ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن أتيتم به مرة أخرى فإلى أكسره ، (١) ، وهو يرى أن الدعوة السلفية دعوة صحيحة تتفق وأصول الإسلام ، ويرى أن استيلاء آل سعود على الحجاز ، وتطبيقهم للشريعة الإسلامية ، ترتب عليه أن ﴿ أَسَتَ السبل ومسلكت الطرق بين مكة والمدينة ، وبين مكة والمدينة ، وبين مكة والمدينة ، وبين الشيري إلى الحرمين من : الغلال والاغنام والاسمان والاعسال ، حتى بيع الاردب من الحنطة باربعة ريال ، واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من التجار ، وإذا من المشركين لا من الهودي ، وأنا آخذ من المشركين لا من الهودي ، (1)

وقد سنجل لننا الجبرتمي كل ما وصله عن الدعوة وأتباعها من آل سنعود ، والمعارضين لها حتى الهبار الدولة السعودية الأولى ، والجبرتي في تسجيله للأحداث يبدى تنعاطفه مع الدعوة والدولة ، ولذا يُعدُّ كتابه مصدرا هامًا من مصنادر تاريخ الدولة والدولة في الفترة التي سَجَّلَ فيها الأخبار التي وصلته .

# خامساً : محمد على والمطالم التي فرضت على الرعية :

من الثابت لنا الآن أنَّ المنظروف التي أخاطت بمحمد على هي المتي أجبرته على كثرة فرض الضرائب والفرد والمغارم على الشعب المصرى ، ففي سنوات صراعه مع الامراء المماليك كان في حاجة لملاموال ، ليصرف على القوات التي يجردها ضد المماليك ، ولم تكن كل مصر خاضعة له ، وبعد أن خلص من صراعه مع المماليك ، كان في حاجة إلى الاموال لملإنفاق على حصلته في الجزيرة العربية من ناحية ، وعلى مشروعاته لبناء الدولة الحديثة في مصر الذي تمكن من تثبيت حكمه

<sup>. (</sup>۱) نقسه، ص ۲۸ . (۲) نقسه، ص ۹ .

فيها ، ولكن الجبرتي السذى يؤمن بفكرة العدل في الإسلام ، يرى فسي كل الفُرُضِ التي قررها محمد على ظلما .

يسوق الجبرتي العديد من هذه المظالم ، نــذكر منها أنه و في يوم الحميس ٥ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٤ أبريل ١٨٠٦ م ، أرسـل الباشــا إلى الخــانات والوكـــائل أعــوانا ، فختموا على حواصل التجار بما في داخسلها من البن والبهار ، وذلك بعد أن أمنَّهم ، وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل فعل بهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم ، (١) و ١٠١ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م ، فرضوا أيضًا على البلاد غـلال قمح وفول وشعيــر ، كل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما دونها ، وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة »<sup>(۱)</sup> ، وفي ٦ ربيع الأول ١٣٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م » قرر فُرْضَةً على البلاد ، وهي دراهم وغلال ؛ (٢) ، وفي ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٣٠ مايو ١٨٠٦ م ، ﴿ طَلُّبِ البَّاشَا دراهم سَلْفَة من المُلتَّـزَمِين والتَّجَارِ وغيرهم ، بموجب دفتر أحمد باشا خورشيد الذي كان قبضها في عام أول ، قبل القبوامة والحوابة ، فَعَيْنُوا مقاديرها ، وعَيَّنُوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومـن لـم يجدوه بأنَّ كإن غائسيًا أو مُتَنفِيًّا دخلوا داره ، وطالبوا أهله أو جــاره أو شريكه ، فــضــاق ذرع الناس ، وذهبوا أفواجا إلى السيد عمر أفندى المنقيب ، فيتضجر ويتأسف ، ويتقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما ذهب في التخفيف عن البعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة » <sup>(1)</sup> .

ولما بدأ محمد على باشا يتخذ خطواته فى تطبيق نظام الاحتكار ، ويتصرف فى ضوء السياسة التى وضعها ، رأى الجبرتى فى هذه السياسة نوعا من الظلم ، ففى آخر الحبجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م و أرسل الباشا لجميع كمشاف الوجه القبلى ، بحجر جميع الغلال والحجر عليها لطرف ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئا منها، ولايسافر بشىء منها فى مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدّخرٌ فى دورهم للقوت ، فأحداد ايضًا ، ثم زادوا فى الأمر ، حتى صاروا يكبون الدور وياخذون ما يجدون من الغلال قلّ أو كثر ، ولايدفعون ثمنا بل يقولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ، ويشحنون بذلك جميع

<sup>(</sup>٤) تئسه، ص ١٥.

مراكب الباشا الستى استجدها وأعدها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقل ألى مراكب الإفرنج بمحساب مائة قدش عن كل أردب ، (۱) ، وكذلك كان موقفه عندما استولى على مزارع الارز بالبحر الغربى والمشرقى ، وصوف على هذه الزارع حتى جمع للمحصول ، وأعطوا للفلاحين ورقة يحاسبون بها إن تَبقّى لهم شيء ، ويذلك \* أبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم واستقر الحال إلى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا ، ويباع الموجود على ذمته لإهل الأقساليم المستسبين وغيرهم ، وهو عن كل أردب مائة قرش بسل وزيادة ، وللإفرنج ويلاد الروم والشام ، بما لا أدرى ، (۱) ويسجل كذلك • واستهل شعبان الالتزامات ، والحسص التى ضبطها السباشا ، ورفع أيذيهم عن المتصرف في شيء الالتزامات ، والحسص التى ضبطها السباشا ، ورفع أيذيهم عن المتصرف في شيء منها ، خلاً طين الأوسية ، (۱) ، ورأى الجبرتي ظلم محمد على باشا واضحا عندما عتم الفلاحين من أحد شيء من البقول المزروعة ، حتى أمر • بسكميم أفواه المواشى محصول البلح (۱) ، يرى الجبرتي في تصرفات محمد على هذه ، ليس فيها من العلل معمد على هذه ، ليس فيها من العلل شيء ، ولكن فيها من الظلم كل شيء .

# سَادِساً : مشروعات مجمد على الإصلاحية :

الجبرتسى الذى رأى فى معظم تصرفات محمد على باشا ظلما ، لكن إيمانه بالعدل ، جعله يرصد لمحمد على الإصلاحات التي رأى فيها نفعا للرعية ، ذكر له سَدَّ ترعة الفرعونية وتتميمه ، عملا يحسب له (۱) ، ورأى في تعميره لقسصر العينى وتجديده على صورة وضع الابنية الأوربية (۱) ، وهدمه لسراية القلعة وبنائها على وضع المخر (۱) ، والهمسة التي بذلها فسمى إعادة السد الأعظم الموصل إلى الإسكندرية ، وكان قمد تخسرب مسن ملة سنين ، فاعتنى بأمره حتى تممه ، ويذكر همته هله بقولمه : قوكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الازمان ، فلو وَفَقَدُ الله لشيء من العدالة على ما فيه من العرب والطاولة ،

<sup>(</sup>۱) نقسه ، ص ۲٤٥ . (۲) نقسه ، ص ۲٤٨ . (۲) نقسه ، ص ۳٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تقسه، ص ۲۹۷ . (۵) نقسه، ص ۶۸۳ . (۲) نقسه، ص ۱۵۱ . ۱۵۱ .

<sup>(</sup>۷) تقسه، ص ۲۰۳ . (۸) تقسم، ص ۲۰۳ ، ۲۰۶ .

لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه ۽ (١) ، وكذلك يرصد له في ١٨ شعبان ١٩٣٣ هـ / يوليه ١٨١٧ م ، بناءه حائطين و بحرى رشيد عند الطينة على يمين البغاز وشماله ، لينحصر فيما بسينها الماء ، ولا تطمى الرمال وقت ضعف النيل ٤ ، وقد أكسمل هذا العصل في خلال شهر ، حتى أن الجبرتي رأى في د هذه الفصلة من أعظم السهمم الملوكية التي لم يسبق بمثلها ٤ (١) ، ويسجل له اهتمامه بحفر ترعة الاشرقية الموصلة إلى الإسكندرية ، وكيف حشد لها العمل الفنى والكفاءات الهندمية لـقياس طولها وعرضها وعمقها ، وكلف الكشاف بحمع الفلاحين والرجال وعلى حساب مزارع والمغادين ٤ (١) ، وقوى اهتمام المباشا بهذه الترعة (١) ، حتى أكمل حفرها .

بالإضافة إلى هذه القضايا التى منجلها الجبرتى ، فإنه رصد قضايا اجتساعة واقتصادية وثقافية أخرى ، مثل تغيير العملة وتغير قيمتها ، وأثر ذلك على المجتمع ، وكذلك التنخيير الذي كان يحدث في الموازين والمكايسل ، وعمليات السلب والنهب والإفساد التى كان يرتكبها الجند ، وقضايا عديدة تمس حياة الرعبة ، فعلى الباحث في أي موضوع أن يتبعه في كتاب الجبرتى و عجائب الآثار في التراجم والأخبار ؟ ، فإنه لواجد كل بغيته أو ما يتغيه ، والله وكي التوفيق

ادد، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ۱۸ قر منز الدرلة - المعلقة السادسة مدينة نصر - القامرة الاثين ۷/۷/۷/۲ م

٠ (٣) نف ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۶۱۰ . (۲) نفسه، ص ۶۳۱ .

<sup>(</sup>٤) تاف ، ص ٢٦٨ .

#### سنة إحدى وعشرين ومائتين والفانا

استهل شهر المحرم (۱٬ بيوم الحميس حسابا ، ويوم السبت هلالا(۱٬ ووافق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل (۱٬ مناقدت السنة القمرية والشمسية ، وهو يوم النوروز السلطاني (۱٬ وآول سنة الفرس ، وهو التاريخ الجلالي الميزدجردى ، وتاريخهم في السلطاني الميزدجردى ، وتاريخهم في هذه السنة الله ومائة وسنة وسبعون ، وكان طالع التحويل الواقع في يوم الجمعة في خامس ساعة ونصف من النهار ، سبع درجات ونصفا من برج السرطان (۱٬ وصاحبه في حيز العاشر منصرف عن تربيع المشترى (۱٬ ومقارنة عطارد (۱٬ والمشترى في السابع ، والمريخ (۱٬ مع الزهرة (۱٬ في العاشر ، وهي راجعة ، وكيوان في الرابع ، وهو دليل على ثبات دولة القائم وتعب الرعية ، والحكم لله العلى الكبير .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۲ ۱۸۰ – ۱۱ مارس ۱۸۰۷م . . . (۲) ۱ مجرم ۱۳۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۲م . (۳) ۳ مجرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ مارس ۲ ۱۸۰۰م .

<sup>(\*)</sup> الحمل : هو البرج الأول ، يكتب باللاتبية (Aries) ، وبالإنجليزية (Ram) ، وفترت من ( ۲۱ مارس - ۲۰ أبريل ) ، وبسوائق الأحتمال الربيعي (Vernal Equinox) ، ويقع غرب الثور ، والحمل مسن كركسبات الحريف ، أى شهور : اكتربر وتوفير وديسجر ، ويمكن مشاهدت مع الكواكب المجاورة له يوضسوح فسى الأفق الشرقي في أواضل اللمبل في الشهور المذكورة ، ويظهر مع جيراته في الأفق السغري في أواخر الليل في شهور الحريف .

كعُورة ، الأمين محسمد أحمد : مبادئ الكونسيات ، عالم الكتب . بيسروت - لبنان ، ط٣ ، ١٩٧٩م ، ص ١١٢ - ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٥) التوروز السلطاني : عيد سنوى احتفل به من العصر الفاطمي ، وتذكر للصادر أنه عيد فارسي ، وأول من انتخذ
التوروز عيدًا هو : جمشميد أو جمشماد ، أحد ملوك الفرس الأول .
 المشريزي : تقى الدين أحسمه بن على : المواصلة والاعتبار بذكر الخلطة والأكار المعروف بالخطط المشريزية ، دار

صادر ، بيروت ( د. ت ) جـ ١ ، ص ٣٤٣ - ١٩٤ . (١) برج السرطان : هو البرج الرابـم ، ويعرف باللاتينة (Canoer) وبالإنجليزية (Crab) ، وفترته (٣٢ يسونيه – ٢٢ يوليه ) ، ويوافق الانقلاب الصيغى ، ونجوم السرطان خسافة ، ووقوعه بين برجى الإسد والجوزاء يسهل معرفة

يوليه ) ، ويوافق الانقلاب الصيفى ، ونجوم السرطان خسافة ، ووقوعه بين برجى الاسد والجوزاء يسهل معرفة موقعه ، ويظهو فى الافق المشرقى فى أرائل الليل فى : يناير وفيرابر ومارس ، ويسظهر فى الالتى الغربى فى أواخر الليل من أشهر الشتاء ، وتمر به الشمس فى ٢٢ يونيه و ٢٢ يوليه . كشورة : الامين محمد أحمد : المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الشترى : كوكبا يظهر بوضوح في منطقة مدار الشمس الظاهرى ، ويكمل دورته حول الشمس في حوالى ١٢ منة ، وحرك بطبخ بانسبة للحرفة الظاهرية للنجوم .

نقسم مس ۱۲۸ . (A) عطارد : كوكب صغير وقريب من الشمس ، ويظهر براقسا بخلاف الكواكب الأخوى ، ويظهر لفترة نصيرة قبل الشروق وبعد الغروب ، وحركته مدريعة لأنه يكمل دورته حول الشمس في (۸۸) يوما . نقسه ، مر ۱۲۸ .

 <sup>(</sup>٩) المربخ : يظهر أحسر اللون في متطقة منار السشمس الظاهري ، حركته بطبيئة بالنسبة لحركة النسجوم الظاهرية ،
 ريكمل دورته جول الشمس في ( ٦٨٧ ) يوما .
 نشمه ، ص ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٠٠) الزهرة : ألمع جرم في السعاء ، ويظهر لفترات طويلمة في الصباح أو المساء ، وحركته أسرع من حركة النجوم الظاهرية ، ويكمل مورته حول الشمس في ( ٢٢٥) يوما .

نفسه ، ص ۱۳۸ .

وفي ثالثه(١) في ليلمة الثلاثاء وصل إلى بولاق قابجي(١) وعلى يده تقرير لمحمد على باشا بولايته بمصر وصحبة التقرير خلعة وهي فروة سمور فلما أصبح النهار عمل محمد على باشا ديوانا بمنزله بالأزبكية وحفر السيد عمر النقيب والمشايخ والأعيان، وحضر ذلك الاغا من بولاق في موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة وأمامه الأغا والوالى والمحتسب والأغوات والجاويشية ، وحملفه النوبة التركية ، فلما وصلوا إلى باب الخرق عطفوا على جهة الأزبكية ، فلما قرئ التقليد"" ضربوا مدافع كثيرة من الأزبكـية والقلعة ، وعملوا تلـك الليلة شنكا وحراقات ونــفوطا وسواريخ كثيرة وطبولا وزمورا بالأزبكية .

وفي سابعه(١) ، وصلت الاخبار بـ وقوع حرب بين المعساكس والعربسان والأمراء المصرية بناحية جزيرة الهواء وقتل شخص من كبار العسكر يسمى كوريوسف وغيره ووصل إلى مصر عدة جرحي ، وهرب من المعسكر طائفة وانسضموا إلى الأمراء المصريين وأرسل حسن باشا يستنجد البـاشا بإرسال عساكر إليه ، وفي ذلك اليوم نادوا في الأسواق بعدم المشي في الأسواق من أذان العشاء ، وخرج كتخدا بيك إلى بولاق في آخر النهار وتصب وطاقة (٥) بير إنسابة ، وخرج سليمان أغما بجملة من المعسكر وذهب إلى ناحية طرا .

وفي ثامنه<sup>(١)</sup> ، عَدَّى كتخدا بسيك إلى البر الغربسي وانتقل طاهر باشـــا إلى الجيزة وأقام بها محافظاً .

<sup>(</sup>۱) ۳ محرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ مارس ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>٢) قابجي : مـن التركية ( قابي ؛ أي البـاب ، ألحقت بها أداة النـب ٥ جـي ؛ ، وترسم بالتركية ٥ قــبوجي ، ، هو البواب ، يحسرس باب الديوان الحكومي ، يفستحه ويغلقه ، ويستنبل الآتية إلى الديسوان ، وكان حراس الأبوأب يرسلون في مهمات رسمية إلى الولايات ، ورئيسهم يطلق عليه 3 قابجي باشا ؟ .

 <sup>(</sup>٣) التقليد : الأمر الحاص بتقليد منصب من المناصب ، وهنا الأمر الحاص"بتجديد الولاية لمحمد على باشا .

<sup>(3)</sup> V محرم ۱۲۲۱هد/ ۲۷ مارس ۱۸۰۱م .

 <sup>(</sup>٥) الوطاق": في التركسية : ٩ أوتاق ٤ و ٩ أوتاغ، و ٩أوطاق، ، دخلت الفارسية في صيغ : ٩ أطاق ٩ و ٩ أتاق ٤ و ٩ أتاغ ٤ ، وفي التركية تعني الخيسمة الكبيرة المؤخرفة تعد للعظماء ، والوطاق في العربيــة : تعني الحيمة والمعسكر الكون من الخيام ، وهو المعنى المقصود هنا .

سليمان ، أحمد السعيد : الرجع السابق ، ص ١٩٨ -- ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) ٨ محرم ١٢٢١هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٦م .

وفيه(١) أمر الباشا بجمـع الأجناد المصرية والوجاقلية ، وأمرهم بالستعدية إلى البر الغربى ، وكأنه تخــوف من إقامتهم بالمدينة ، وقال لهم ( مــن أراد منكم الذهاب إلى الاخصام فليذهب وإلا يستمر معنا » .

وفي هذه الأيام ، كان مولد سيدي أحصد البدوي<sup>(17)</sup> ، والجمع بطندتا المروف بمولد الشرنبايلية ، وهرع غالب أهل البلد بالله عاب إليه ، واكتروا الجمال والحمير بأغلى الأجرة ؛ لأن ذلك صار عند أهل الإقليم موسما وعيدا لا يتخلفون عنه ، إما للزيارة أو للتجارة أو للنزاهة أو للغسوق ، ويسجتمع به العالم الأكبر ، وأهالي الإقليم البحري والقبلي ، وخرج أكثر أهالي البلد بحمولهم ، فكان الواقفون على الأبواب يفتشون الأحمال ، فسوجلوا مع بعضهم أشياء من أسباب الأجناد المصرية وملابسهم ونحو ذلك ، فوقع يسبب ذلك إيذاء لمن وجلوا معه شيئا من ذلك ، ولباقي الناس ضرر بنبش متاعهم ، فكان من الناس من ياخذ معه أشخاصا من العسكر من ظرف الأغا يسلكونهم للخروج من غير تفتيش ، وينعون المقيدين بالأبواب عن التعرض لهم ، وبش متاعهم وأحمالهم .

وفي تاسعه (1): وصل الخبر بان عابدين بيك لما بسلمه خروج الألفي من الفيوم ، ذهب إليها صحبة السدلاة فلم يجد بها أحدا فدخلها ، وأرسل المبشرين إلى مصر بأنه ملك الفيوم ، فضربوا مدافع لذلك ، وانبث المبشرون يطوفون على بيوت الأعيان يبشرونهم بذلك ، وياحذون على ذلك الدراهم والسقاشيش ، ثم لما بلغ عابدين بيك ما حصل لاخيه حسن باشا من الهزيمة رجع إليه ، وأقام معه ناحية الرقق(1).

وفي عاشره(٥): وصل الالفس إلى ناحية كرداسة(١) وانتشرت عسماكره وعربانه

<sup>(</sup>۱) ۸ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>۲) أحمد البلبوى : ( ٥٩٦ - ٧٦ م - ١٣٠ - ١٣٧٦ م ) ، هو : أحمد بن علمى بن إيراهيم الحسيق، ابو العباس البدوى ، متصنوف ، صاحب شهرة ، ولد يقاس ، وطاف البلاد ، وأتمام بمكة والمدينة ، دخل مصر في أيام الملك المقاهر بيبرس ، توفى ودفن في طنطا ، حيث يقد إليها التابي كل عام احتفاء بمولده .

الزركلي ، خير الدين ، قاموس الأعلام ، جـ ٢ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ۹ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۹ مارس ۱۸۰۱م .

 <sup>(3)</sup> أسرقن : من النواحى القديمة ، وتقع على جانى السبيل ، فقيد رمامهما فى تاريخ ١٣٢٧هـ / ١٨٩٢م ، باسم الرقق ، وفي ١٠٠٠م ، فيك ومام مديرية الجيزة ، وقسمت إلى ناحيتين : السرقة الغربية ، والرقة المشرقية .
 وهى إحدى قرى مركز العباط - معافظة الجيزة .

رمزي ، محمد : القاموس الجغراني للبلاد المصرية ، القسم الثاني ، جـ٣ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ١٠ معرم ١٠٢١هـ/ ٣٠ مارس ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>۱) كوداسة : اسسمها الأصلى كلساسة ، قرية قليمة ، وردت فس تاريع ١٧٢٨هـ / ١٨١٣م ، يوسمهـا الحابل ، وهي الآن مقر قسم شرطة ، تابعة لمحافظة الجميرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۱۲ .

بإقليم الجيزة ، فلم يخرج لهم أحد من الجيزة مع كونهم بمرآى منهم ، ويسمعون نقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم .

وفيه (۱۰ : أرسل الالمفى مكتبوبا خطابا إلى السيد عمر أفتلدى مكرم التقيب والمشايخ ، مصمونه و تخبركم ، أن سبب حضورنا إلى هذه الجبهة ، إنما هو لطلب القرت والمعاش ، فإن الجهة التى كنا بها لم يبق فيها شئ يكفينا ، ويكفى من معنا من الجيش ، والاجتاد ، ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن يندم علينا بما نتعيش به ، كما رجونا منه في السابق » .

فلما كان في صبحها يوم الإثين حادى عشره " ، وكب السيد عصر إلى الباشا وأخيره بذلك وأطلعه على المواسلة ، فقال : « ومن أتسى به ؟ » ، قال له : « تابع مصطفى كاشف المورلى وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » ، فقال له « اكتب له بالحضور حتى نتروى معه مشافهة » ، وفى ذلك الوقست حضر إلى الباشا من أخبره بأن طائفة من المسكر المرابطين من المصريين وجيوشهم وصلوا إلى برإنباية ، فخرج إليهم طائفة من المسكر المرابطين هناك ، وتحاربوا معهم بسوق الغنم ، ووقع بينهم بعض قتلى وجرحى ، فركب من فوره وفعب إلى بولاق ، فنزل بالساحل وجلس هناك ساعة ، ثم ركب عائدا إلى وانباية ، ثم أمرهم بالتمدية لربما احتاجوهم ، وكان كللك ، فإنهم رجعوا مهزومين، فلو لم يجدوا المعادى لحصل لهم هول كبير ،

وفى يوم الثلاثاء<sup>(۱۲)</sup> ، حضر مصطـفى كاشف المورلى المزسول مـن طرف الال*فى* وصحبته على جريجى بن موسى الجيزاوى إلى بيت السيد عمر ، فركب صحبته إلى الباشا ، وكتبوا له جوابا ورجع من ليلته .

ثم حضر في يوم الحميس رابع حشره (1) بجواب آخر ، ومضمونه : • أننا أرسلنا لكم نرجم مستكم أن تسعوا بيشنا بما فيه الراحة لشا ولكم وللفقراء والمساكين وأهالي القرى ، فاجتمونا بأننا نتعدى على القرى ، ونطلب منهم المغارم ، ونرعى ررعهم ، وننهب مواشيهم ، والحال أنه والله العظيهم ونييه الكريم ، أنَّ هذا الأمر لم يكن على قصدنا ومرادنا مطلقا ، وإنما الموجب لحضورنا إلى هذا العطرف ضيق الحال ، والمتضى للجمعية التي نصحبها من العربان وغيرهم إرسال التجاريد والعساكر علينا ، فلازم لنا أن تجمع إلينا من يساعدنا في المدافعة عن أنفسنا ، فهم يجمعون أصناف

<sup>. (</sup>۲) ۱۱ محرم ۱۹۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۱م . (٤) ۱۴ محرم ۱۹۲۱هـ/ ۳ آبریل ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۳۰ مارس ۱۰۸۱م . (۲) ۱۲ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱ آبریل ۲۰۸۱م .

العسكر من الاقطار الروسية والمصرية لمحاربتنا وقتالنا ، وهم كذلك ينهبون البلاد والعباد للإنفاق عليهم ، ونحن كذلك نجمع إلينا من يساصدنا في للنع ، وضغمل كفملهم لنشفة على من حولنا من المساعدين لنا ، وكل ذلك يؤدى إلى الهراب والدمار وظلم الفقراء ، والقصد منكم بل الواجب عليكم السعى في راحة القريقين ، وهر أن يكفوا الحرب ويفرووا لنا جهة نرتاح فيها ، فإن أرض الله واسعة تسعينا وتسمهم ، ويعطونا عهدا بكفالة بعض من نستمد عليه من عندنا وعندهم ، ويكتب بذلك محضر لصاحب الدولة ، ونتظر رجوع الجواب ، وعند وصوله يكون العمل بمقتضاه ٤ ، فعند ذلك اقتضى الرأى أن يقطعوه إقليم الجيزة ، وكبوا له جوابا يذلك من غير عقد ولا عهد ولا كفالة كما أشار ، وسلموا الجواب لهمطفى كأشف ورجع

وفي أثناء ذلك طلب أجناد الالفي كلفا من بلد برطيس (۱) ، وأم دينا (۱) ، ومنية عقبة (۱) ، فل منية عقبة (۱) ، فل المساكر عقبة المنافر الم

وفي يوم السبت ثالث عشرينه (١٠) ، كتب الباشا مراسيم وأرسلها إلى كشاف الاتاليم والكائنين بالبلاد من الاجناد المصرية بأن يجتمعوا باسرهم ، ويسلمبوا إلى ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الاحصام إليها ، ولتصهم من تعدية البحر إليها ، لاتهم إذا حصلوا بها تعلى شرهم إلى بلاد المتوفية بأسرها ، وأشبيع عزم

 <sup>(</sup>١) بــرطيس: قرية تدنية ، صحة نسمها و برطس ٥ ، ووردت في تساييع سنة ١٢٢٨هـ / ١٨١٣م ، إحملي قمري
 قسم إمبابة ، محافظة الجيزة .

رمزي محمد : الرجع السابق ، ق٢ ، حـ٣ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) أم دينار : قرية لديمة ، كانت بها الفتاطر التي صرّحها السلطان الملك الناصر محسمد بن قلاورن ، وهي إحدى قرى قسم إمباية ، محافظة الجزة .

رمزی محمد : المرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۵۷ . "

<sup>(</sup>٣) من عقبة: تعرف حاليها باسم : ميت عقبة ، فرية تديمة ، الشناها عقبة بن عاسر باليهني ، والهي مصر من قبل مصارية بن أبي سفيهان في سنة ١٩٥٥ / ١٦٥م ، انسمها المشيطي Timioni Nakobé ، وهي الآن مشعر قسم شرطة ، وملتحمة بحي للهنديين ، محافظة الجيزة .

رمزى محمد : المرجع السابق ، ق أ ، حـ٣ ، ص ٦٤ .

 <sup>(</sup>٤) ۲۲ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱۲ ابریل ۱۸۰۲م -

البائسا على الركوب بنفسه وذهبابه إلى تلك الجهة ، ويكون سيره على طريق القليوبية ، ويلحون سيره على طريق القليوبية ، ويلمحق بهم ، وكتخدا بيك وطاهر باشا يسيران صلى الساحل الغربى تجاههم ، ثم بطل ذلك وأرسل إلى حسن باشا سرششمة ، بأن يسحضر بمن معه من العسكر من عند حسن باشا طاهر من ناحية بنى سويف (١٠ وكذلك عساكر كوريوسف الذي قتل في الموكة كما ذكر .

وفى ذلك اليوم (1): وصل رسول أيسضا من عند الألفى بمكاتبات ، واجتسم بالسيد عصر النقيب ، والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة (1) ، وصالح بيك القابحى ، بمعنى ما تقدم صحبة أحمد أبى ذهب العطار ، فكتبوا له جوابا بالمعنى الأول ، وأعادوا الرسول وأصحبوه ببعض المتعممين ، وهو المنيد أحمد الشتيوى ناظر جامع الباسطية (1) ، وكل ذلك أمور صوريسة ، وملاعبات من الطرفين ، لاحقيقة لها .

وَهَى يوم الثلاثاء<sup>(ه)</sup> ، وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم الباشا بعساكرهم وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن كوريوسف المقتول .

وفيه (٦) ، وصل الخبر بسأن طائفة من الأجناد المصدية ومن يصحبهم مسن العربان عدوًا إلى بر السبكية ، ولم يمنعهم المحافظون بل هربوا من وجــوههم ، فأمر الباشا بسفر العساكر ، وطلب دراهم سلفة من الأعــيان لأجل نفقة العساكر ، وفرضوا على

<sup>(</sup>۱) پنس سویف: قاعدة ححافظة بن سویف، مدینة قدیمة ، کانت تابعة لولایة البهنساویة ، وفی ۱۳۳۱هـ / ۱۸۳۱م ، امامت الولایة إلى قسمون ، وأصبحت بنی سویف قاعدة « نصف بحری البهنساویة » ثم أصبحت قاعدة مدیریة بنی سویف ، ثم قاعدة محافظة بنی سویف ، واسمها القدیم • بوفیا Pouahisa » . رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۱۵۵ - ۱۵۷ .

<sup>(</sup>۲) ۲۳ محرم ۱۲۲۱هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>٣) أها دار السعادة: فمي التركية ( دار السعادة أضاسي ) ، وهو من أكبر موظفي السقدس الهمأيونسي ، ويصرف ياسم أها البنات ( قرار أضاسي ) ، وهو أسود بحصي ، يشسرف هو ومن معه من الأغوات على الحرم الهمسايوني ، أي الجناح الذي تسكته النشاء ، وكان معظم هؤلاء الأغوات السود يسقدنهم ولاة مصر هلايا للسلطان ، والأها الذي يعين فمي هذا المتعبب ، يخلع عليه كرك سمور في حضرة السلطان ، ويعلن التعيين بغط همايوني يرسل إليه .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٨ - ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) جامسے الباسطية : يقع في بولاق ، بالفرب من النيل ، أنشباه شخص من عرض الفقهاه سبة ٨١٧ هـ /
 ١٤١٤ م .

ميارك ، على : المرجع السابق ، ط ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ٢٢١هـ/ ١٥ أيريل ١٨٠٦م . (٦) ٢٦ محرم ٢٢١هـ/ ١٥ أيريل ١٨٠٦م .

البلاد ثلاثـة آلاف كيس ، ويكون علـى العال منها مــائة ألف فضة ، وفيــها الاوسط والدون .

وفي يوم الخميس<sup>(۱)</sup> ، نودي في الأسواق بخروج العساكر .

وفى يوم السبت<sup>(٢)</sup> سافر طاهر باشا إلى منوف<sup>(٢)</sup> على جرائد الخيل ، وسافر بعده كتخداه بالجملة ، واحتاجوا إلى جمال فأخذوا جمال السقايين والشواغرية<sup>(١)</sup> .

وفيه (٥) ، حضر عمر بيك الأرنؤدى من ناحية بنى سويف ، وأخبر المواردون من الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عمليه (١) ، وانضموا إلى الأمراء القبليسين ، وهم نحو الستمائة ، فعند ذلك حضر عمر بيك المذكور في تطريدة (٧) ، ليبرئ نفسه من ذلك ، وحضر أيضا محو كبير المعسكر المحاصرين بالمنية بطلب علوقة للعسكر .

وفيه (١٨) أراد كتخدا بيك ، وهو المعروف بدبوس أوغلى أن يركب من إنبابة ، وحمل أحماله ليسير إلى جهة بحرى ، فنارت عليه العسكر وطالبوه بعلائفهم وسفهوا عليه ، ومنعوه أيضا وجذبوا لحيته ، عليه ، ومنعوه من الركوب ، فأراد النعدية إلى بر بولاق فمنعوه أيضا وجذبوا لحيته ، فأقام يومه وليلته ، ثم قال لهم : ﴿ وما النفائدة في مكثى معكم دعوتى أذهب إلى الباشا ، وأسعى في مطلوبكم ، ، ولم ينزل حتى تخلص منهم ، وعدَّى إلى مصر ، ولم يرجع إليهم .

وفى يوم السبت الذى هو غايته (1<sup>) ،</sup> وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بناحية بنى سويف والفيوم إلى بر إنهاية وضربوا لهم مدافع لوصولهم

<sup>(</sup>١) ٢٩ محرم ١٢٢١هـ/١٨ أبريل ٢٠٨١م . (٢) غاية محرم ١٩٢١هـ/١٩ أبريل ١٨٠١م .

<sup>(</sup>٣) متوف : من المملك الفدية ، اسمعها السقيطي Banoufris ، متوف الدهليا ، واسمعها الرومي (onouphis) أو (onoupha kato) ، وذكرت المصادر العربية أنها مدينة كبيرة بها حماسات وأسواق ، وهي الآن قاحدة مركز منوف ، محافظة الشواية .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق٢ ، حـ٧ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٤ .

 <sup>(3)</sup> الشواغرية: مفردهـ شاغر ، وتوضع الشواغر على الجمال التمي تستعمل لمي النقل ، والمقصدود هنا جمال النظر ، التي تحمَّر عليها الاستعة والغلال وغيرها .

<sup>(</sup>٥) غاية سحرم ١٩٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٢م .

<sup>(</sup>٦) خامروا عليه : تآمروا عليه وعملوا على خيانته .

<sup>·(</sup>٧) تطريدة : أي تجريدة أو حملة .

<sup>(</sup>A) غاية محرم ١٩٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٠٦٠م . (٩) غاية محرم ١٩٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٠٨٠م .

وفيه(١) ، أرسل كبار العــــكر الذين بناحيــة منوف مكاتبة إلى الــباشا يذكرون أنَّ العـــاكر يطلبون مرتبات لحم وأرز وسمن ، فإنهم لا يحاربون ولا يقاتلون بالجوع .

وفى هذه الأيام ، وصل الكثير من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا بها .

وفي هذه الأيام ، أيضا ، وصلت الأخبار من المديار الحجازية بمسالمة الشريف غالب للوهـابين ، وذلك لشدة ما حصل لهـم من المضايقة الشديـدة ، وقطع الجالب عنهم من كل ناحية حسى وصل ثمن الأردب المسرى من الأزر خمسمائة ريال ، والأردب البر(1) ثلثماثة وعـشرة ، وقس على ذلك السمن والعسـل وغير ذلك ، فلم يسع الشريف إلاَّ مسالمـتهم والدخول فئ طاعتهم ، وسلوك طريقـتهم ، وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة ، وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها ، وشرب الأراجيل بالتنباك(٣) في المسعى وبين الصفا والمروة ، وبالملازمة على الصلوات في الجماعة ، ودفع الزكاة ، وترك لبس الحرير والمقصبات ، وإبطال المكوس والمظالم ، وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب حاله ، وإن لم يدفع أهله القدر الذي يتقرر عليه فلا يقدرون عملي رفعه ودفنه ، ولا يستقرب إليه السغاسل ليغسسله حتى يأتسيه الإذن ، وغير ذلك مسن البدع والمكوس والمظالم التي أحدثوها عـلى المبيعات والمـشتروات على البائــع والمشترى ، ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم ، فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره فَمَا يَشْمُعُرُ عَلَى حَيْنُ غَفْلَةً مَنْهُ إِلَّا وَالْأَعُوانَ يَأْمُرُونَهُ بِإِخْلَاءُ الدَّارِ وخروجيه منها ، ويقولون ( إن سيــد الجميع محتاج إليها فسإما أن يخرج منها جملة وتــصير من أملاك الشريف ، وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر ، فعاهده على ترك ذلك كله.، واتباع مــا أمر الله تعالى به في كتــابه العزيز من إخلاص التــوحيد لله وحده ، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومنا كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والأثمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث(٤) ، وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد والمهمات ، وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتـصاوير والزخارف، وتـقبيل الاعتـاب، والحضوع والتذلل والمناداة والطواف ، والنذور والذبح والقربان ، وعمل الأعياد والمواسم لها ،

<sup>(</sup>١) غاية محرم ١٢٢١هـ / ١٩ أبريل ١٨٠٦م . (٢) البر : القمع .

<sup>(</sup>٣) التنباك : من الكلسة الفرنسية (Tabac) ، وتعنى التنبغ ، وقد دعسلت التركية عن الطلبانية بصسيغة (تنباكو) بقتح التاء ، ودخلت العربية بصيغة \* تنباك \* ، بضم التاء .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق، ص ٥٥ -- ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) آخر القرن الثالث الهجرئ / ٦ أغسطس ٩١٣ م .

واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال ، وباقى الأشياء التى فيها شركة المخلوقين منع الخالق فى توحيد الألوهية التى بمعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون البدين كله لله ، فعاهده على منع ذلك كله ، وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة ؛ لانها من الأمور المحدثة التى لم تكن فى عهده بعد المناظرة مع علماء تلبك الناحية ، وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القيامية التي لا تقبيل التأويل من الكتاب والسنة ، وإذعائهم لذلك ، فعنيد ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة وجدة والطائف ، وانحلت الأسعار ، وكثير وجود المطعومات وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين مسن الفلال والأغنام والأسمان والأعسال ، وحتى بيع الأردب من الحنطة باربعة ريال ، واستمر الشريف غالب باخذ العشور من التجار ، وإذا نوقش فى ذلك يقول : « هؤلاء مشركون وأنا آخذ من المشركين لامن الموحدين »

#### شهر صفر الخير سنة ١٢٢١٠٠

أستهل بيوم الاحد (۱۱) ، فيه مسافر محو بيك إلى جهة المنية ، وفيه ورد من إسلامبول شخص قابحى وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرها ، ومنها ضبط ترك الموتى المقتولين والمقبورين ، وكذلك تركة السيد أحمد المحروقى ، وآخر يسمى الشريف محمد البرلى ، والقصد تحصيل الدراهم بأى حجة كانت ، ووصل أيضاً آخر متعين لجمرك الإسكندرية وآخر لدمياط ولرشيد أيضاً .

ويه (<sup>(۲)</sup> ، عزم الباشــا على السفر لمحاربـة الالفى ، وأشيع عنــه ذلك ، وأنزلوا مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية .

وفى رابعه (<sup>4)</sup> ، قوى عزمه على ذلك ، وأشبيع أنه مسافر يوم السببت <sup>(6)</sup> ، وأشار على السيد عمر أفندى النقيب بأن يسوب عنه ، ويكون قائبامقامه فى الأحكام مدة غيابه ، فلم يقبل السيد عمر ذلك وامتنع ، ثم فترت همته عن ذلك ، وتبين أنّها الهامات لا أصل لها

وفى يوم الخميس <sup>(1)</sup> ، أرسل الباشا إلى الحانات والوكائــل أعوانا ، فختموا على حواصل التـــجار بما فى داخلهــا من البن والبهار ، وذلــك بعد أن أمنَّهم وقبــض منهم <sub>إ</sub>

<sup>(</sup>۱) صقر ۱۲۲۱ هـ / ۲۰ أبريل - ۱۸ مايو ۱۸۰۲ م . (۲) ۱ صفر ۱۳۲۱ هـ / ۲۰ أبريل ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٣) ١ صفر ١٧٢١ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٦ م . (٤) ٤ صفر ١٣٣١ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ صفر ١٧٢١ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م . (٦) ٥ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٤ أبريل ١٠٦١ م .

عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل ، فعل بهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم .

وفيه (١<sup>١)</sup> ، ورد الخبر بـأن الألفى ارتحـــل مــن فــــاحية الجــــسر الأسود (<sup>١٦)</sup> . والطوانة (<sup>٣)</sup> ، وقصد جهة البحيرة .

وفى يوم السبت (1) ، ركب صالح أغا قابجى باشا ونزل إلى بولاق لسيافر إلى الديار الروسية ، فركب لوداعه الباشا وسعيد أغا والسيد عمر المنقيب فشيموه إلى بولاق حتى نزل إلى المراكب ، وحملع عليه المباشا فروة سمسور مثمنة بسعد أن وفاه خدمته وهاداه بهدايا ، وأصحب معه هدايا لملدولة وأربابها ، وعرقه بقضايا وأغراض يتممها له هناك ، وودعوه ورجعوا إلى بيوتهم بعد الغروب

وفى يوم الشلائاء ، عاشره (<sup>)</sup> سافر صالح أغا السلحـدار إلى جهة بحـرى على طريق المنوفسية ، وصحبته عساكر ، وقــرروا له مقادير من الاكياس علمى كل بلد من البلاد الرائحة عشرون كيسا فما فوقها ، وما دونها ، ومن كل صنف مقادير أيضاً .

وفيه (1<sup>)</sup> ، فرضوا أيضًا علمى البلاد غلال قمع وقول وشعير ، كــل بلد عشرون أردبا فما فوقــها وما دونها ، وهذه ثالث فرضــية ابتدعت من الغلال علـــى البلاد فى هذه الدولة .

وفيه (۲۷) ، ورد الخبر بأن الألفى توجه إلى ناحبة دمنهور (۸) ، البحيرة يوم الأربع رابعه (۱۹) ، وأنهم امتنعوا عليه فحاصرهم لأنهم استعدوا لللك والبلد منضافة إلى السيد عمر النقيب ، فكان يرسل اليهم ويحدهم منه ، ويرسل إليهم ويدهم بآلات الحرب والبارود ويحرضهم على الاستعداد للحرب ، قحصنوا البلدة ، وبنوا سورها وجعلوا فيها أبراجا وبدنات وركبوا عليها المدافع الكثيرة ، وأحضروا لهم (۱۰۰ مايحتاجون إليه

<sup>(</sup>۱) ٥ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ أبريل ۱۸۰۲ م .

 <sup>(</sup>٢) الجسر الأسود : انظر ، جـ ٣ ، ص ٣ ، حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) الطرائمة : قرية ، إسمهما المصرى ( Per Rannout ) ، واسمهما الرومى (Térénouthis) ، واسمها السقيطى ( Ternout) ، ومنه جماء السمها العمري ، ووردت باسم \* ترابوط » ، شم وردت فى الروك الصلاحمى باسم "الطرائم" » وهو اسمها الحالى ، وهى إحدى قرى مركز كوم حمادة ، محافظة المحيرة .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ٧ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م . (٥) ١٠ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٦) ١٠ صفر ١٩٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م . (٧) ١٠ صفر ١٩٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>A) دمشهور : مدينة قدية اسمها المصرى (Demi nohor) ، واسمها الرومى والملائيةسي ( أبولليتو بوليس Apollinoplis ) ، والذيلي أرموكاتون Ermoukaton ) ، وهى قاعدة محافظة البحيرة . ومزى ، محمد : المرجع السايق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۸۶ – ۲۸۹

<sup>(4)</sup> ٤ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٢ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>١٠) كتب على هامش ص ٧ ، طبعة بولاق قوله ﴿ وأحضروا لهم ﴾ في بعض النمخ ﴿ بدله وعبُّوا لديهم ٤ .

وفيه (١) ، عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من كتخدائيته بسبب أمسور نقمها
 عليه ، وحبسه وطملب منه ألف كيس ، وقلد في الكتخدائية خازنداره وهو المعروف
 يدبوس أوغلى .

وفى ليلة الاحد ثامنه (") ، عدى صارى عسكر إلى يسر إنبابة بوطاقه (") ، وهو دبوس أوغلى الكتخدا المذكور ، وذلك فى أواخير النهار ، وضربوا مدافع كمثيرة لتعديته ، وأخذ المسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهم البائنا نفقة ، هذا لتعديته ، والخد المسكر فى تشهيل أمورهم ولا ينقطع عن أعيان الناس والتجدار والأفندية الكتبة ، وجسماعة الضربخانة والملتزمين بالجمارك ، وكل من كمان له أدنى علاقة أو خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة ، أو فائظ أوله شهرة قديمة ، أو من مساتير الناس ، وغالب الاحميان للحصل لمذلك ، والقاضى فيه السيد عمر أفندى النقيب ، وقد حكمت عليه الصورة التى ظهر فيها ، وانعكس الحال والوضع ، وسماحت الظنون والام لله وحده .

وفى يوم الخميس تاسع عشره <sup>(1)</sup> ، ارتحل عرضى التجريدة من إنبابة وذهبوا إلى جهة الوراريق <sup>(ه)</sup> .

وفى هذه الايام ، كنان بين مشايخ العلم صنافسات ومنافرات ومتحاسدات وذلك من أوائل شهر رمضان (11 ، وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقاف ، وأوقاف عبد الرحمن السجينى ابن الشيخ عبد الرقف . عمل وليمة ودعاهم إليها ، فاجتمعوا فى ذلك اليوم ، وتصالحوا فى الظاهر .

وفي يوم الإثنين (<sup>()</sup> ، هبت رياح جنوبية حارة وأثارت غبارا وزوابع ولواقع ، ثم غيمت السماء غيما متقطعا وأرعدت وأمطرت، فكان الغبار والزوابع والشنمس طالعة،

<sup>(</sup>۱) ۱۰ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ آبریل ۱۸۰۱ م . (۲) وطاقه : تعنی خیامه آی مصکره . (۲) وطاقه : تعنی خیامه آی مصکره .

<sup>(</sup>ه) الوراريق : ناحيتان هما : وراق الحضر ، ووراق السعرب ، ووراق العرب هي الأصلية ، ووراق الحضر هي المستجدة ، مركز إمباية ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۹۵ .

<sup>(1)</sup> رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ توفعبر - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م . (۷) ۲۳ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ مایو ۱۸۰۱ م .

والمطر نازل ، وذلك بعد العصر ، وحصل مثل ذلك أيضًا في يوم الثلاثاء (١) ، ولكن بعد الظهر .

وفى تملك الليلة بعد الغروب ، أخرج الباشا محمد أفندى المنفصل عن الكتخدائية منفيا إلى جهة دمياط (١٦) ، وأصحب معه عدة من العسكر ذهبوا به من طريق البر .

ومصر القديمة ، وغالبهم اللين كانوا بصحبة حسن باشا طاهر وأخيه عابدين بيك ، ومصر القديمة ، وغالبهم اللين كانوا بصحبة حسن باشا عاهر وأخيه عابدين بيك ، وسبب وجوعهم أنهم طلبوا علائفهم من حسن باشا ، وكان قد ظهر له فيهم للخامرة عليه وميلهم إلى الاخصام ، فامتنع مسن دفع علائفهم وقال لهم : « اذهبوا إلى مصر واطلبوا علائفكم من الباشا » ، وأومل إليه يعرف بحالهم ونفاقهم ، فلما تراسلوا في الحفور ، منعهم الباشا من الدخول إلى البلد ، ووعدهم بإيصال علائفهم إليهم ، وهم خارج المدينة ، وبعد أن يقبضوا مالهم يعودون إلى مرابطهم كما كانوا ، فاقاموا بتاحية بولاق، وأرمئل الباشا فجمع عربان الحويطات (1) ، والعائد (٥) ، وغيرهم ، بتاحية شبرا ومنية السيرج (١) ، وهم جملة كبيرة استمروا في تجمعهم أربعة أيام وأرسل إلى الاجتناد والجربجية وأمثالهم المقيمين بمصر ، وأمر بأن يتهيؤا وبقضوا أشغالهم ، ويخرجوا صحبة حسن أغا الشماشيرجي ، فمن كان منهم ذو مقدرة وعنده حصان يركبه أو جمل يحمل عليه متاعه خرج بنفسه وإلا أخرج بدلا عنه ، وعنده حصان يركبه أو جمل يحمل عليه متاعه خرج بنفسه وإلا أخرج بدلا عنه ،

<sup>(</sup>۱) ٢٤ صفر ١٣٢١ هـ / ١٣ مايو ١٨٠٦ م ، على هامش ص ٧ ، طبعة بولاق كتب ا قوله : الثلاثاء في بعض السنغ الآرباء »

 <sup>(</sup>٣) مياط : أحد ثفور عنظر علمي الموسل الموسط ، ونقع على رأس فرع النيل المسروف باسمها ، فرع
 دمياط ، وكانت تعرف بمحافظة دمياط ، منا هيد محمد على .

ومزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جد ١ ، ص ٨ .

 <sup>(</sup>٣) آخر صفر ۱۲۲۱ هـ / ۱۸ مايو ۱۸۰۱ م .
 (٤) الحويطات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) .

 <sup>(</sup>٥) إلعائد : أصل حرب العائد من جلام ، ومقرهم في الشوقية ، ولهم باسمهم كنور العائد بالشوقية ، وأشهرها عائلاتهم الاباظية ، كاثرا يلتزمون الإبل للمحمل للصرى ، ولهم شهرة في الشرقية .

<sup>-</sup> الطيب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، جد ١ ، ص ٢٤٥ - ٥٢٥ .

<sup>(17)</sup> منية السيرج : قرية قديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندرية ، ويقال لها : منية الامراء أسد الكثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذي يستخرج منه زيت الشيرج ، وهي إحدى قرى " قسم شهرا الحيمة ، محافظة القلوبية .

ربزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۶ – ۱۵ .

وأعطاء مصروعه واحتياجات ولوازمه وبرزوا إلى خارج ، ثم أرسل إلى العساكر الملكوريين يامر كبارهم بالسفر إلى ببلادهم ، فامتنعوا ، وقالوا : « لانسافسر حتى نقيض المسكس لنا من عبلاتفنا » ، فعند ذلك دس إلى أصافرهم من خلصهم واستمالهم حتى تفرقوا في خدمة المستوطين ، ولم يسق مع كبارهم المساندين إلا الليال ، فليم يسعهم بعد ذلك إلا الامتال ، وارتحسلوا في غايته (۱) ، من بيولاق ، وسافر معهم الشماشيرجي المذكور ، ومن بصحبته من المصريين وحوليهم العربان ، وساروا على طريق دمياط وهم اثنان وخمسون شخصا مين كبار طائفة الارتؤد ، وصل مين العرب في مدة إقامتهم من وحصل مين العرب في مدة إقامتهم من المخلف والتعرية ، وقطع الطريق على المسافرين

# شهر ربيع الآول سنة ١٢٢١ 📆

استهل بيوم الثلاثاء (٢) .

وفى ليلة الأحد سادسه (٤) ، حصل رعد كثير ويرق بين الغرب والعشاء بدون مطر والغيم قليل متقطع ، وذلك سابع عشر بشنس وثاني عشر أيار ، والشمس في ثالث درجة من برج الجوزاء ، وذلك من النوادر في مثل هذا الوقت .

وفي يوم الاحد المذكور (٥) ، ضربوا مدافع من القلعة لبشارة وردت من الجهة القبلين ، وذلك أنَّ رجب أضا وياسين بيك الللين انضما إلى الامراء المصرية القبلين عملا متاريس بحرى المنية (٦) ، لمنعا من يصل إليها من مراكب المخيرة ، فلما صافر محو بيك بحراكب المخيرة ، ووصل إلى حسن باشا طاهر بيني سويف علم عليمين بيك وعلمة من السعسكر في علمة مراكب ، فلما وجسلوا إلى محل المخارس تراموا بالمدافع والرصاص ، واقتحمسوا المرور ، وساعدهم الربح فخلصوا إلى المناور المها وينهم الربح فخلصوا إلى المناور المها وطلعوا إليها ودخلها عابلين بيك ، وقسل فيما بينهم السخاص ، وارسلوا

<sup>(</sup>١) خاية صفر ١٢٢١ هـ/ ١٨ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٢) ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ١٩ مايو - ١٧ يونيه ١٨٠٦ م . (١٢ ١ ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ١٩ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٤) ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ مايو ١٠٨٦ م. (٥) إ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ مايو ١٠٨٦ م.

<sup>(</sup>٦) الترة : من للدن المصرية القداية ، اسمها القبطى (Temoni) ، ووردت أيضاً باسم (Temono khoufou) ، وردت أيضاً بالسم (Per mema) ، ومرفت بندية ابن خصيب ، ومندية القرابي ، حيث بها باللم الشيخ طبى القرابي ، ومن قاملة منطقة الميا .

ومزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۱۹۱ – ۱۹۸ .

بذلك المبشرين فأعبروا بذلك، وبالغوا في الإخبار ، وأن ياسين بيك قتل هو وخلافه ورأسه واصلة مع رؤوس كشيرة ، فعملوا لذلك شنكا وضربت مدافع كشيرة ، ولم يكن لقتل ياسين بيك صحة ، ثم وصل محو بيك وابن وافي وقد نزلا في شكترية (١١) لها عدة مقاديف ، ودفعوا في قوة التيار حتى وصلوا إلى مصر ، ولم يـصل معهم رؤوس كما أخير المبشرون .

وفيه (1) ، قرر فرضة على البلاد ، وهى دراهم وغملال ، وعينوا لذلك كماشفا فسافر ومعه عدة من العسكر وصحبتهم نمقاقير (1) ، وسافر أيضًا خاوندار البماشا وصحبته على چلبسى وهو ابن أحمد كتخدا على قلده الباشا كشوفسية شرقية بلبيس ، وأخذ صحبته أكثر رفقائه وأصحابه من أولاد البلد ، فسافروا على حين غفلة إلى ناحية الدقهلية .

وفي عاشره (1) ، وصلت الأخبار بأن الألفى ارتحل من السبحيرة ورجع إلى ناحية وردان (٥) ، وعدى من جيشه وعربانه طائفة إلى جزيرة السبكية (١) ، وهرب من كان مرابطا فيسها من الأجناد المصرية وغيرهم وظلبوا من أهالي السبكية دراهم وغلالا ، وفر غالب أهلها منها وجلوا عنها وتفرقوا في بلاد المنوفية .

وفي ثانى عشره (٧) ، يوم الجمعة ، عمل المولد النبوى ونصبوا بالاربكية صوارى تجساه بيت الباشا والشيخ محمد سعيد البكرى ، وقد سكن بدار مطلة على البركة داحل درب عبد الحق (١٥) ، وأقام هناك ليالى المولد إظهارا لبعض الرسوم .

<sup>(</sup>١) شكترية : نوع من السفن النيلية طويلة وكبيرة .

<sup>(</sup>٢) ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٣) نقاقير : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥ ، حاشية رقم (١) .
 (٤) ١٠ ربيع الأول ١٣٢١ هـ / ٨٦ مايو ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٥) وردان : قرية قــديمة ، تنسب إلىي وردان الرومي مولى عــمرو بن العاص ، وهــي إحدى قرى مركز إسباية ،

محافظة الجيزة . رمزي ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٦٥ - ٦٦ .

 <sup>(</sup>١) جسزيرة السبكية : لم نعثر على تعريف بها ، وواضع من النص لها قرية من وردان ، مركز إنباية ، محافظة الجراء.

<sup>(</sup>٧) ١٢ ربيم الأول (١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>۸) درب عبد الحق : يقع بشارع البكرى بالقرب من العتبة ، به جامع بعرف بجامع عبد الحق .
 مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٥٧ .

وفيه (1) ، علقموا تسعة رؤوس على السبيل المواجمه لياب زويلة ذكروا أنسها من قتلي دمنهور وهي رؤوس مجهولة ، ووضعوا بجانبهم بيرقين ملطخين بالدماء .

وفيه (11) ، طلب ألباشا دراهم مسلفة من الملتزمين والتجار وغيسرهم بموجب دفتر أحمد باشسسا خورشيد الذي كسان قبضها في عسام أول قبل القومة والحرابة ، فعينوا مقاديرها وعينوا بطلبها المبينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومن لم يجدوه بأن كان ضائبا أو متعيبا دخلوا داره وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه فضاق ذرع الناس ، وذهبوا أقواجا إلى السيد عمر أفندى النقيب ، فيتضجر ويتأسف ويستقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما سعى في التخفيف عن المعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة .

وفيه (٣) ، ساقر السيد محمد المحروقي إلى سد ترعة الفرعونية ، وذلك أن الترعة الملكورة لما اجتهد في سدها المصريون في سنة اثني عشر وماتين والف (٤) ، كما تقسدم ، فانفتحت من محمل آخر ينفذ إلى ناحية الترعة المسماة بالسفيض ، وكان ذلك بإشارة أيوب بيسك الصغير لعدم انقطاع الماء عن ري بسلاد ، فتهورت ايضا هله الناحية واتسعت وقوى اندفاع الماء إليها في مدة هذه السنين حتى جف البحر الغربي والشرقيي ، وتغير ماء النيل في الناحية الشرقية ، وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة ، وتسعطت مزارع الارز وشرقت بهلاد البحر الشرقي ، وشربوا الاجاج (٥) ومياه الآبار والسواقي ، وكثر تشكي أهالي السلاد ، فحصل العزم على سدها في هذا العام ، وتقيد بذلك المبد محمد المحروقي وذو الفقار كتخذا ، وطلبوا المراكب لنقل وسيقت إليه المراكب المسلوءة بالاحجار من أول شهر صفر إلى وقت تباريخه (٢) ، وجبوا الأموال من البلاد لأجل النفقة على ذلك ، شم سافر السيد المحروقي أيضاً ويذل جهده ، ورموا بها من الاحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة ، وتعمل بسبب وبلك وقفا من السلوك فيه من قطاع ويذك المسافرون لقلمة المراكب الماشات (١) التي تأتي بالسفار ويضائم النجار يأتون ذلك بي النساء ويضائم النجار يأتون الطريق والعران ، كانت المراكب الماشات (١) التي تأتي بالسفار ويضائم النجار يأتون الطريق والغون من السلوك فيه من قطاع الطريق والغون من السلوك فيه من قطاع الطريق والمؤون من السلوك فيه من قطاع الطريق والمؤون والموران ، تكانت المراكب الماشات (٢) التي تأتي بالسفار ويضائم النجار يأتون

<sup>(</sup>١) ١٤ رياي الأول ١٣٢١ هـ/ ٢٠ مأيو ١٨٠٦م . (٢) ١٢ ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ٢٠ مايو ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٣) ١٢ ربيع الأول ١٣٢١ هذا ٢٠ مايو ١٠٨٦ م . (٤) ١٢١٢ هدار ٢٦ يونيه ١٧٩٧ - ١٤ يونيه ١٧٩٨ م .

<sup>(</sup>٥) الأجاج : أي الماء شديد المتوحة .

 <sup>(</sup>٦) ٢ صفر ۱۲۲۱ - ۱۲ ربيع الأول ۱۲۲۱ هـ / ۲۰ أبريل - ۱ مايو ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٧) المعاشات : مفودها : معاش ، وهي سفن كبيرة ، كانت تستعمل للنقل بالنيل .

بشحناتهم إلى حد السد ومحل العمل والشخل فيرسون هناك ، ثم يتقلون ما بها من الشحنة والبضائع إلى البر ، وينقلونها إلى السفن والقوارب التي تنقل الاحجار ، ويأتون بها إلى ساحل بولاق فيخرجون ما فيها إلى البر ، وتذهب تلك السفن والقوارب إلى اشغالها في نقل الحجر ، ولايخفى ما يحصل في البضائع من الاتلاف والضياع والسرقة وزيادة الكلف والاجر وغير ذلك ، وطال أمد هذا الامر

وفى أواخره (۱<sup>۱)</sup> ، نزل الباشا للكشف على الترعة فغاب يومين وليلتين ثم عاد إلى مصر .

#### شهر ربيع الثاني سنة ١٣٢١ 😗

فيه ، وردت سعاة من الإسكندرية وأخبروا بورود أربع مراكب ، وفيها عساكر من النظام الجديد ، وصحبتهم ططريات (٢) وبعض أشخاص من الإنكليز ، ومعهم مكاتبة خطابا إلى الألفى وبشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الإنكليز ، فلما وصلوا إليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة (٤) ، سر بقدومهم وعمل لهم شنكا وضرب لهم مدافع كثيرة ، شم شملهم وأرسلهم إلى الأمراء القبلين ، وصحبتهم أحد صناحقه وهو أمين بيك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بيك الكبير ، ثم أدرس عند مكاتب بيك الكبير ، ثم المويان مثل الحيوبات والعائد (٥) ، وشيخ الجزيرة وباقى المشاهير ، فاحضر ابن شديد وابن شعير (١) الأوراق التي أنتهم من الألفى إلى الباشا، وفيها : و ونعلمكم أن محمد على باشا ربما ارتجل إلى ناحية السويس ، فلا تحملوا أثقاله ، وإن فعلتم ذلك محمد على باشا ربا وربا سمم الباشا ذلك قال : « إنه مجنون وكذاب » .

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٣٢١ هـ / ١٧ يونيه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٢) ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٨ يونيه - ١٦. يوليه ١٨٠٦م.

 <sup>(</sup>٣) ططريات : صيفة النسب إلى كلمة ( التبر ٤ ، وتصنى معاة البريد ، مفردها ( ططرى ٤ ، وكدان لهؤلاء السعاة رئيس يعرف ( تتر أغاض ٤ ، أى أغا التبر ، وكان لهم رى خاص هو نوع من الضلمة .

صليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى: تكونت في السهد العثماني: بفصلها من زمام الكوم الأخضر ، وتنسب إلى شيخ العرب عيسى بن إسساعيل امير بني عنونة ، كانت تابعة لمركز أبو حمص ، ظما أنشس مركز أبو المطامير فسى سنة ١٩٣٠ م ، الحقت به ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) لحويطات والعائد : لنظر، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) ، وانظر : ص ١٢ ، من هذا الجــزه حاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٦) ابن شدید وابن شعیر : ابن شدید شیخ عربان الحویطات . "

وفيه (1) ، فتح الباشا السطلب بفائظ البلاد والحصص من الملتزمين والفلاحين ، وأم الروزنامجي وطائفته بتحرير ذلك عن السنة القابلة (1) ، فضج الملتزمون وترددوا إلى السيد عصر النقيب والمشابخ ، فخاطبوا الباشا فاعتثر إليهم باحتياج الحال والمصاريف ، ثم استقر الحال على قبض ثلاثة أرباعه النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين ، وأن يحسب الربال في القبض منهم بثلاثة وثمانين نصفا ، ويقبضه باثنين وتسعين ، وعلى كل مائة ربال خحصة أنصاف حق طريق ، مسواء كان القبض من الملتزم عن حصته في الناحية ، وإذا كان التوجيه بالطلب من كاشف الناحية كانت أشنع في التغريم والكلف لترادف الارسال وتكرار حق الطريق .

وفي سادسه (۱۳ ، حضر أحمد كاشف سليم من الجسهة القبلية ، وسبب حضوره أنَّ الباشيا لما بلغته هذه الاخبار أرسل إلى الأمراء القبليين يستدعى منهمم بعض عقلائهم ، مثل : أحمد أغا شويكار ، وسليم أغا مستحفظان ، ليتشاور معهم في الأمر ، فلم يجب واحد منهم إلى الحضور ، ثم انفقوا على إرسال أحمد كاشف لكونه ليس معدودا من أفرادهم ، وبينه وسين الباشا نسب لأنَّ ربيته تحست حسن الشماشيرجي ، فحضر واختلى به الباشا مرارا ، ثم أمره بالعود فسافر في يوم الثلاثاء رابع عشره (۱) ، وأصحب معه هدية إلى إبراهيم بيك والبرديسي وعثمان بيك حسن وغيرهم من الأمراء ، وهي عدد خيول وقلاعيات وثياب وأمتعة وغير ذلك .

وفي سادسه (٥) أيضًا ، قبض السباشا على إبراهيم أغا الوالى وحبسه مع أرباب الجرائم ، وسبب ذلك أنَّ البصاصين شاهدوا حسمولا فيها ثياب من مسلايس الاجناد أعدها بعض تجار النصارى ليرسلها إلى جهة قبلى ، لتباع على أجناد الأمراء المصريين ويماليكهم ويربح فيها ، وسئل الحاملون لها فأخبروا أنَّ أربابها فعلوا ذلك باطلاع الوالى المذكور عملى مصلحة أخلها منهم ، ووصل خبر ذلك إلى الباشا ، فأحضره وقبض عليه وحبسه ، ثم أطلقه بعد أيام على مصلحة تقررت عليه بشفاعة أمرأة من المهارمة المستقريين ، وعاد إلى منصبه ، وأخذت البضاعة ، وضاعت على أصحابها وغرَّموهم زيادة على ذلك غرامة ، وكذلك أتهم اللذي حجزها بأنَّه اختلس منها أشياء وحبس وأخذت منه مصلحة ، فتحصل من هذه الفضية جملة من المال مع أنَّها في

<sup>(</sup>١) ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ١٨ يوثيه - ١٦ يوثيه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۳۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ – ۲۷ فیرایر ۱۸۰۸ م ـ (۲۲ ترمیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ یوئیه ۱۸۰۱ م . (۵) ۱۶ ریم الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱ یولیه ۱۸۰۱ م . . . (۵) ۲ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ یوئیه ۱۸۰۱ م .

خلال المراسلة والمهاداة ، ونودى بعد ذلك بـأنَّ من أراد أن يرسل شيئًا أو متجرا ولو إلى السويسس فليستأذن عـلى ذلك ، ويأخذ به ورقة صن باب الباشا ، فإن لـم يفعل وضاع عليه فاللوم عليه .

وفي يسوم الثلاثاء رابع عشره (١) ، ورد ساعمي وصحبته مكتوب من حاكم الإسكندرية خيطابا إلى الدفتردار ، يخبّره بوصول قبطان باشا إلى المثغر ، وفي أثره واصل باشا متولى على مصر واسمه موسى باشا ، وصحبتهم مراكب بها عساكر من الصنبف الذي يسمى المنظام الجديد ، وكمان ورود القبطان إلى المنغر ليلة الجمعة عاشره (٢) ، وطلعوا إلى البر بالإسكندرية يوم السبت حادي عشره (٣) ، فلما قرأ الدفتردار الورقة ، أرسل إلى السيد عمر النقيب فحضر إليه ، وركب صحبته للباشا واختليا معمه ساعة ، ثم فارقاه ، ولما بلغ الألفسي ورود هذه الدونانمة(؛) ، وحضرت إليه المبشرون وهمو بالبحيرة امتلأ فسرحا ، وأرسسل عدة مكاتبات إلى مصمر صحبة السعاة ، فقبضوا على السعاة ، وحضروا بهم إلى الباشا فأخفاها ، ووصل غيرها إلى \_ أربابها على غير يلد السعاة وصورتها : " الإخبار بحضور الدونائمة صحبة قبطان باشا ، والنظام الجديد ، وولاية موسى باشا على مصر ، وانفصال محمد على باشا عن الولاية ، وأنَّ مولانا السـلطان عفا عن الأمراء المصريين وأنْ يكونــوا كعادتهم في إمارة مصر وأحكامها ، والبــاشا المتولى يستقر بالقلعة كعادتــه ، وأنَّ محمد على باشا يخرج من مصر ويتوجه إلى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سلانيك (٥) ، وأن حضرة قبطان باشما أرسل يستدعي إخواننا الأمراء مسن ناحية قبلي ، فالله يسهمل بحضورهم فتكونوا مـطمئنين الخاطر ، وأعلمُوا إخوانـكم من الأولداشات والرعية بـأن يضبطوا أنفسمهم ، ويكسونوا مع المعلماء فسي الطاعة ، وما سعد ذلك إلا الراحمة والخير والسلام ٤.

وفى يوم الجمعة سابع عشره (١٦) ، ورد قاصد من طرف قبودان باشا إلى بولاق ، فأرسل إليه السباشا من قابله وأركبه وحسضر به إلى بيت الباشا ، وأراد أن يسنزله بمنزل الدفتردار فاستعضى الدفتردار من نزوله عنده ، فأنزلوه ببيست الروزنامجى ، وأقام يوم السبت والاحد (٧) ، ولم يظهر ما دار بينهما .

<sup>(</sup>۱) ١٤ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ/ ١ يوليه ١٨٠٦م . (٢) ١٠ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ/ ٢٧ يونيه ١٨٠٦م .

<sup>&#</sup>x27; (۲) ۱۱ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ يونيه ۱۸۰۱ م .

 <sup>(</sup>٤) الدونائة: تحسريف لملكلمة التركية وطونائة وطونسما ، وتصنى الزينة السي تقيام في المدن ، بمناسبة إحرار
 ضر ، أو مولد أمير ، وتستعمل بمعنى الاسطول ، وهو المعنى العصود هذا .

 <sup>(</sup>٥) ولاية سلانيك : ولاية مقدونية ، كانت إحدى ولايات الدولة العثمانية . .

<sup>(</sup>۱) ۱۷ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ / ٤ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١٨ ، ١٩ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ٥ ، ٦ يوليه ١٨٠٦ م .

ثم سافر فسي يوم الإثنين (١) ، وذهب صحبت سليم المعروف بقبسي لركخسي ، وشرع السباشا فمى عمل آلات حسرب وجلل ومدافع ، وجمعموا الحدَّادين بسالفلمعة العصميان ، وعدم الامتشال ، وجمع إليه كبار العسكر وشاورهم وتناجي معهم ، فوافقوه على ذلك ، لأن ما من أحد منهم إلا وصار له عدة بيوت وزوجات ، والتزام بلاد وميادة لم يتخيلمها ولم تخطر بـذهنه ولابفكره ، ولايسهل به الانسلاخ عـنها والخروج منها ولو خرجت روحه ، وأخبر المخبرون أنَّ الالفي أرسل هدية إلى قبودان باشا ، وفيها ثلاثون حصانــا منها عشرة برخوتها (٢) ، و، بن الغنــم أربعة آلاف رأس ، وجملة أبقار وجمواميس ومائة جمل محملمة بالذخيرة وءنمير ذلك من السقود والثياب والاقمشة برسمه ، ورسم كبار أتباعه ، شم إنَّ الباشا أ-حضر السيد عمر والحاصة وعرفهم بصورة الأمر الوارد بعزله وولاية موسى باشا ، وأن الأمراء المصريين أعرضوا للسلطنة في طلب العفو وعودهم إلى إمرياتهم ، وخسر وج العساكر التي أفسدت الإقليم عن أرض مصر ، وشرطوا عملي أنفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريـفين ، وإرسال غلالهـا ودفع الخزينة وتـنامين البلاد ، المـحصل عنهــم الرضا ، وأجيبوا إلى سؤالهم على هذه الشروط، وأنَّ المشايخ والعلماء يتكفلون بهم ويضمئون عهدهم بذلك ، فأعملوا فكركم ورأيكم في ذلك ، ثم انفصلو ا من مجلسه .

وفيه (٢٢) ، أرسل السياشيا فجميع الاختباب الستى وجمدها بيبولاق في السنوادر والحواصل والوكسائل وطلَّعوا جميع ذلك إلى القلعمة لعمل الدبريات والعَجَل برسم المدافع والقنابر .

وفي يوم الثلاثاء حسادي عشرينه (1) ، كان مولد المشهد الحسيني المستاد وحضر الباشا لزيارة المشهد ، ودعاه شيخ السادات وهو الناظر على المشهد، والمتقيد لعمل ذلك فلاحل إلىيه وتغدى عنده ، ثم ركب وعاد إلى داره ، وأكثر ، من الركب و الطواف بشوارع المدينة ، والطلوع إلى القلعة والنزول منها ، والذهاب إلى بولاق وهو لابس برنسا .

وفي يوم الحميس ثــالث عشرينه (°) ، حضر ديــوان أفندى رعبدالله أخا بـكتاش

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رویم الثاتی ۱۲۲۱ مـ/ ۷ برآیه ۱۸۰۱ م .

 <sup>(</sup>٣) رخوت : مقردها ٥ رخت ، ، لها معان كثيرة ، وتعنى هنا : طقم الحصان وصلة لجان .
 سليمان ، احمد السعيد : المرجم السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ٧ يولي ١٠٨١م . (٤) ٢١ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ/ ٨؛ يوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٥) ٢٣ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٠ يوليه ١٨٠٦ م .

الترجمان عند السيد عمر ومعهما صورة عرض يكتب عن لسان المشايخ إلى الدولة في شأن هذه الحادثة ، فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار ، ثم ركبا وحضرا في ثاني يوم<sup>(۱)</sup> عند الشيخ عبدالله الشرقاوى ، وأمروا المشايخ بتنظيم العرضحال وترصيعه ووضع أسمائهم وختومهم عليه ، ليرسله الباشا إلى الدولة ، فلم تسعهم المخالفة ، ونظموا صورته ثم بيضوه في كاغد. كبير .

وصورته بالحرف: و بسب لَيْقَوْلَوْ الْحَرْفِي الروف الحليم ، الحمد لله ذى الجلال على جميع الشئون والاحوال ، نرفع إليك أكفا من بحر جودك مغترفة ، ونتوجه إلى كمة فضلك بقلوب بخالص الوحدانية معترفة ، أن تديم بهجة الزمان ، ورونق عنوان اليمن والامان ، بدوام وزير تخضع لمهابته الرقاب ، وتدنو لهمة سطوت المهمات الصعاب ، منتهى آمال المقاصد والوسائل ، ومحط رحال المطالب من كل سائل ، حضرة صدر الصدور ، وصدير مهمات الأمور ، الصدر الاعظم محمد على باشا ، أدام الله دعائم العز بقيامه ، وفسم للانام في أيامه محفوظ بعناية الرب الكريم ، محفوظ بآيات القرآن العظيم آمين .

أما بعد رفع القصد د والرجاء ، ومد سواعد الخضرع والالتجاء ، فإننا نهى لمسامعكم العلة ، وشهم اخلاقكم المرضية ، بأنه قد قدم حضرة المدمتور المكرم ، والمشير المفخم ، مدبر «بهمات الاسكلات البحرية ، خادم الدولة العلية الوزير قبودان بالسا إلى ثغر سبك درية ، فأرسل كتخدا البوابين سعيد أغا ، وصحبته الأمر الشريف ، الواجب القبول والتشريف ، المعنون بالرسم الهمايوني العالى ، دامت مسراته على عمر الله عور والاعوام والايام والليالي ، فأوضح مكنونه ، وأقصح مضمونه ، بأنه قد تظاولت المعاوة بين الوزير محمد على باشا ، وبين الأمراء المصريين ، فتطلت «مهمات الحرمين الشريفين من غلال ومرتبات ، وتنظيم أمير الحاج على حكم سوابق العادات ، والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن على حكم سوابق العادات ، والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن المصرية المدار والاضمحلال ، وأنهت الأمراء المصرية هذه الكيفية لحضرة السدة المصرية ، وأنهم يتعهد بون بالمتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غالال وعوائد ومهمات ، واتواج أمير الحاج على حكم أسلوب المتقلمين مع الامتثال لكامل ما يرد ومعمات ، واتواج أمير الحاج على حكم أسلوب المتقلمين مع الامتثال لكامل ما يرد من الاوامر الشريفة إلى ولاة الأمور باللديار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع من الاوامر الشريفة إلى ولاة الأمور باللديار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع

<sup>(</sup>١) ٢٤ ربيع الثاني ١٢٢١ مـ / ١١ يوليه ١٨٠٦ م .

الأموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية ، إنْ حـصل لهم العفو عن جرائمسهم الماضية والرضا بدخولهم مصر المحمية ، والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم ، وبلوغهم مأمولهم ، فأصدرتم لسهم الأمر الهمايونسي الشريف المطاع المنيف ، بعزل الوزير المشار إلى لتقرير العداوة معمه ، ووجهتم له ولاية سلانيك ، ووجهتم ولاية مصر إلىي الوزير موسى بـاشا ، وقبلــتم توبتهــم وأنَّ العلماء والــوجاقليــة والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية الداعين لحضرة مولانا الخنكار (١) ببلوغ المأمولات المرضية ، إنَّ تعهدوا بهم وكـفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية ، حكم التمـامـهم من أعتاب خضرة الدولة العلمية ، فأمركم مطاع وواجب القبول والاتباع ، غمير أنَّنا نلتمس من شيم الاخلاق المرضية ، والمراحم العلية ، العفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم ، فإن شرط الكفيل قدرت على المكفول ، ونحن لاقدرة لنا على ذلك لما تقدم من الأفعال الشهيرة، والأحسوال والتطورات الكثيرة ، التي سنها خيانة المرحوم السيمد على باشا والى مصر سابقا بعـد واقعة مير ميران طاهر باشا ، وقتل الحجـاج القادمين من البلاد الرومية ، وسلب الأموال بغير أوجه شرعية ، والصغير لايسمع كلام الكبير ، والكبير لايستطيع تنفيذ الأمر على الصغير ، وغير ذلك مما هو معلومنا وبمشاهدتنا ، خصوصا ما وقع في العالم الماضي من إقدامهم على مصر المحمية ، وهجومهم عليها في وقت الفجرية ، فجلاهم عنها حضرة الشار إليه ، وقـتل منهم جملة كثيرة ، فكانك واقعة شهيرة ، فهذا شيء لاينكـر فحينلذ لايمكننا التكفل والتعهد لأنــنا لانطلع على ما في السرائر ، وما هو مستكن في الضمائر ، فنرجو عدم المؤاخذة في الأمور التي لاقدرة لنا عليها ؛ لأننا لانـقدر على دفع المفسدين والطغاة والمتمردين الـدين أهلكوا الرعايا ودمروهم ، فأنتم خلفاء الله على خليقـته ، وأمناؤه على بريته ، ونحن ممتثلون لولاة أموركم في جميع ما هو موافق للشريعة المحمدية ، على حكم الأمر من رب البرية ، في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَـعُوا اللَّهُ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وأُولَى الأمر مُنكُم ﴾ (٢) ، فلا تسعنا المخالفة فيما يرضى الله ورسوله ، فإن حصل منهم خلاف ذلك فكل الأمرُ فيهم إلى مالـك الممالك ، لأن أهل مصر قوم ضعاف ، وقال عليه الصلاة والسلام: 3 أهلُ مصر الجندُ الضَّاميف ، فما كادَهُم أحسدٌ إلاَّ كفَاهُسم اللهُ مُؤنتَه ؛ ، وقال أيضاً : ﴿ وَكُلُّ راع مسئولٌ عَنْ رَعيته يومَ القيامَة ؛ ، ونفيد أيضًا

 <sup>(</sup>۱) الحتكار لقب للسلطان العثماني معناه: السعيد ، الحسن الحظ .
 مليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١١٣

<sup>(</sup>۲) سورة : النباء ، رقم (٤) آية رقم (٥٩) .

حضرة المسامع العلية من خصوص الفرض والسلف (١١) ، التى حصل منها الشقلة للأهالى من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء اللاهالى من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء العساكر وتقويتهم على دفع الاشقياء والمفسديسن والطغاة المتمردين ، استثالا لاوامر المولة العلية في حلول أنظار الدولة العلية ، فالامر مفوض إليكم ، والملك أمانة الله تحت أيديكم ، نسأل الله الكريم المنان ، أن يديم العز والامتنان ، لنسلة السلطان مع رفعة تترشح بها في النفوس صطمته ، واسطوة تسرى بها في القلوب مهابته ، وأن يبقى دولته على الاثام ، وأن يحسن البدء والحتام ، بجاه سيدنا محمد خير البرية ، وآله وصحبه ذوى المناقب الوقية ) . انستهى ، وكتبوا من ذلك نسختين إحداهما إلى القبطان ، وأخرى إلى السلطان ، وكتبوا عليهما الإمضاء والحترم وأرسلوهما .

وفي ليلة الاثين ثالث عشرينه (١) ، وصل شاكر أغا سلحدار الوزير إلى بولاق ، فتلقوه واركبوه إلى بيت الباشا ، فلما أصبح النهار ، أرسلوا أوراقا وصسلت صحبة السلحدار المذكور ، إحمداها : خطابا للمشايخ ، وأخرى : إلى شيخ السادات ، وثالثة : إلى السيد عمر النقيب ، وكلها على نسق واحد ، وهي من قبودان باشا ، وعليها الحتيم الكبير ، وهي بالعربي ، وفرمان رابع باللغة التركية خطابا للجميع ، وفرمان رابع باللغة التركية خطابا للجميع ، وولاية السيد موسى باشا المنفصل عنها مصر ، وأن يكون الجميع تحت الطاعة وولاية السيد موسى باشا المنفصل عنها مصر ، وأن يكون الجميع تحت الطاعة والامتئال للأوامر ، والاجتهاد في المعاونة ، وتشهيل محمد على باشا فيما يحتاج إليه من السفن ، ولوازم السفر ، ليتوجه هـ و وحسن باشا والى جرجا صن طريق دمياط بالإعزاز والإكرام ، وصحبتهما جميع المعاكر من غير تأخير ، حسب الأوامر السلطانية ، ثم إنها ما جتمعوا في عصر ذلك اليوم بمنزل السيد عمر ، وركبوا إلى الباشا ، فلما استقروا بالمجلس ، قال لهم : « وصلت إليكم المراصلات الواردة صحبة السلحدار » ، قالوا : « نصم » ، قال : « وما وأيكم في ذلك » ، قال الشيخ المرة في غد أبحث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من لهم : « في غد أبحث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من لهم : « في غد أبحث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ، ص ١٣ ، طبعة بولاق \* قوله الفرض والسلف ، جمع فرضة وسلفة ؛ .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ ربيم الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٠ يوليه ١٨٠٦ م .

كتب بهامش صر ۱۳ ، طبعة بولاق قوله : « وفعى ليلة الإثنين . . . إلسنع ، هكفا بالنسخ التي معنا ، ولعلها « سابع عشريت ، يدليل ما قبله وبمعله ، وهو الصواب لائً ۳۳ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ يوليه ۱۸۰۱م، يعادل يوم الحميس ، و ۲۷ ربيم الثاني ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ يوليه ۱۰۸۱م بهادل بوم الاثنين .

الغد صدورة مضمونها : \* أنَّ الاوامر الشريعة وصلت إليهنا ، وتلقيه الم الطاعة والامتثال ، إلا أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف ، وربما عصبت العساكر عن الحروج، فيحصل لأهل البلدة الفسرر وخراب الدور ، وهتك الحرمات ، وأنتم أهل للشفقة والرحمة والتلطف ؛ ، ونحو ذلك من التزويقات والتمويهات وأصدوها إليه ، وفي أثناء ذلك محمد على باشا آخذ في الاهتمام والتشهيل ، وإظهار الحركة والحروج لمحاربة الالفي ، وبرزت العساكر إلى ناحية بولاق ، وخارج البلدة ، وعدوا بالحيام إلى البر ألغربي ، وتقدم إلى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من كان متصفا بالجندية ، ويحتبوا أسمامهم ، ومحل سكنهم قفعلوا ذلك ، ثم كتبت لهم آوراق بالإمر بالحروج ، وعليها ختم الباشا ، ومسطور في ورقة الأمر بأن المأمور يصحب بالإمر بالحروج ، وعليها ختم الباشا ، ومسطور في ورقة الأمر بأن المأمور يصحب معه شخصين أو ثلاثة على أنَّ أكثرهم لإيملك حمارا يركبه ، ولايحمل عليه متاعه ، ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ، وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحقيرهم ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ، وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحقيرهم بالحروج للمحاربة .

وفيه (۱) ، شرع الساشا في تقريس فرضة على السبلاد البحرية ، وهي القليسوبية والمغربية والدقيهاية ، والمزاحمتين ، إلى آخر مجرى النيسل ، ورنبوها : اعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وهي غلال : الاعلى : ثلاثون أردبا ، وثلاثون راسا من الغنسم ، وأردب أرز ، وثلاثون رطلا من الجبن ، ومن السمن كذلك ، وغير هذه الاصناف ، كالتبن والجلة وغير ذلك ، والأوسط : عشرون إردبا وما يتبعها عا ذكر ، والادنى : اثنا عشر ، ومع ذلك القبض والطلب مستمر في فائظ الملتزمين بعضه من ذراتهم ، وسعضه من فلاحيسهم مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والحدم ، وتوالى الاستعجالات

وفي ليلة الثلاث ثامن عشرينه <sup>(٢)</sup> ، سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة .

#### شهر جمادي الأولى سنة ١٢٢١ ٣٠

استهل بيوم الخميس (١) .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۱۶ یولیه ۱۸۰۱ م . .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۲۱ هـ / ۱۵ یولیه ۱-۱۸ م .

 <sup>(</sup>٣) جمادى الأولى ١٢٢١ م. / ١٧ يوليه - ١٥ أقسطس ١٨٠٦ م .

<sup>. (</sup>٤) إ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ / ١٧ يوليه ١٨٠١ م

فى ثانيه (١) ، احترق ممعمل السارود بناحية الممدابغ ، فعصل منه رجة عظيمة وصوت هائل مثل المدفع العظيم ، سمعه القريب والبعيد ، ومات به عدة أشخاص ، ويقال : إنَّهم رسوا بنبة من القلعة بقصد النجربية على جهة بولاق ، فسقطت في المعمل المذكور ، وحصل ما ذكر .

وفى ثالثه (<sup>۱۲)</sup> ، يوم السبت وقت الزوال ركب الباشـــا من داره يريد السفر لمحاربة الالفى ، ونزل إلى بولاق ، وعدى إلى بر إنبابة لتجهيز العرضى <sup>(۱۲)</sup> ، وأرسل أوراقا لتجمع العربان ، وعين لذلك حسن أغا محرم ، وعلى كاشف الشرقية .

وفى ليلة الاندين خامسه (۱۱) ، حضر سليم أغا قابجى كتخدا الذى تقسدم سفره صحبة سعيد أغا كتخدا البوابين (۵) ، مرسولا إلى قبودان باشا من طرف محمد على باشا ، فرجع بجبواب الرسالة ، ومحصلها : ٩ أنَّ القبودان لسم يقبل هذه الاعذار ، ولا ما نمقوه من التمويهات التى لا أصل لها ، ولابد من تنفيذ الاوامر وسفر الباشا ، وزوله هو وحسن باشا وعساكرهما وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط ، وسفرهم إلى الجهة المأمورين بالذهاب إليها ، ولا شيء غير ذلك أبدا » .

وفى ليلة الخميس ثامنه (١١) ، حضر على كاشف الشرقية وذلك أنَّه تقنطر من فوق جواده وكسرت رجله وأحضروه محمولا .

وفى يوم الخمس المذكور (<sup>٧٧</sup> ، وصل الكثمير من طوائف عرب الحمويطات(<sup>٨١ )</sup> ، ونصف حُرام (<sup>٧١ )</sup> ، من ناحية شبرا إلى بولاق ، وضربوا لحضورهم مدافع .

وفيه (١٠٠) ، ركب طوائف الدلاتية وتـقدموا إلى جـهة بحرى ، وأشــيع ركوب محمد على باشا ذلك اليوم فلم يركب .

<sup>(</sup>۱) ۲ جبادی الأولى ۱۲۲۱ هـ/ ۱۸ يوليه ۱۸۰۲ م.

<sup>(</sup>۲) ۴ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ / ۱۹ يوليه ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٣) العرضي : الجيش ، والمقصود هنا الجيش الذي يصحبه لمقاتلة الألفي .

<sup>(</sup>٤) ٥ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢١ يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٥) كتخدا البوايين: أي وكيل الجهاز الخاص بحراسة أبواب القصر السلطاني.

<sup>(</sup>١) ٨ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٤ يوليه ١٨٠٦ م . (٧) ٨ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٤ يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>A) الحويطات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (۵) .

 <sup>(</sup>٩) نصف حرام : تنظيم قبلي عصبي ، ساد المجتمع المصرى ، حيث انقسم المجتمع في المدن والريف إلى نصف
 سعد ، ونصف حرام .

<sup>(</sup>١٠) ٨ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٤ يوليه ١٨٠٦ م .

وفى ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بوصول موسى باشا إلى ثغر سكندرية يوم الأحد حادى عشره (۱) ، والمذكور أرسل من طرفه قاصدا وعلى يده مرسوم خطابـا لاحمد أفندى الدفتردار ، بأن يكون قائما مقامه ويأمره بضبط الإيراد والمـصرف ، فلم يقبل الدفتردار ذلك ، وقال : ٩ لم يكن بيدى قبض ولاصرف ولا علاقة لى بذلك ٤

وفى يسوم الأحد (٣) ، طافت جماعة قواسة على بسيوت الأعيان يبشرونهم بأن العساكر الكاثنين بناحية الرحمانية (1) ، ركبوا على جرضى الألفى ووقعت بينهم مقتلة كيسرة وقتلوا منه جملة فيهم أربع صسناجق ، ونهسوا منه زيادة عن ثماغائة جمل بأحمالها ، وعنة هجن محملة بالأموال ، ورجعت العساكر ومعهم نحو الثمانين رأسا ومائمة أسير وغير ذلك ، وأنَّ الألفى هرب بمفرده إلى نساحية الجبل ، وقيل إلى الإسكندرية ، فكانوا يطوفون على الأعيان بهذا الكلام ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ثم ظهر أنَّ هذا الكلام لا أصل له ، وتسين أنَّ طائفة من العرب يقال لهم الجوابيص (٥) ، وهم طائفة مرابطون ليس يقع منهم أذية ولا ضرر لاحد مطلقا ، فزلوا بالجبل بسئلك الناحية ، فدهمهم المحسكر ، وخطفوا منهم إيسلا وأغناما ، وقتل فيما بينهم أنفار من الفريقين لمدافعتهم عن أنفسهم .

وفى ذلك اليوم (١) ، أيضاً ، وكب حسن أضا الشماشرجي إلى المنصورية قرية بالجيزة (١) ، ومعه طائفة من العسكر ، وهي بالقرب من الأهرام ، فضربوا القرية ونهبوا منها أغناما ومواشى ، واحضروها إلى السرضى يانبابة وحضر خلفهم أصحاب الاغنام ، وفيهم نساء يصرخن ويصحن ، وصادف ذلك أنَّ السيد عسر النقيب على إلى العسرضى ، فشاهدهم على هذه الحالة ، فكلم الباشا في شأنهم ، فأسسر برد الاغنام التي للنساء والفقراء الصارخين ، وذهبوا بالباقي للمطابخ .

<sup>(</sup>١) ١٢ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ٢٨ يوليه ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٢) ١١ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ بوليد ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) ١١ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يوليه ١٨٠٦ م .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ .

 <sup>(</sup>٥) الجوابيص : أنظر ، جد ٣ ، ص ٤٩٨ ، حاشية رقم (٢) .

<sup>(</sup>٦) ١١ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ بوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) للتصورية : قرية قليمة ، وهي إحدى قرى مركز إمبابة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد ؛ الرجع النابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ۽ ص ۵۰ . .

وفي ثباني عشره (١) ، وردت الأخيار بأنَّ المعساك الكائنين بالرحمانية ، ومرقص(١٦) ، رجعوا إلى النجيلة (٢٦) ، ونصبوا عرضيهم هنـاك وحضر الألفي تجاههم فركبوا لمحماربته ، وكانوا جمعا عظيما فسركب الألفى مجيموشه وحاربهم ووقع بسينه وبينهم وقعمة عظيمة ، انجلت عن نصرتمه عليهم وانهزام العسكس ، وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة ، ولم يـزالوا في هزيمتهم إلى السبحر ، وألقوا بأنفسـهم فيه ، وامتلأ البحر من طراطمير الدلاتية ، وهرب كتخدا بيك وطاهر باشـــا إلى بر المنوفية ، وعدوا في المراكب ، واستولى الألفي وجيوشه عـلى خيولهم وخيامهـم وحملاتهم وجبخانتهم، وأرسل برؤوس القتلي والأسرى إلى القبودان ، وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس ، وتحدثــوا بها ، وانزعج الباشا والعــسكر انزعاجا عظيــما ، وعدى إلى بر بولاق ، وطاف الوالي وأصحاب الدرك ينادون علمي العساكر بالخروج إلى العرضي ، ويكتبوا أسماءهم ، وحضر الباشا إلى داره وأكثر من الركوب والذهباب والمجئ والطواف حول المـدينة والشوارع ، ويذهب إلــي بولاق ومصر القديمة ، ويــرجع ليلا ونهارًا وهو راكب رهوانا تارة ، أو فرسا ، أو بغلة ، ومرتد ببرنس أبيض مثل المغاربة والعسكر أمامه وخلفه ، ووصل مجاريـح كثيرة ، وأخبروا بالواقعة المذكورة ، ومات من جماعــة الألفـــى أحمد بيك الهنــداوى فقط ، والمجرح أمين بيــك وغيره جرح سلامة .

وفي يوم الأربعاء حسادي عشرينه (1) ، وصلت العساكر المهزومة وكبراؤهم إلى بولاق وفيهم مجاريح كثيرة ، وهم في أسوأ حال ، فمنعهم البساشا من طلوع البر ، وردهم براكبهم إلى بر إنبابة ، واستمسروا هناك إلى آخر النهار ، وهم عدد كثير ، وقد انضاف إليهم من كان ببر المنوقية ولسم يحضر المعركة لما داخلهم من الحوف ، ثم أنهم طلعوا إلى بولاق ، وانتشروا في النواحي ، وذهب منهمم الكثير إلى مصر الفسدية ، وحضر كثير منهم ودخلوا المدينة ودخلوا المبيوت ، وازعجوا كشيراً من

(۱) ۱۲ جمادی الأولى ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ يوليه ۱۸۰٦ م .

 <sup>(</sup>٢) مرقص: قرية قديمة اسممها الاصلى ( محلة مرقص ٤ ) ضبطها صاحب تباج العروس ( مرقس ٤ ) يفتح الميم والقاف ) إحدى قرى مركز شيراخيت ، محافظة المحدة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) النجيلة : كانت قاصدة مركز النجيلة ١٨٢٦ م ، ثم تسقل منها ديوان المركز ١٩٠٢ م ، إلى كوم حمادة ، وهى إحدى قرى مركز كوم حمادة ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ص ۳۳۳ .

 <sup>(</sup>٤) ٢١ جمادى الأولى ١٢٢١ هـ / ٦ أضبطس ١٨٠٦ م .

الساكنين بناحية قناطر السباع <sup>(۱)</sup> ، وسويقة اللالا <sup>(۱)</sup> ، والناصرية <sup>(۱۲)</sup> ، وغير ذلك من النواحى ، وأخرجوهم من دورهم ، وقد كانت الناس استراحت منهم مدة غيابهم .

وفى يوم الاربعاء ثامن عشرينه (1) ، الموافق لثامن مسرى القبطى ، أوفى النيل أذره ، وركب الباشا فى صبيحة يوم الخميس (٥) إلى قنطرة السد ، وحضر القاضى والسيد عمر النقيب ، وكسر الجسر بحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج جرياتا ضعيفا بسبب علمو أرضه ، وعلم تنظيف من الاتربة المتراكمة فيه ، ويقال إنهم فستحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث فى مثل يوم هذا الجمع ، وعصوصا وقد وصل إلى بر الجيزة الكثير من أجناد الالفى

#### شهر جمادي الآخرة سنة ١٢٢١ 🖰

استهل بيوم السبت (٧) .

وفى سادسه (١٨) ، حضر طاهر باشا إلى بر إنبابة ، ونصب خيامه هناك ، وعدى هو فى قلة إلى بر بولاق ، وذهب إلى داره بالاريكية ، وكان من أمره أنه لما حصلت له الهرزية فذهب إلى المنوفية ، وقد اغتباظ عليه الباشا ، وأرسل يقول له لاترينى وجهاك بعد الذى حصل ، وترددت بينهما الرسل ، ثم أرسل إليه يأمره بالذهاب إلى رشيد ، فذهب إلى فوق (١٠) ، ثم حضر شاهين بيك الالفي إلى الرحمانية ، فأرسل الباشا إلى طاهر باشا يأمره بالذهاب إلى شباهين بيك ويطرده من الرحمانية ، فأرسل إليه في المراكب ، فرجع على أيه في المراكب نضرب عليه شاهين بيك بالمدافع فكسر بغض مراكب ، فرجع على أثره وركب من البرحتى تعدى بحر الرحمانية ، ثم حضر إلى مسصر ، ووصل بعده الكثير من العسكر ، فأمرهم الباشا بالعود فعاد الكثير منه في المراكب ، وحضر اليفا إلى إلى المنافق المنوفية ، وقد داخل الجميع الحوف من الالفى .

 <sup>(</sup>١) تناطر البياع : تناطير أشاهما الظاهر يبيرس ، وجعل صليها رنك السبع ، ، فصرفت بهذا الاسمسم ، وموضعها الأن بيان السيدة ربيب .

<sup>(</sup>۲) سویقة اللالا : شارع یستندی من آخر شارع الحنمی بجسوار درب الهیاتم ، وینتهی لشارع السدرب الجذید وطوله ۲۷۰ مترا ونه صدة عطف .

<sup>·</sup> مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) السناصرية : شارع ببتدئ من أخر شارع سويسقة السباعين ، ويستهى لشسارع الكومى ، وطوله ٥٨٠ منوا ، ويسه

عدة دروب وعطف . مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ١٣ أغيطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٥) ٢٩ جمادى.الأولى ١٢٢١ هـ/ ١٤ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٦) جمادی الآخرة ۱۲۲۱ هـ / ۱۱ أغسطس - ۱۳ مبتعبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>۷) ا جمادی الآخرة ۱۲۲۱ هـ/ ۱۱ أضطس ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٨) ٦ جمادي الآخرة ١٣٢١ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٩) فرَّة : قرية قديمة ، أصبحت مدينة ، وهي قاعمة مركز فوة ، محافظة الغربية .
 رمزي ، محمد : للرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٣ - ١١٥ .

وأما الألفى ، فإنه بعد انفصال الحرب من السنجيلة ، رجع إلى حصار دمنهور ، وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا عملى أمانه ، وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا عملى أمانه ، فافترقوا فرقتين : فرقة منهم اطمأنت ورضيت بالأمان ، والاخرى لم تطمئن بذلك ، وأرسلوا إلى السيد عمر والباشا ، فرجع إليهم الجواب يامرونهم باستمرارهم على المهانعة ومحاربة من يأتى لحربهم ، فامتلوا ذلك ، وتبعتهم الفرقة الأخرى ، وأرسل إليهم القبودان يدعوهم إلى القلعة ، ويضمن لهم عدم تعدى الألفى عليهم ، فلم يرضوا بذلك ، فعند ذلك أرسل إلى الألفى يأسره بحربهم حتى يذعنوا للطاعة ، واستمر ذلك .

وفى يوم الجمعة سابعه<sup>(۱)</sup> ، ورد الخبر بموت الكاشف الذى بدمنهور .

وفى يسوم الخميس ثالث عشره (11) ، وصلت قافلة من السويس وصحبتها المحمل ، فأدخلوه وشقوا به من المدينة وخلفه طبيل وزمر ، وأمامه أكابر المعسكر وأولاد الباشا ، ومصطفى جاويش المتسفر عليه ، ولقد أخبرنى مصطفى جاويش المذكور أنه لما ذهب إلى مكة ، وكان الوهابى (11) حضر إلى الحج واجتمع به ، فقال له الوهابى : « ما هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها بينكم » يشير بذلك القول إلى المحمل ، فقال له : « جرت العادة من قديم الزمان بها يجعلونها علامة وإشارة لاجتماع الحجاج » ، فقال : « لاتفعلوا ذلك ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن أتبتم به مرة أخرى فإنى أكسره » .

وفى ليلة الأربع<sup>(1)</sup> ، حضر الافتدى المكتوبجي من طرف القبودان إلى بولاق ، فأرسل إلىيه الباشا حصانا فركبه ، وجضر إلى بيت الباشا بالأربكية فى صبيح يوم الأربعاء ، فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أنما ، واختلوا مع بعضهم ، ولم يعلم ما دار بينهم .

وفي يوم الخميس عشرينه<sup>(ه)</sup>، ارتحل من بالجيزة من الأمراء المصريين وعدتهم ستة

<sup>(</sup>١) ٧ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٢) ١٣ جمادي الآخرة ١٣٢١ هـ/ ٢٨ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٣) الوهابي : المقصود هذا الأمير صعود بن عبد العزيز بأن محمد بن سعود ، حاكم المولة السمودية الأولى ، وقد أخطأ الجرتي في الاسم فكبه \* مسعود > ويكور ذلك في يقية الكتاب وصحته سعود .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبـد الرحمن : اللولة السعبودية الأولى ط ٦ ، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة ١٩٩٧ م ، ص ١٩٥٧

<sup>(</sup>٤) ١٩ جمادي الآخرة ١٣٢١ هـ/٣ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٥) ٢٠ جمادي الآخرة ١٣٢١ هـ/٤ سبتمبر ١٨٠٦ م.

من المسأمرين الجدد الذين أمــرهـم الاالحى ، فذهــبوا عند أستــاذهـم بناحية دمــنهور ، ونزلوا بالقرب منه .

وفى خامس عشريته () ، مر سليمان أغا صالح من ناحية الجيزة راجعا من عند الامراء السقبالي ، وصحبه حمدايا من طرفسهم إلى القبودان ، وفيها خيول وعبسيد وطواشية وسكر ، ولم يجيبوا إلى الحضور لمانعة عثمان بيك البرديسسي وحقده الكامن للالمني ، ولكون هذه الحركة ، وهي منجئ القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبيره ، كما سيتلى عليك فيما بعد .

وفيه (٢) ، ظهرت فحوى النتيجة القياسية ، وانعكاس القضية ، وهو أن القبودان لما لم يجد في المصرلية الإسماف ، وتحقق ما هم عليه من التنافر والخلاف ، وتكررت ما بينه وبين الفريقين المراسلات والمكاتبات ، فعند ذلك استأنف مع محمد على باشا المصادقة ، وعلم أنَّ الأروج له معه الموافقة ، فأرســل إليه المكتوبعجي ، واستوثق منه ، والتــزم له بأضعــاف ما وُعد به من الــكذابين معــجلا ومؤجلا عــلى ممر الســنين ، والالتزام بجميع المأمورات والعدول عن المخالسفات ، فوقع الاتفاق على قدر معلوم ، وأرسل إلى محمد علمي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الأوكبين ، ويرسله صحبة . ولده على يد القبودان فعند ذلك لخصوا عـرضحال ، وختم عليه الأشياخ والاختيارية والوجاقلية ، وأرسله صحبة ابنه إبراهيم بيك وأصحب معه هدية حافلة وخيولا ، وأقمشـة هندية وغير ذلـك ، وتُلفت طبخة الألـفي والتدابيـر ، ولم تسعفه المـقادير ومضممون العرضحال وملخصة: ﴿ أَنْ مَحْمَدُ عَلَى بَاشًا كَنَاقُلُ الْإِقْلَيْنِيمُ ، وَحَافَظُ ثغوره، ومؤمــن سبله ، وقاطع المـعتدين ، وأن الكافــة من الخاصّة والعامــة والرعية راضية بولايتــه وأحكامه وعدله ، والشربعــة مقامة في أيامه ولايرتــضون خلافه ، لما رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضمـفاء ، وأهل القرى والأرياف ، وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها في أيام المماليك المصريــة المعتدين الذين كانوا يتعدون عليهم ، ويسلبون أموالهم ومزارعهم ، ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف الخارجة عن الحد .

وأما الآن فجميع أهل المقطر المصرى ، آمنون مطمئنون بولاية همذا الوزير ، ويرجون من مراحم الدولة العلية أن يبقيه واليا عليهم ، ولايعزله عنهم لما تحققوه فيه من العدل وإنصاف المظلومين ، وإيصال الحقوق لاربابها ، وقمع المفسدين من العربان الذين كانوا يقطعون الطرقات على المسافرين ، ويتعدون على أهل القرى ، ويأخلون مواشيهم وزرعهم ويقتلون من يعصى عليهم منهم .

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٢) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م. .

وأما الآن قلم يكن شيء من ذلك ، وجميع أهل البلاد في غاية الراحة والأمن برا ويحرا بحسن سياسته وعدله ، وامتناله للأدكام الشرعية ، ومحبته للعلماء وأهل الفضائل والإذعان لقولهم ونصحهم ، ونحو ذلك من الكلمات التنبي عنها يسئلون ، ولايؤذن لهم فيمتلوون »، ولما كتبوا ذلك لم يطلع عليه إلا بعض الأفراد المتصدرين ، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحته بخطه ولايكنون البواقي الذين يضعون إمضاءهم واسماءهم من قراءته ، بل يطلب منهم الحاتم فيختمون بعه تحت اسمه ، إذ لا يكنك الشلوذ والمخالفة ، لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ، ودائرة أهل ودلته ، وإن كان متورعا ، وليس له كبير صورة فيهم ، ولا صدارة مثلهم ، وأبي ان يسلم خاتمه ليفعل به كفيره ، ختموه بخاتم موافق لا سمه تحت إمضائه ، وهذا هو السبب في عدم تقلي هذه الصورة بل فيهمت المضمون فقط ، والله وليي الترفيق ، وفي هذه ألايام تخاصم عرب الحويطات والعيايدة (۱ ) وتجمع الفريقان حول المدينة ، وقساريوا سمع بعضهم مرارا ، وانقطعت السبل بسبب ذلك ، وانتصر الباشا للحويطات ، وحرج بسبهم إلى العادلية ، ثم رجع ، ثم إنهم اجتمعوا عند السيد عمر النقيب وأصلح بينهم .

#### شفر رجب سنة ۱۲۲۱ 🐡

استهل بيوم الأحد (٢) .

فيه (4) ، وصل القساضى الجسديد ، ويسمى عسارف أفندى وهمو ابن الوزير خليل باشمًا المقتول ، وانفصل محمد أفندى سعيد حفيد على باشا المعروف بمحكيم أوغلى ، وكان إنسانا لا بأس به ، مهلبا في نفسه ، وسافر إلى قضاء المسدينة المنورة من القازم بصحبة القافلة .

وفى يوم الحميعة سادسه (٥) ، سافر إسراهيم بيك ابن الساشا بالهديية ، وسافر صحبته محمد أغا لاظ الذي كان سلحدار محمد باشا خسرو

وفى يوم السبت (۱) ، أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجــمانه يأمره بلزوم داره ، وأنه لايسخرج منه ولا إلى صلاة الجسمعة ، وسبب ذلك أمــور وضعائن

<sup>(</sup>١) الحويطات والعيايدة : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) ، ص ٧١ ، حاشية رقم (٢) .

<sup>&#</sup>x27;(۲) رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ سپتمبر ۱۰ توقیر ۱۸۰۱ م . (۲) ۱ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۵ سپتمبر ۱۸۰۱ م . . . . (۱) ۱ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ سپتمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٥) ٢ رجب ١٩٢١ هـ/ ١٩ سيتمبر ١٨٠٦ م . (٦) ٧ رجب ١٣٢١ هـ/ ٢٠ سيتمبر ١٨٠٦ م .

ومنافسات بينه وبين إخوانه ، كالسيد محمد الدواخلى ، والسيد سعيـــد الشامى ، وكذلك السيد عمر السنقيب ، فأغروا به الباشا ، ففعل به مــا ذكر ، فامتثل الأمر ولم يجد ناصرا وأهمل أمره .

وفيه (۱۱) ، تواترت الاخبار بوقوع معركة عظيمة بين العسكر والالفي ، وذلك أنَّ الأفسى لم يزل محاصرا دمنه و هسم محتسعون عليه إلى الآن ، وسد خليج الأشوية (۱۲) ، ومنسع الماء عن البحيرة والإسكندرية لضرورة مرور الماء من ناحية دمنهور ؛ ليعطل عليهم المراد من الحصار ، فأرسل الباشا بربر باشا الخارندار ومعه عثمان أغا ومعهما عنة كثيرة من العساكر في المراكب ، فوصلوا إلى خليج الأشرفية من ناحية الرحمانية ، وعليه جماعة من الالفية فحارب وهم حتى أجلوهم عنها ، وقتموا فم الخليج فجرى فيه الماء ودخلوا فيه بمراكبهم ، فسد الالفية الخليج من أعلى عليهم، وحضر شاهين بيك فسد مع الالفية فم الخليج بأعدال القطن (۱۲) والمشاق(۱۱) من تعموه من أسفل ، فسأل الماء في السبخ ونضب الماء من الخليج ، ووقفت السفن على الأرض ووصلتهم الالفية ، فأوقعوا معهم وقعة عظيمة ، وذلك عند قرية يقال لها : منية القران (۱۰) ، وتحصنوا بها فأحاطوا بهم ، واستمروا على محاربتهم حتى افترق الفريقان فيما بعد .

وفيه (۱) ، أيضًا ، وصلت الاخبار بـأن ياسين بيـك لم يزل يــحارب من بمديــــة الفــيوم حتى مــلكهــا وقتل من بــها ، ولم يــنج منهـــم إلا القلــيل ، وكانوا أرســـلوا يستنجدون بإرسال العسكر فلم يلحقوهم .

<sup>(</sup>۱) ۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>۲) خليج الأشرقية : خليج كان يقع جنوب دمنهور ، كما هو واضح من النص .

<sup>(</sup>٣) أعدال القطن : حطب القطن .

<sup>(</sup>غ) المشاق : التين وأهود البنانات الاعرى . (ه) منية المقران : قريبة منفوسة ، كانت تقسع فسى شــــمال كفر محلة داود ، وهى القرية التى تعرف الأن بامــــم • كفر الشرافولة » من توابع ناسية منية بنى موسى ، مركز دمنهور ، محافظة البحيرة .

ومزى ، محمد : المرجع السابق ، ق 1 ، ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>۲) سنهور : قرية قديمة ، كانست تعرف قديما باسم سنهور الصغرى ، قميزا عن منسهور المدينة بمركز وصوق ، وقى تاريخ تاريخ تاريخ مركز ها ۱۸۲۳ م ، وردت باسسم سنهور طلموس ، والصواب سنهور طلوت ، ولمى تاريخ ۱۸۲۵ هـ / ۱۸۲۹ م ، وردت باسمها الحالى ، وهى إحدى قرى مركز چنهور ، محافظة البحيرة . نفس المرجم السابق : ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>٧) ٧ رچب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سيمبر ۱۸۰۲م .

وفيه (۱) ، وردت الاعبار مسن الجهسة القبلية ، بأنَّ الامسراء المصريين أخلوا منفلوط (۱) وملوی(۱) وترفعوا إلى أسيوط وجزيرة منقباط(۱) ، وتحصنوا بهما ، وذلك لما أخذ النيل في الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي ، فلا يمكنهم التحصن فيها ، فترفعوا إلى أسيسوط ، فلما فعلوا ذلك أشاعوا هروبهم ، وذكروا أنَّ عابدين بسيك وحسن بيك حارباهم وطرداهم إلى أن هربوا إلى أسيسوط ، ولما خلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط ، وملوى ، وخلافهما اللين كانوا طردوهم في العام الماضي ، وفروا من مقاتلتهم.

وفيه <sup>(6)</sup> ، شرع البـاشا فى تجهيـز عساكر وتسـفيرهم إلـى جهة بحرى وقـبلى ، وحجزوا المراكب للعسكر ، فانقطعت سبل المسافرين ، وذلك عندما اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل .

وفيه (1)، شرع أيضا تقرير فرضة (٧) عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى الأروام والاقباط والشوام ، ومساتير الناس ، ونسساء الاعيان ، والملتزمين وغيرهم ، وقلرها ستة آلاف كيس ، وذلك برسم مصلحة القبودان ، وذكروا أنَّها سلقة لمدة ستة أيام ، ثم ترد إلى أربابها ولا صحة لذلك .

وفى ليلة الإثنين (^^) ، وصل كتخدا القبودان إلى ساحل بولاق ، فضربوا لقدومه مدافع وعملوا له شنكا ، وأرسل له فى صبحها خيولا صحبة ابنه طوسون ومعهم أكابر الدولية والأغا والوالى والأغرات ، فركب في موكب عظيم ، ودحيلوا به من باب النصر ، وشيق من وسط المليئة ، وعمل الباشا الديوان ، واجتمع عنده السيد عمر والمشايخ المتصدون ما عدا الشيخ عبدالله الشرقاوى ومن يلوذ به ، فسأل عليه القاضى وعلى من تأخر ، فقيل له الأن يحضروا لعل الذي أخره ضعفه ومرضه ، ثم إنهم انتظروا بافي السوجهاء ، وأرسلوا لهم جميلة مراسيل ، فلما حيضروا قرموا المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور

<sup>(</sup>۱) ۷ زجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ مبتبير ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>Y) متخلوط : مدينة قديمة ، اسمها القبطي (Manbalout) ، قاعدة سركز متفلوط ، محافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : اللزجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ٧٨ . . (٣) مَلُون : فرية قديمة : أصبحت مدينة وقاهدة لمركز ملوى ، محافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ۱۸ . . . (٤) متعباط : كانت إحدي قرى مركز أسيوط ، وهي الآن مقر اقسم نشرطة ، تابعة لمحافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، نبد 2 ، ص ۲۹ . (۵) ۷ وجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۱ م . (۱) ۷ وجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۱ م (۷) فرضة : من فرض ، يفرض ، وتعنى ضريبة إنساقية غير مشروعة .

<sup>(</sup>٨) ٩ رجب ١٢٢١ هـ/ ٢٢ ميتمبر ١٨٠٦ م .

ومضمونه: « إيقاء محمد على باشا واستنمراره على ولاية مصر ، حيث إنَّ الحاصة والعامة راضية باحكامه وحدله بشهادة العلماء وأشراف الناس ، وقبلنا رجاءهم وشهادتهم ، وأنه يسقوم بالشروط التى منها طلوع الحنج ، ولوازم الحرمين ، وإيصال العلائف والغلال لأربابها على النسق القديم ، وليس له تعلق بشغر رشيد ولادمياط ولاسكندرية ، فإنه يكون إبرادها من الجعارك يضبط إلى الشرصخانة السلطانية بإسلامبول ، ومن السشروط أيضاً ، أن يرضى خواطر الأمراء المصريين ، ويمتنع من محاربتهم ، ويعطيهم جهات يتعيشون بها » ، وهذا من قبيل تحلية البضاعة ، وانقض المجلس وضسربوا مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية ويولاق ، وأشيع عسل رينة بالبلدة ، وشسرع الناس في أسبابها ، وبعضهم علق على داره تعاليق ، ثم بطل بالبلدة ، وطاف المبشرون من أتباعهم على بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش ، وأذن الباشا بلغول المراكب إلى الخليج والأزبكية ، ثم عملوا شنكا وحراقات وسوائيخ ثلاثة أيام بلياليها بالأزبكية

#### شمر شعبان سنة ۱۲۲۱ 🗥

فيه (<sup>(7)</sup> ، تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشيخ عبدالله الشرقاوى والإفراج عنه ، ويأذن له فى الركوب والخروج من داره حيث يريد ، فيقال : « أنا لاذنب لى فى التحجير عليه ، وإنما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم » ، فاستأذنه فى مصالحتهم ، فأذن له فى ذلك ، فعمل القاضى لهم وليمة ودعاهم وتغدوا عنده وصالحهم ، وقرموا بينهم الفائحة، وذهبوا إلى دورهم، والذى فى القلب مستقر فيه .

وفيه (٣٠) ، وردت الاخبار من الديار الروسية بقيام الروبنلى وتعصيمهم على منع النظام الجديد والحوادث ، فوجهوا عليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وتحاربوا ، فكانت الهزيمة على النظام ، وهلك بينهم خلائق كثيرة ، ولم يزالوا في أثرهم حتى خوبوا من دار السلطنة ، فتردت بينهم الرسل وصانعوهم وصالحوهم على شروط منها : عزل أشسخاص من مناصبهم ، ونعنى آخرين ، ومنهم الوزير وشيخ الإسلام والكتخدا والدفتردار ، ومنع النظام والحوادث ، ورجوع الوجاقات علمي عادتهم ، وتقلد إغات الينكجرية الصدارة ، وأشياء لم تثبت حقيقتها .

 <sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ أكتوبر - ۱۱ نوفمبر ۱۸۰٦ م.

<sup>(</sup>٢) شعان ١٢٢١ هـ / ١٤ أكتوبر - ١١ نوفسر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) شعبان ١٣٢١ هـ / ١٤ أكتوبر - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

وفيه (١) ، حضر عابدين بيك أخو حسن باشا من الجهة القبلية .

وفى عناشره (٢) ، تواترت الاخبار بوقسوع وقائع بالناحية المقبلية واختلاف العساكس ، ورجوع من كان بناحية منفلوط ، وعصيان المقيمين بالمنية بسبب تأخر علائهم ، ورجع حسن بساشا إلى ناحية المنية ، فضرب عليه من بسها فاتحدر إلى بنى سويف .

وفيه <sup>(r)</sup> ، حضر إسماعيل السطويجي كاشف المنوفية باستدعاء فسأرسله الباشا بمال إلى الجهة القبلية ليصالح العساكر .

وفيه (1) ، وردت الاخبار من ثغر الإسكندرية بسفر قبودان باشا وموسى باشا إلى إسلامبول ، وأحد القبودان صحبته ابن محمد على باشا ، وكان نزولهم وسفرهم في يوم السبت خامسه (٥) ، واستمر كتخدا القبودان بمصر متخلفا حتى يستغلق مال المصالحة .

وفيه <sup>(١)</sup> شرعوا في تقرير فرضة على البلاد أيضًا .

وفيه <sup>(۷)</sup> ، حضر محمود بيك من ناحية قبلى .

وفي سادس عشره <sup>(ג)</sup> ، سافر كتخدا القبودان بعدما استغلق المطلوب .

وفيه (1) ، وصل إلى ثغر بولاق قابعين وعلى يبديه تشرير لمحمد على بباشا بالاستمرار على ولاية مصر وحبلغة وسيف ، فاركبوه من بولاق إلى الاربكية في موكب حفل وشقوا به من وسبط المدينة ، وحضر المشايخ والاعيان والاختيارية ، ونصب الباشا سحابة بحوش البيت للجمع والحضور ، وقرتت المرسوسات وهما قرمانان ، أحدهما : يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر بقبول شفاعة أهل البلدة والمشابخ والاشراف ، والثاني : يتضمن الأوامر السابقة ويإجراء لموازم الحرمين ، والوصية بالرعية ، وتشهيل خلال وقدره وطلوع الحج ، وإرسال غلال الحرمين ، والوصية بالرعية ، وتشهيل خلال وقدره

<sup>(</sup>١) شغيان ١٢٢١ هـ/ ١٤ أكتوبر - ١١ توفعبر ١٨٠٦ م . (٢) ١٠ شعبيان ١٢٢١ هـ/ ٢٣ أكتوبر ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٣) ١٠ شعبان ١٧٢١ هـ/ ٢٣ اكتوبر ١٨٠٦ م . ﴿ (٤) ١٠ شعبان ١٧٢١ هـ/ ٣٣ اكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٥) ٥ شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٨ اكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>. (</sup>٦) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱٤ اکتوبر - ۱۱ نوفمبر ۱۸۰٦ م .

<sup>(</sup>٧) شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٤ اكتريز - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٨) ١٦ شعبان ١٣٢١ هـ / ٢٩ اكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٩) شعبان ۱۲۲۱ هـ ﴿ ١٤ أكتربر - ١١ توقمبر ١٨٠٦ م .

ستة آلاف أردب وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز .

وفيه <sup>(۱)</sup> ، الأمر أيضًا بعدم التــعرض للأمراء المصريين وراحتهم وعــدم محاريتهم لأنه تقدم العفو عنهم ونحو ذلك ، وانقضــى المجلس وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والأربكية .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الآربعاء سنة ١٢٢١ 🗥

وانقضى بخير ، ولم يقع فيه من الحدوادث سوى توالى الطلب والفرض والسلف التى لاترد ، وتجريد العسكر إلى محاربة الالقسى ، واستمرار الالسفى بالجميزة ، ومحاصرة دمستهور ، واستمرار أهمل دمنهور على الممانعة وصبرهم عملى المحاصرة وعدم الطاعة مع متاركة المحاربة .

وفيه (۱۲) ، ورد الخبر بموت عثمان بيك السبرديسي في أوائل رمضان (۱) بمنفلوط ، وكذلك سليم بيك أبو دياب بيني عدى .

وفى أواخره <sup>(ه)</sup> ، تقدم محمـد على باشا إلى السيـد عمر النقيب بتــوزيع جملة أكياس على أناس من مياسير الناس على سبيل السلفة .

#### واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٣٢١٣٠

ولم يقمع فسى شهر رمضان هذا ارتباك فى هلاله أولا وآخرا كما حسصل فيما تقدم ، وكذلك حصل بـه سكون وطمأنية من عربدة العساكـر ، لولا توالى الطلب على البسلف والدعاوى الباطلة فى المدينة والارياف ، وعسف أرباب المناصب فى القرى ، وعملوا شنكا للعيد بمدافع كثيرة فى الاوقات الخمسة ثلاثة أيام العيد

وفيه (٬٬ ، فتحوا طلب الميرى على السنة القابلة ، وجَدُّوا في التحصيل ، ووجهوا بالطلب العساكر والقواصة والاتراك بالعصى المفضضة ، وضيقوا على الملتزمين .

(۲) رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ توقیر - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م .

(٣) رمضان ۱۲۲۱ هد/ ۱۲ نوفمبر - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م .

(٤) ١ رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٢ أكتوبر ١٨٠٦ م . . . (٥) آخر رمضان ١٣٢١ هـ/ ١١ ديسمبر ١٨٠٢ م .

(٦) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ ديسمبر ۱۸۰٦ - ۹ يناير ۱۸۰۷ م .

(٧) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ ديسمبر ۱۸۰۱ - ۹ يناير ۱۸۰۷ م . ٠

' (۸) ۱۰ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م :

السيرج (1) ، والتمس من السبيد عمر توزيع أربعسائة كيس برأيه ومعسوفته ، فضاق صدره وشرع في توزيعها عسلى التجار ومساتير الناس ، حيث لم يمسكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك .

وفى يوم الجمعة ثـانى عشرينه (٢) ، وصل حسن باشا طاهر مــن الجهة القبــلية ودخل داره ، وخرج مــحمد علــى باشا إلى جــهة الخلاء يربــد السفر إلــى الآلفى ، ووصلت عربان الآلفى وعساكره إلى بر الجيزة ، وطلبوا الكلف من البلاد .

وفي يوم الأحد رابع عشرينه <sup>(۱۲)</sup> ، عدَّى محمد على باشا إلى بر إنبابة .

وفى يوم الإثنين خامس عشرينه (أ) ، عدَّى محمد على باشا وغالب العسكر إلى بر يولاق ، وأشاعوا أنَّ الاختصام هربوا من وجوههم ، فلم يذهبوا خلفهم بل رجعوا على أثرهم ، ونهبوا كفر حكيم (أ) ، وما جاوره من القرى ، حستى أخفُوا النساء والبنات والصبيان والمواشى ، ودخلوا بهم إلى بولاق والقاهرة ويبيمونهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار

## واستمل شهر القعدة سنة ١٣٢١ بيومُ السبت 🐡

ووصل الحجاج الطرابلسية وعدوا إلى بر مصر .

وفى يوم الاحد ثانيه (٧٠) ، وصلت قواقل الصعيد من ناحية الجبل وبها احمال كثيرة وبضائع مع عرب المعارة (٨٠) وغيرهم ، فركب الباشا ليلا وكسهم على حين غفلة ونهيم ، وأحمد جمالهم وأحمالهم ومتاعهم حتى أولاد العربان والنساء والبنات ، ودخلوا بهم إلى المدينة يقودونهم أسرى فى أيديهم ويسبعونهم فيما بينهم كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله .

<sup>(</sup>١) صنة السيرج: قرية قديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندوية ، ويقال لها منية الأمير ال صنة الأمراء لكثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذي يستخرج منه ويت الشيرج ، وهي أحدى قرى قسم شيرا الحيمة ، محافظة القليويية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۶ – ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) ۲۳ شوال ۱۳۲۱ هـ / ۲ يئاير ۱۸۰۷م. (۳) ۲۵ شوال ۱۲۲۱ هـ / ٤ يئاير ۱۸۰۷م. (٤) ۲۰ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۵ يئاير ۱۸۰۷م.

 <sup>(</sup>٥) كفر حكيم : قرية قديمة ، اسمها الأصلى و ظهر شماس ٤ .. وهي إحدى قرى قسم إسابة ، محافظة الجيزة ، وهناك قرية أخرى باسم و كفر حكيم ٥ إجدى قرى مركز شيراخيت .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٦٣ ، فيرمن القاموس ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) فتى القعلة ١٢٢١ هـ/ ١٠ يناير - ٨ قبراير ١٨٠٧ م . (٧) ٢ فتى القعلة ١٣٢١ هـ/ ١١ يناير ١٨٠٧ م . (٨) عرب المعارة : انتظر ، جـ ٣ ، ض ٤٤٣ ، حاشية رقم (٧) .

أُ وَهِى ذَلَكَ اليَّومُ ('` ، ضربوا مدافع كـثيرة من القلعة بورود أشخــاص من الططر ببشارة إلى الباشا وتقريره على السنة الجديدة .

وفى يوم السبت ثامنه (۱) ، اداروا كسوة الكمية والمحمل وركب معها المتسفر عليها من القلزم ، وهو شخص يقال له محمود أغا الجزيرى ، وركب أمامه الأغا والوالى والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر .

وفى يموم الإنسين عاشره (٣) ، وصلت الاخبيار بوصول الالفى إلى ناحية الاخصاص (١) ، وانتشيار جيوشه بإقبليم الجيزة وكمان الباشا معزوما ذلك اليموم عند معدودى الحناوى بسوق الزلط (٩) ، وحارة المقس (١) ، وركب قبيل العصر وذهب إلى بولاق وأمر العساكر بالخروج ، ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل ، وعدَّى بمن معه إلى بر إنباية

وفى ليلمة الأربعاء <sup>(۱۷)</sup> ، وقع بـين الألفى والعـــكر مـعركة ، وانــحاز العـــكر وتترسوا بداخل الكفور والبلاد ، ووصل منهم جرحى إلى البلد ، واستمر الامر على ذلك ، وهم يهابون البروز إلى الميدان ، وأخصامهم لايحاربون المتاريس والحيطان .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره (١٠) ، ركب الالفي بجيوشه وتوجه إلى ناحية قناطر شبرامنت (١٠) ، فلما عاينهم الباشا ومن صعه مارين ركب بعسكره من ناحية كفر حكيم وما حوله ، وساروا إلى جهة الجيزة ، ونصب وطاقه بحريها ، وباتوا إلى تلك الليلة ، وعملوا شنكا في صبحها ، وهم يشيعون هروب الالفي ، والحال أنه مر في جيش كثيف وصورة هائلة ، وقد رتب جنوده وعساكره طوابير وبين يديه النظام الذي رتبه على هيئة عسكر الفرنسيس ، ومعهم طبول بكيفية خرعت عقولهم ، والباشا

<sup>(</sup>١) لاذي القعلة ١٢٢١ هـ / ١١ يتاير ١٨٠٧ م . (٢) ٨ ذي القعلة ١٣٢١ هـ / ١٧ يناير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۰ ذي القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ يتاير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) الأعصاص : قرية قديمة ، كان امسمها إعصاص الشاطية ، وفي تاويع ١٩٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وردت ياسمها الحالي وهي إحدى قري قسم إنباية ، محافظة الجيزة .

رمزی ، مجمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۵۳ .

 <sup>(</sup>٥) سوق الزلط : شارع ابتداؤه من شارع الطنبلي ، وانتهاؤه شارع أبي يدير ، ويه هدة دروب وعطف .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ٣ ، ض ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٦) حارة المنس : ثم نحر على تعريف بها ، وواضح أنها كانت فس المطقة الواقعة بين الاركسية وجاسح أولاد
 منان في الحلة المعرفة بخطة المنس.

<sup>(</sup>٧) ١٢ ذي القعلمة ١٩٤١ هـ / ٢١ يتاير ١٨٠٧ م . (٨) ١٨ ذي القملة ١٢٢١ هـ / ٢٧ يتاير ١٨٠٧ م . .

<sup>(</sup>٩) شهرامنت : قرية قديمة ، وهي إحدى قرى قسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزى ، محمد : الرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ١٥ .

واقنب بجيوشه ينظر إليه تارة بعينه وتارة بالنظارة ، ويقول : « هذا طهماز الزمان؛ ، ويتعجب وقال لطائفة الدلاة : « تقدمــوا لمحاربته وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال؛ ، فلم يجسروا على التقدم لما سبق لهم معه .

وفي يوم الخميس (۱) ، حضر أشخاص من العرب إلى الباشا وأخبروه أذّ الألفى قد مات يوم وصوله إلى تلك المحطة ، وذلك ليلة الأربع تاسع عشره (۱) ، وقد نزل به خلط دموى فتقاياً ثم مات ، وذلك بناحية المحرقة (۱۱) ، بالقرب من دهشور (۱) ، وأن عمليكه اجتمعوا وأمروا عليهم شاهين بيك وذلك بإشارة أستاذهم ، وأنّ طائفة أولاد على (۱) انفصلوا عنهم ورجعوا إلى بلادهم ، وآخرين يطلبون الأمان فاشتبه الحال وشاع الخبر وصارت الناس ما بين مصدق ومكذب ، واستمر الاشتباه والاضطراب أيما حتى أنّ الباشا خلع على ذلك للخبر بعد أن تحقق خبره فروة سمور وركب بها وشق مبن وسط المدينة ، والناس ما بين مصدق ومكذب ، ويظنون أن ذلك من مكايده وتحيلاته لأمور يدبرها ، إلى أن خضر بعض الحدم إلى دوره وأخبروا بحقيقة الحال كما ذكر ، فعند ذلك زال الاشتباء وعد ذلك من تمام مسعد محمد على باشا الدنيوى حتى أنه قال في مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر » ، ولما مات الألفي الرئحات أجناده وعاليكه وأمراؤه وارتفعوا إلى ناحية قبلى فسبحان الحى الذي لايوت، قال الشاعر :

# فَقُلُ لَلشَّامِتِينَ بِنَا افِيقُــوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لِقَيْنَا

ثم إنَّ الباشا أرسل إلى أمرائه مكاتبة يستميلهم ، ويطلبهم للصلح ويدعوهم للانضمام إليه ، ويعدهم أن يعطيهم فـوق مأمولهم ونحو ذلك ، وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادرى أغا الذي كان طرده الألفى ونفاه ، وأخد محمد على باشا في الاهتمام والركوب واللحوق بهم ، وفي كل يوم ينادى على العسكر بالمدينة بالخروج ، وقوى

<sup>(</sup>١) ٢٠ ذي القعلة ١٧٢١ هـ/ ٢٩ يناير ١٨٠٧ م . (٢) ١٩١٤ي القعلة ١٧٢١ هـ/ ٢٨ يناير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) المحرَّفة : إحدى قرى مركز العياط ، محافظة الجيزة .

ومزى ، محمد : فهرس القاموس ، ص ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) دهشـــور : قريــــة قليـــة ، كانت تـــــــــــــــ اقتـــطوس (Acanthus) ، وذكرهــــا اسليـــنو في جغــرافيته يسلسم (Acanton)، ووردت في نزهـــة المثناق للإدريســــي باسمها الحالـــي ( دهشـــور ) ، وهي إحدى تــــــرى مركز العباط ، محافظة الجيزة .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٤٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>٥) أولاد على : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩ ، حاشية رقم (٧) .

نشاطهم ورفعوا رؤوسهم وسعوا فى قضاء أشغالهم وخطفوا الجمال والحدير ، وحضر الباشا إلى بيته بالازبكية وبات به ليلة الاحد ، وصرح بسفره يوم الخميس (۱۱) ، وخرج إلى العسرضى ثانيًا ، وطلب السلف والمال ومضى الخميس والجمعة ولم يسافر .

وفى ليلة السبت تاسع عشرينه (") ، نزل به حادر وتخرك عنده خلط ، وحصل له إسسهال وقعى وأشاع الناس موته يوم السبت ، وتناقلوه ، وكاد العسكر ينهمبون العرضى ، ثم حصلت له إفاقة ، وخرج السيد عمر والمشايخ عليه يوم الأحد (") ، وليهنزه بالعافية ، وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرارا .

وفيه (1) ، حضر قادرى بجوابات الرسالة من أمراء الالسفى ، أحدها للباشا وعليه ختم شاهين بيك وباقسى خشداشينه الكبار ، وآخر خطابا لمصطفى كاشف آغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي ، ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق ، يذكرون فى جوابهم إن كان سيدهم قد سات وهو شخص واحد فقد خلف رجالات وأمراء ، وهم على طريقة أستاذهم فى الشجاعة والرأى والتدبير ونحو ذلك ، وليس كل مدع تسلم له دعواه ، ومن أمثال المغاربة : وما كل حصراء لحمة ، ولا كل بيضاء شحمة » ، وذكروا فى الجواب أيضًا أنه إن اصطلح مع كبرائهم الكانين بقبلى وهم : إبراهيم بيك الكبير ، وعثمان بيك حسن ، وباقى أمرائهما ، كنا مثلهم ، وإن كمان بريد صلحنا درئهم فيعطينا ما كان يطلبه أستاذنا من الاقاليم ونحو ذلك .

## واستمل شمر ذى المجة بيوم الإثنين سنة ١٢٢١ 👀

فيه(١٦) ، ارتحل الباشا بالعرضي إلى ساقية مكى (٢٧) ، بالجيزة متوجها لقبلي .

وفيه (<sup>()</sup> ، طلسوا المراكب مـن كل ناحيـة وعزَّ وجودهــا وامتنعــت الواردون ، ومراكب المعاشات والتجارات مع استمرار الطلب للمغارم والسلف ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) ۲۰ فتى المقعلة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ يناير ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۹ فتى المقعلة ۱۲۲۱ هـ/ ۷ فبراير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٣٠ ذي القعلة ١٢٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م . (٤) ٣٠ ذي الشعلة ١٢٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ذَرَ الحَمْجَة ١٣٢١ هـ / ٩ فبراير - ١٠ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ١ ذَى الحَمْجَة ١٣٢١ هـ / ٩ فبراير ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٧) ساقية مكى : ناحية قديمة ، اسمها الاصلى ٤ سائية مكة ، ، لانها كانت وقفا على أشراف مكة المكرمة ، وكانت في يد، تكويتها على ساقية ، فعرفت يساقية مكة ، وحوفت إلى ٩ مكى ، في العهد العثماني ، وهي تابعة لقسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق : ق ۲ ، مجه ۳ ، ص ۱۵ .

<sup>(</sup>٨) ١ ذي الحبة ١٢٢١ هـ / ٩ قبراير ١٨٠٧ م .

وفي منتصفه (١) ، وردت مكاتبات من وزير الدولة العشمانية ، وفيها الخبر بُوَّقوع الغزو بين العثماني والموسكوب (٢) ، والأمر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور ، فربما أغاروا على بمعضها على حمين غفلة ، وكذلك وردت أخمبار بمعنى ذلك من حاكم أرمير (٣) ، وحاكم رودس (٤) ، وأنَّ الإنكليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستِمرار عداوتهم مع الفرنساوية لكون الفرنساوية مـتصادتين مع العثماني ، والخبر عن مجمل القضية أنَّ بونابارته أمير جيش الفرنساوية وعساكسرهم خرجوا في العمام الماضي ، وأغاروا على القرانات (٠٠) ، والممالك الإفرنجية واستولوا على النيمسة (١٠) ، التي هي أعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسب، فأرسل الموسكوب جندا كثيفا مساعدة للنيمساوية مع كبير من قرابتهم ، فتلاقوا سع بونابارته بعد استيلائه على تخت النيمسة فهزنمهم أيضًا وأسر عظماءهم ، وسار بجيوشه إلى الروسية ، واستولى على عدة أساكل <sup>(٧)</sup> ، وكلما استولى على جهة قرر بها حكامها وشرط عليهم شروطه التي منها معماداة الإنكليز ومنابذتهم ، وراسله العثماني ، وراسله هو أيضًا ، ورأى العثماني قوة بأسه فصادقه وأرسل إليه من طرفه إلچي (<sup>(۱)</sup> ، إلى إسلامبول فدخلها في أهبة عظيمة ، وأنزلوه منزلا حسنا ، وأرسل صحبته هدايا ، وقوبل بأعظم منها ، وكذلك أرسل إلى خصوص بونابارته تحفا وهدايــا وتاجا من الجوهر ، فعند ذلك انتبذ الموسكوب ، ونقض السهدنة بينه ويسين العثماني ، وطلب المحاربة فخافه العثماني ، لما يعلمه منه من السقوة والكثرة ، وسعى الإنكليز بينهما بـالصلح ، واجتهد في ذلك

<sup>(</sup>١) ١٥ تني الحنيثة ١٢٢١ هـ/ ٢٣ فيراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٢) الموسكوب : أي الروس .

<sup>(</sup>٣) أرمير : مدينة تركية تقع على بحر إيجه ، وهي إحد الثغور العثمانية .

<sup>(</sup>٤) رودس: جزيرة طولسها من جهة المغرب خسمسون درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف ، مقابل الإسكندوية على ليلة منها فى البحر ، وهى أول بلاد أفرنجة ، غزا معاوية قبرص ورودس ، وفتحها العثمانيون فى ١٥٢٧ م ، فى عهد سليمان القانونى .

الحموى ، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله ، معجم البلدان، جـ ٣ ، دار صادر بيروت (بدون) ، مـ ٨٧

<sup>(</sup>٥) القراتات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥٥ ، حاشية رقم (٣)

<sup>(</sup>٦) النيسة : النسا .

<sup>(</sup>٧) أساكل : مفردها ٥ أسكلة ﴾ ، وتعنى الميناه ، وجمعها مواتئ .

<sup>(</sup>٨) إلجى : الرسول أو السفير .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٢٥ .

حتى أمضاه بشروط قبييحة ، وصلت إلينا صورتها ، وظهر لنا منها اثنا عشر شرطا ونصها :

الأول : أن أمسراء القلاع والسغازات يسحتاج أن يتغيروا بإذن الإنسكليز
 والموسكوب

الثاني : مشيخة السبع جزائر من الآن فصاعدا لاتكون تابعة غير الموسكوب .

الثالث : تعريفة المديوان في بلاد العثماني هي التي كانوا يأخذونها قبل النظام الجديد .

الرابع: الدولة العلية تسمح للموسكوب في طريق ثلثمائية الف مقاتل يدخلون إلى أى محل أرادوه من بلاد العثماني ، وذلك مدة اتفاق الإنكليز والموسكوب وهو تسعة سنين .

الحامس : يكون مسموح لعمارة الموسكوب أنها تدخل لمينة التوسخانة بإسلامبول لاجل أنَّهم يأخذون من هناك كامل الذي يلزمهم .

السادس : جميع الرعايا والحسمايات التي لسلموسكوب من جديد وقسديم لهم الإقامة والتجارة وشراء الأملاك في كامل بلاد العثماني .

السابع : كامل مراكب الموسكوب التجارى التى كانوا عن بعض الأسباب نزلوا بيارقها ، يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قنصولية الموسكوب بإسلامبول ، وحالا تعطى لهم بطانات جديدة .

الثامن : كامل الأروام الموجـودين في بلاد العشـماني ، ويريدون أن يبخــلوا في حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية

المتاسع : البراتلية (١) والفرمانلية(٢) يحصلون على قوتهم التي كانوا بها سابقا .

العاشمو : إلجى الفرنساوية ملزوم يسافر ممن إسلاممبول بعد واحد وثلاثين يوما .

الحادى عشر : مراكب الأروام والعشماني لايسافسرون بها لبلاد فرانسها ، ما دام

<sup>(</sup>١) البراتلية : أى اللين صدرت بشأنهم براءات .

<sup>(</sup>۲) الفرمانلية : أى الذين صدرت بشأنهم قرامانات .

الحرب بين الموسكوب والفرنساوية ؟ ، فلما تقررت هذه الشروط (١١) ، واطلع عليها الفرنساوية فكانه لم يرض بها ، وقال للمحثماني : « لم يبق بيمك علكة ؟ ، وإشار عليه بتقضها ، وتكفل بمساعدته ومقاومتهم فركن إليه ، ونقض تلك الشروظ ، فعند ذلك نبذوا صداقة العثماني ، وأظهروا مخاصمته ووافقهم على ذلك الإنكليز ، لكونه صادق الفرنساوية ، وأغاروا على بعض النواحي وأنحذوا الحثن وغيرها ، وشرع أهل الإسكندرية في تحصين قلاعها وأبراجها ، وكذلك أبو قير ، وأرسل كتخدا بيك من يتقيم بيناء قلعمة بالبرلس ، وحصل لمصر قلق ولغط وغلت الأسعار في السبضائع للمجلوبة ، وعملوا جمعيات ببيت كتخدا بيك وببيت السيد عمر النشيب ، واتفقوا على إرسال تلك المراسلات إلى محمد على باشا بالجهة القبلية صحبة ديوان أفندي

وفي عشرينه <sup>(۲)</sup> ، اجتمعوا بالأزهر لقراءة صحيح البخاري في أجزاء صغار .

وفيه (٣) ، حضر ديوان افندى بمكاتبات ، وفيها طلب جماعة من الفقهاء ليسعوا في إجراء الصلح بين الأمراء المصريين وبين الباشا ، فوقع الاتفاق على تسعين ثلاثة أشخاص وهم : ابس الشيخ الأمير ، وابن الشيخ العروسي ، والسيد محمد الدواخلي ، فسافروا في يوم الأحمد سادس عشريته (١) ، ووصلت الاخبار بان الإنكليز حضروا في اثني عشر مركبا ، وعبوا بغال إسلامبول وكانوا محترسين ، فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترسوا ، ولم يفزعوا ، ولم يتأخروا ، فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترسوا ، ولم يموز اثلثها في الحال ، ولم يوالوا سائرين حتى رسوا ببر إسلامبول ، فهاج كل أهلها وصرخوا وانزعجوا انزعاجا عظيما ، وأيستنوا بأخذ الإنكليز البلدة ، ولو أرادوا حرقها لاحرقوها عن آخرها ، فعند ذلك نزل إليهم السيد على باشا القيطان ، وهو أخو على باشا الذي كان أخذ يسيرا مع البرديسي من برج مغيزل برشيد ، فتكلم معهم وصالحهم ، وخرجوا من البغار سالمين مغبوطين بعفوهم مع المقدرة ، وانقضت السنة بحوادثها

## وأما من مات بها من العلماء والأمراء ممن له ذكر

مات ، العــمدة الفاضــل صدر المدرسين ، وعــمدة المحقفــين ، الفقيــه الورع ، الشيخ محمد الخشنى الشافعي ، تخرج على الشيخ عطية الاجهوري وغيره من أشياخ

<sup>(</sup>١) الشروط : ذكر أن الشروط اثنا عشر شرطا ، ولكنه رصد منها أحد عشر شرطا .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ فبرایر ۱۸۰۷ م . (۳) ۲۰ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ فبرایر ۱۸۰۷م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ/ ۷ مارس ۱۸۰۷ م .

العضر المستقدمين ، كالحفنى والمعدوى ، ومسكنه بخطة السيدة نفيسة ، ويأتى إلى الأوهر فى كل يوم ، فيقسرا دروسه ، ثم يعود إلى داره مستقلا فى معيشته ، منعزلا عن أمخالطة غالب الناس ، وهمو آخر الطبقة ، وتمرض شهورا بمنزله الذى بالمشيد النفيسى ، وكان دائماً يسأل عن الشيخ سليمان البجيرمى ، وكان يقول : « لا أموت حتى يحوت البجيرمى » ، لأنه رأى النبى عَنْ الله المنام ، وقال له : «أنت آخر أقرائك موتا ، ولم يكن من أقرانه سوى البجيرمى فلذلك كان يسأل عنه ، ثم مات البجيرمى بقرية تسمى مصطبة (١٠) ، ومات هو بعمده بنحو ثلاثة أشهر ، وكانت وفاته فى يوم الاثنين خامس عشرين ذى الحجة (١١) ، ولم يحضروا بجنازته إلى الازهر بل صلى عليه بالمشهد النفيسى ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات الشيخ الفقيه المحدث ، خاتمة المحقين ، وعمدة المدققين ، بقية السلف ، وعمدة الخلف ، الشيخ سليصان بن محمد بن عصر البجيرمى الشافعى الأزهرى ، المنتهى نسبه إلى الشيخ جمعة الزيدى ، المدفون بسجيرم (۱) ، نسبة إلى زيدة (۱) ، بالقرب من منية ابن خصيب ، ويتهى نسب الشيخ جمعة المذكور إلى سيدى محمد ابن الحنفية ، ولد بسجيرم قرية من الغربية سنة إحدى وثلاثين ومائة والف (۵) ، وحضر إلى مصر صغيرا دون البلوغ ، ورباه قريبه الشيخ موسى السجيرمى ، وحفظ القيرآن ، ولازم الشيخ المذكور حتى تأهل لطلب العلوم ، وحضر على الشيخ

<sup>(</sup>۱) مصلة : قريسة قديمة ، اسمها الاصلى « مسطية ، ، ووردت فسس كتاب رفف السلطان قابياى للحرر ۱۹۷۸ هـ / ۲۷ / ۱۶۷۷ م ، وفي دليل ۱۲۲۶ هـ / ۱۸۰۹ م ، « مسئلى »، وعلى ألسة العامة ؛ مصطبة »، وفي تاريع ۱۲۲۸ هـ / ۱۸۱۳ م ، برصمها الحالي « مُصطّاى » ، وهي إحمدي قرى مركز قويستا ، محافظة لك فة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>۲) ۲۵ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ / ٥ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) بجيرم : قرية قديمة ، فصلت فى تاريع ٩٣٣ هـ / ١٩٥٧ م ، بزمام خاص من اراضى ناحية فريسنا باسم اكفر بجيرم ، كما ورد فسى دليل ١٩٢٤ هـ / ١٨٠٩ م ، ووردت پساسمها الحالى فسى كتاب وقف محمد بك أبو الذهب ١١٨٨ هـ / ١٩٧٧ م ، وتاريح ١٩٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهى إحمدى قرى مركز قدريسنا ، محافظة لشرفية .

<sup>.</sup> رمزی ، محمد ; الدحع السابق ، ق ۲ ،جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>٤) ويدة : صحة الاسم ( ريدة ) ، قرية قدية ، وردت في جنغرافية أسيلينو باسم (Arideou) ، وهي إحدى قرى
 قسم المنيا ، محافظة النيا .

نفس المرجع: ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ١١٣١ هـ / ٢٤ نوف. بر ١٧١٨ - ١٣ نوف. بر ١٧١٩ م ، ذكر علم على هامش ص ٢٤ ، من طبحة بولاق ، قوله: ٩ سنة إحمدي رئلالين . . إلغ ٩ ، هكذا في النسخ ، لكن الإجابي قولـه الآلي : ٩ رتجاوز المائة ٤ ، إذ لايتاتي مجاورته المائة إلا أن يكون ولد قبل هذا التاريخ بنحو بحشر سنوات أ. هـ. مصحح ٩ .

العشماوى فى الصحيحين ، وأبى داود والترسلدى والشفاء ، والمنواهب ، وشرّح المنهج لشيخ الإسلام ، وشرحى المنهاج لكل من الرملى وابن حجر ، وحضر دوتس الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والجوهرى ، والمدابغى ، وأخذ عن الديريى وغيره، الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والجوهرى ، والمدابغى ، وأخذ عن الديري وغيره، الإشياخ كالشيخ عطية الأجهورى وغيره ، وكان إنسانا حسنا حميد الأخلاق متجشما عن مخالطة الناس مقبلا على شأته ، وقد انتفع به أنساس كثيرون ، وكف بقره سنينا، وعُمَّر وتجاوز المائة سنة ، ومن تأليفه بايدى الطلبة : حاشية على المنهج، وأخرى على الحفيب ، وغير ذلك ، وقبل وفاته سافر إلى مصطية بالقرب من بجيره ، فتوفى بها ليلة الإثنين ، وقت السحر ثالث عشر رمضان من السنة الملكورة (١٠) ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات، الأجل العلامة، والفاضل الفهامة ، فريد عصره، علما وعملا ، ووحيد دهر تفصيلا وجملا ، الشيخ مصطفى العقباوى المالكي نسبة لمنية عقبة بالجيزة (۱۱) ، حضر إلى الأرهر صغيرا ، ولارم السيد حسن البقلى ، ثم الشيخ محمد العقاد المالكي، ثم الشيخ محمد العقاد المالكي، ثم الشيخ محمد عبادة العدوى ، ملارمة كلية حتى تمهر في مذهبه في المنقولات ، وفي المعقولات ، وحضر دروس أشياخ العصر : كالشيخ الدردير والشيخ محمد البيلي والشيخ الأمير وغيرهم ، وتصدر لإلقاء الدروس ، وانتفع به الطلبة ؛ واشتهر فضله ، وكان إنسانا حسن الأخلاق ، مقبلا على الإفادة والاستفادة ، لا يتداخل في ما لا يعنيه ، ويأتيه من بلدته ما يكفيه ، قائما متورعا متواضعا ، ومن مناقبه أنه كان يحب إفادة العوام ، حتى أنه إذا ركب مع المكارى يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاة ، إلى أن توفي يوم الحميس تاسع عشر جمادى الآخرة (۲) ، ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله تعالى ، وعفا عنا وعنه .

ومات الأجل المعظم ، المسجل ، المحقق المدقق المفضل ، العالم السعامل الفاضل الكامل الشيخ على النجارى المعروف بالقساني الشافعي مذهبا ، المكي مولدا ، المدني

<sup>(</sup>۱) ۱۳ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ نوفمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>Y) منة حقية: قرية قديمة ، اتشاها عقية بن حامر الجهنى ، من قبل الخليفة معادية بن أبي سفيان سنة ٤٥ هـ / ... 170 م ، ... 1710 م ، ... 1717 م ، ...

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ١٩ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ / ٣ سبتمبر ١٨٠٦ م .

أصلا ، ابن العالم الفاضل الشيخ أحمد تقسى الدين ابن السيد تقى الديس ، المنتهى نسب إلى أبي سعيم الخدري ، وهو سعد بن سالك بن دينار بن تيم الله بن تعملبة النجَّاري ، أحد بطــون الخزرج ، وينتهي نسب أخــواله إلى السيد أحمد الــناسك ابن عبدالله بن إدريس بن عبدالله بن الحسن الأنور ابن سيدنا الحسن السبط ، رضى الله تعالى عنه ، ولد المترجم بمـكة سنة أربع وثلاثين وماثة (١) ، وقدم إلى مصــر مع أبيه وأخيه السيد حسن ، سنة إحدى وسبسعين ومائة (٢٠) ، فليسلة وصولهم مرض أخوه المذكور ، وتوفسي صبح ثالث يوم ، فجنزع والده لذلك جزعا شديــدا ، وتشام به ، وعزم علمي السفر إلى مكة ثانبا ، ولم يتبسر له ذلك إلا أواخر شوال من السنة المذكورة (٢١) ، وبقى المتسرجم ، واشتغل بتسحصيل العلموم ، وشراء الكتب النافعة ، واستكـتابها ، ومـشاركة أشيـاخ العصر فــى الإفادة والاستفــادة ، مع مباشــرة شغل تجارتهم من بيسع الإرساليات التي ترد إليه من أولاد أخيه مــن جدَّة ومكة ، وشراء ما يشتري وإرساله لهم ، إلى أن تمرض وانقطع ببيت الذي بخطة عبابدين قريبا من الأستاذ الحنفي ، سنة تسع وماثتين (١) ، وكان عالما ماهرا وأديبًا شاعرا ، تخرج على والده ، وعملي غيره بمكة ، وعلى كثير من أشيباخ العصر المتقدمين ، كالشميخ العشماوي(٥) ، والشيخ الحفني ، والشيخ العدوي وغيرهم ، وتخرج في الأدب على والده وعملي الشيمخ على بن تـــاج الدين المــكي ، وعلى الــشيخ عبــدالله الإدكاوي وغيرهم ، وله مؤلفات منها : نفح الأكمام عــلى منظومته في علم الكلام ، ومنها : تقريره على السرملي ، وهو مجلد ضخم ، ومنسها شرح بديعيته التي سسماها ١ مراقي الفرج في مدح عالى الدرج ؛ ، وله ديـوان شعر صغيـر غالبه جيد ، وكـان في مدة انقطاعه لايشـتغل بغير المطالعة ، وتحصـيل الكتب الغريبة ، وقيد ولــد، السيد سلامة بأشغال تجارتهم ، وولده السيد أحمد بملازمته وإسماعه فيما يريد مطالبعته ، وكانت داره في غالب الأوقات لاتخلو من المترددين ، إلى أن تــوفي ، ليلة السابع والعشرين مَن رجب من السنة المذكورة (٦) ، وعمره سبع وثمانون سنة ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بمقبرة أخيه بباب الوزير ، وخلف ولديه المـذكورين ، وكان وجبها لطيفا محبوبا · للنفوس ، ورعا ، رحمة الله تعالى عليه .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۳۶ هـ/ ۲۲ اکتوبر ۱۷۲۱ - ۱۱ اکتوبر ۱۷۲۲ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۱۷۱ هـ/ ۱۵ سيتمبر ۱۷۵۷ - ۳ سيتمبر ۱۷۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) آخر شوال ١١٧١ هـ/ ٦ يوليه ١٧٥٨ م . ﴿ ٤) ١٢٠٩ هـ/ ٢٩ يوليه ١٧٩٤ - ١٧ يوليه ١٧٩٥ م .

<sup>(</sup>٥) الشيخ العشميارى : كتب عليني هامش ص ٢٥ من طبعة يولاق «قوله : العشمارى في يعض البشخ : العمارى . ا.هـ > .

<sup>(</sup>٦) ۲۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ اکتوبر ۱۸۰۳م .

ومات ، صاحبنا الاجبل المعظم ، والوجيه الكرم ، الأمير فو الفقار البكرى أن 
نسبة ونسابة ، وهو محلوك السيد محمد بن على أضندى البكرى الصديعةى ، اشتراة
سيده المذكور عام إحمدى وسبعين وماتة والف (() ، ورباه وأدبه وأعتقه ، وزوجه
ابته ، ونشأ في عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلو همة ، ولما توفى سيده المحد بولده السيد محمد أفندى ، وهو أخو زوجته اتحادا كليا ، بحيث صارا كالاخوين
لايصبر أحدهما عن الأخسر ساعة واحدة ، وسكنهما واحد فسى بيتهم الكبير
بالأربكية ، ولما توفى السيد محمد أفندى اشتغل المترجم بالسكنسى فى المدار إلى أن
حضر الفرنساوية ، فخرج مع من خرج من مصر إلى ناحية الشام ، ونهبت كتبه
وداره ، ثم رجع بأمان فى أيام الفرنساوية ، فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية ،
فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين وجدد بها نظامه .

ولما حصلت حادثة عسكر الأروام العثمانية مع الأمراء المصريين التي حرج فيها أبراهيم بيك والبرديسي وأمراؤهم ، نهبت داره المذكورة أيضًا فيما نهب ، فانتقل إلى ناحية الأزهر ، ثم مسكن بحارة السبع قاعات " بالأجرة ، واقتنى كتبا شراء واستكتابا ، وجسمع عدة أجزاء متفرقة من تاريخ مرآة الد مان لابن الجوزي ، وخطط المقريزي وغيرها ، إلى أن اخترمته المنية ، ومات فجأة ، يوم الثلاثاء في ثاني عشرين رجب مسن السنة " ، قبيل الغزوب وصلى عليه في صبحها بالأزهر في مشهد حافل ، ودفن بتربة البكرية ظاهر قبة الإمام الشافعي ، وكان إنسانا حسنا محبوبا لجميع الناس ، وجيه المات مليح الصفات ، حسن المفاكهة والمعاشرة ، متوقد الفطنة ، صادق الفراسة ، ساكن الجاش ، وقدورا أدوبا محتشما ، وخلف من بعده الميد محمد المعروف بالمعزاوي المرزوق له من ابنة سيده المذكور ، لكونه ولد بغزة السيد محمد المعروف بالمغزاوي المرزوق له من ابنة سيده المذكور ، لكونه ولد بغزة حين كانوا بالشام ، أنشأه الله إنشاء صاحيا وبارك فيه .

ومات الأمير الكبير ، والضرغام الشهير ، محمد بيك الألفى المرادى ، جلبه بعض التجار إلى مصر فى منة تسع وثمانين ومائة وآلف (1) ، فاشتراه أحمد جاويش المعروف بالمجنون ، فأقام ببيته أياما ، فلم تعجبه أوضاعه ، لكونه كمان عاجنا سفيها عازحا ، فطلب منه بيع نفسه فباعه لسليم أغما الغزاوى، المعروف بتمرلنك ، فأقام

<sup>(</sup>۱) ۱۱۷۱ هـ / ۱۵ سبتمبر ۱۷۵۷ - ۳ سبتمبر ۱۷۵۸ م .

<sup>(</sup>۲) حارة السبح قاصات : تقع بآخر شارع صوق السمك القديم الذي بيتدئ من شارع خان أبي طاقية وشارع الصفالية، ويتهى لشارع البندقانين ، وكانت فى الاصل دار الوزير علم الدين بن زنبور . مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ٣ ، ص ، ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ۲۲ رجب ۱۲۲۱ هـ / ٥ اکتوبر ۱۸۰٦ م . ﴿ ٤) ۱۱۸۹ هـ / ٤ مارس ۱۷۷۵ – ۲۰ فبراير ۱۷۷۲ م .

عنده شهورا ، ثم أهداه إلى مراد بيك فيأعطاه في نظيره ألف أردب مين الغلال ، فلللك سمى بالألفسي ، وكمان جميل الصورة ، فماحبه مراد بيك ، وجعمله جوخداره<sup>(۱)</sup> ، ثم أعتقه ، وجعله كاشفا بالشرقية ، وعمر دارًا بناحية الخطة المعروفة بالشيخ ضلام<sup>(٢)</sup> ، وأنشأ هناك حماما بتلـك الخطة عرفت به ، وكان صعب المراس ، قوى الشكيمة ، وكان بجواره على أغا المعروف بـالتوكلي ، فدخل عليه وتشفع عنده في أمر فقبل رجاءه ثم نكث ، فحنق منه واحتد ودخل عليه في داره يعاذره ويعاتبه ، فرد عليه بغلظة ، فأمر الخدم بضربه ، فبطحوه وضربوه بالعصى المعروفة بالنبابيت ، فتالم لسللك ، ومات بعد يومسين ، فشكوه إلى أستساذه مراد بيك فنفساه إلى بحرى ، فعسف بالبلاد ، مثل : فوق<sup>(۲)</sup> ومطويس <sup>(۱)</sup> وبارنبال <sup>(۱)</sup> ورشيد <sup>(۱)</sup> ، وأخذ منهم أرزا وأموالا فتـشكوا منه إلى أسـتاذه ، وكان يعجـبه ذلك ، وفي أثناء ذلـك وقع خلاف بمصر بين الأمراء ، ونفوا سليمان بيك الأغا وأخاه إبراهيم بيك ، ومصطفى بيك كما ذكر ذلك في محله ، وأرسل إليه مراد بيك ، وأمره أن يتعين على مصطفى بيك ، ويذهب به إلى سكندرية منفيا، ثم يعود هو إلى مصر ، ففعل ورجع المسترجم إلى مصر ، فعند ذلك قسلدوه الصنجقية ، وذلك في سنة اثنين وتسعين ومائة وألف(٧) ، واشتهر بالفجور فخافته الناس وتحامـوا شدته ، وسكن أيضًا بدار بناحية قيصون(^^) ، وذلك عندما اتسعت دائرته وهدم داره القديمة أيضًا ووسعها ، وأنشأها إنشاء جديدا ، واشترى المماليك الكثيرة وأمَّر منهم أمراء وكشافا فنشأوا علمي طبيعة أستادهم في التعدى والعسف والفجور ، ويخافون من تجبره عليهم ، والتزم بإقطاع فرشوط(٩) ،

<sup>(</sup>١) چوخدار : موظف غير عــكرى ، يناط په النظر في شئون ملابس السلطان في العصر العثماني .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) الشيخ ضلام : خطة معروقة بالقاهرة ، ويعرفها ألهل مصر بخطة الشيخ ظلام .
 (٣) فوه : انظر ، ص ٢٧ ، حاشية رقم (٩) .

<sup>(</sup>٤) مطويس : قرية قديمة ، وهي قاعدة موكز مطويس ، محافظة الغربية .

رمزي ، محمد ؛ المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) بارزيال : قمرية تديمة ، أسمعها الأصلى ! بورنبارة ، ثم حسوف الاسم إلى " برنبال ؟ ، ووردت ب. في تاريح ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهي إحدى قرى مركز فوه ، محافظة الغربية .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) وشيد : مدينة قديمة ، قاعدة مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

<sup>(</sup>۷) ۱۱۹۲ هـ/ ۳۰ يناير ۱۷۷۸ - ۱۸ يناير ۱۷۷۹ م .

 <sup>(</sup>٨) قيصون : تقع منطقة قوصون خارج باب زويلة واشتهرت باسم قوصون لأن بها جامع قوصون .
 مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٥ ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٩) فرشوط : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز نجع حمادى ، محافظة قنا .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ؛ ، ص ۱۹۷ .

وغيرها من البلاد القبلية ، ومين البلاد البحرية محلة دمنة(١) ، ومليج(٢) ، وزوير (٦) وغيرها ، وتقلد كشوفية شرقية بلبيس ، ونزل إليها ، وكان يغير على ما بتلك الناحية من إقطاعــات وغيرها ، وأخاف جميــع عربان تلك الجهــة ، وجميع قبائل الــناحية ، ومنعمهم من التعمدي والجور على الفسلاحين بتلك المنواحي حتى خمافته الكشير من العربان والقبائل ، وكمانوا يخشونه وصادهم بأشراك منهم ، وقبض على الكثير من كبرائهم وسلحبهم في الجنازير ، وصادرهم في أموالهم ومواشيهم ، وفسرض عليهم المغارم والجمال ، ولم يسزل على حالته وسطوته إلى أن حضر حسن باشا الجزايرلي إلى مصر ، فخـرج المترجم مع عشيرته إلـي ناحية قبلي ، ثم رجع مـعهم في أواخر سنة خمس ومائتين بعد الألف(1) ، بعد المطاعون الذي مات فيه إسماعيل بيك ، وذلك بعمد إقامتهم بالصعيد زيادة عن أربع سنوات ، ففي تملك المدة ترزن عقله وانهضمت نفسه، وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والنظر في جزئيات العلوم والفلكيات والهندسيات ، وأشكال الرمل والزايرجات ، والأحكام النجومية والتقاويم ، ومنازل القمر وأنوائهما ، ويسأل عمن له إلمام بذلك ، فيطلمه ليستفيد منه ، واقتمني كتبا في أنواع العلوم والتواريخ ، واعتكف بــداره القديمة ، ورغب في الانفراد ، وترك الحالة التي كان عليها قبيل ذلك ، واقتصر على مماليكه ، والاقطاعـات التي بيده ، واستمر على ذلك مدة من الزمان ، فثقل هذا الأمر على أهل دائرته ، وبدا يصغر في أعين خشداشینه<sup>(ه)</sup> ، ویضعف جـانـبه ، وطفقوا یباکتونه وتجاسروا علیـه ، وطمعوا فیما لديه ، وتطلع أدونهم للترفع عليه ، فلم يسهل به ذلك واستعمل الأمر الأوسط ، 

<sup>(</sup>۱) محسلة دمنة : قرية قديمة ، كسانت تعرف لهى المصادر باسسم « منية محسلة دمنا » ، وفــى تاريع ۱۲۲۸ هــ / ۱۸۱۳م، برصمها الحالى ، وهـى إحدى قرى قسم المنصورة ، محافظة الدقهلية .

رمزى ، محمد : الرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ١ ، ص ٢٢٤ . (٢) مليج : قرية تديمة ، اسمها القبطى (Melig) ، ورد اسمها فى المصادر العربية القديمة ، وهى إحدى قرى قسم شين الكوم ، محافظة الموثية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، ج ۲ ، ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) ويور : قرية قديمة ، وهذا هو اسسمها الاصلى ، ولاستهجان هذه الكلمة ، حــوفت حاليا إلى 3 وزيير ¢ ، وهو الاسم للعروفة به الأن ، وهي إحدى قرى قسم شيهن الكوم ، محافظة المتوفية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) ١٢٠٥ هـ / ١٠ سبتمبر ١٧٩٠ ٣٠ أغنطس ١٧٩١ م .

<sup>(</sup>٥) خشداشینه : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٠٨ ، حاشیة رقم (١) .

 <sup>(</sup>٦) دوب سعادة : شارع دوب سعادة يبتدئ من آخر شارع اللبودية ، ويستهى لرأس حارة الحمام ، عرف بأحد أبواب الفاهرة الذى بناء الفائد جوهر المعروف بباب سعادة .

سبارك، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٩١ .

القديمة بشاطئ النيل تجاه المقياس ، وأنشأ أيضًا قصرا فيما بين باب النصر والدم داش، وجعل غالب إقامته فيهما ، وأكثر من شراء المماليك وصار يدفع فيهم الأموال الكثيرة للجلابين ، ويـدفع لهم أموالا مقدما يشــترونهم بها ، وكذلك الحواري حــتي اجتمع عنبده تحو الألف مملوك خلاف الـذي عند كشبافه ، وهم نسحو الأربعيز كباشف ، الواحد منهم غائرته قدر دائرة صنحق من الأمراء السابقين : وكل مدة قفيلة بزلومز ... يختاره من مماليكه لمن تصلح له من الجواري ، ويسجهزهم بالجهاز الفاخر ، ويسكنهم الدور الواسعة ، ويعطيهم الفائظ والمناصب ، وقلمد كشوفية الشرقية ليعض بماليكه ترفعا لمنفسه عن ذلك ، ويسرل هو إليهم أيضًا على سبيل التروح : وبسى له قصرا خارج بلمبيس ، وآخر بالمدمامين (١) ، وأخمد شموكة عربان المشرق ، و- بي منهم الأموال والجمال ، وأخـمد ناموسهم الذي كـان يغشى أبدان الفـلاحين وأزواحهم . وأضعف شموكتهم ، وأخضى صولتهم ، وكان يمقيم بناحرية الشرق شهمرا الثانة أو أربعة، ثم يعود إلى مصر ، واصطبع قصرا من خشب مفصلا قطعا . ويركب ـ: ناكل وأغربة متينية قوية ، يسحمل علمي عدة جمال ، فبإذا أراد الذَّرُول فسي محطَّة تنفدم الفراشون وركبوه خارج المصيوان ، فيمير مجملسا لطيفا يصعد إليه بمثلاث درج مفروش بْالفناطس(٢) والوسائد يسع ثمانية أشخاص ، وهو مسقوف ، وله شبابيك من الأربع جهات تـفتح وتغلق بحسب الاختيار ، وحوله الأسرة من كـل جانب ، وكل ذلك من داخل دهليز الصيوان ، وكان له داران بالأزبكية، إحداهما : كانت لوضوان بيك بسلفيا ، وألأخرى للسيد أحمد بن عبد السلام ، فبدا لـ في سنة اثنتمي عشرة وماثتين وألف (٣) ، أن ينشئ دارا عظميمة خلاف ذلك بالأزبكية ، فاشسترى قصر ابن السيد سعودي الذي بخطة الساكت ، فيما بينه وبين قنطرة الدكة (١١) ، من أحمد أغا شويكار وهدمه ، وأوقف في شيادت على العمارة كتخداه ذو الفقار ، أرسله قبل مجيئه من ناحية الـشرقية ، ورسم لــه صورة وضعه في كــاغد كبير ، فأقــام جدرانه وحيطانه ، وحضر هو في أثناء ذلك ، فوجــده قد أخطأ الرسم ، فاغتاظ وهدم غالب

 <sup>(</sup>١) الدمادين : قريمة قديمة ، وردت في تحقة الإرشاد باسسم « الرمنين » ، وترسم « الدميمين » ، إحدى قوى مركز فاقوس ، محافظة الشرقية .

رمزي ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ١ ، ص ١١٢ .

 <sup>(</sup>٣) الفناطيس : كنب على هامش، ص ٢٧ من طبعة بولاق « قول» : الفناطس مكذا بالنبخ ، ولعمله «العثناض»،
وهي البسط 1 . هـ ٠ . . .

٠ (٣) ١٢١٢ هـ / ٢٦ يونيه ١٧٩٧ - ١٤ يونيه ١٢٩٨ م .

 <sup>(</sup>٤) قنطرة الدكة : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٤ ، حاشية رقم (٢) .

ذلك ، وهندسه على مقتضى عقله ، واجتهد في بنائه ، وأوقف أربعة من كبار أمراثه على تلك السعمارة ، كل أمير في جهة من جهاته الأربع ، يحثون الصناع ، ومعهم أكثر أتباعلهم ومماليكهم ، وعملوا عدة قمن لحرق الأحجار وعمل النورة ، وكذلك ركُّب طواحين الجبس لطحمنه ، وكل ذلك بجانب العمارة ، وقطعموا الأحجار الكبار ونقلوها في المراكب من طرا إلى جنب العمارة بالأربكية ، ثم نشروها بالمناشير ألواحا كبارا لتبليط الأرض ، وعمـل الدرج والفسحات ، وأحضروا لهــا الأخشاب المتنوعة من بولاق وإسكندرية ورئسيد ودمياط ، واشترى بيت حسن كتخمدا الشعراوي المطل على بركة الرطلي(١) من عتقائه وهدمه ، ونقل أخشبابه وأنقاضه إلى العمارة ، وكذا نقلوا إليه أنواع الرخمام والأعمدة ، ولم يزل الاجتهاد في العمل حتى تم على المنوال الذي أراده ، ولم يجمل له خرجات ولا حرميدانات بارزة عن أصل السناء ، ولا رواشين بل جعله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ، ثم ركبوا على فرجاته المطلة على البركة والبستان والرحبة الشبيابيك الخرط المصنعة ، وركبوا عليها شرائح الزجاج ، ووضع بــه النجف والأشياء والــتحف العظيــمة التي أهداها إلــيه الإفرنج ، وعملوا بقاعة الجلوس السفلي فسقية عظميمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة ونوفرة كبيرة حولها نوفـرات من الصفر ، يخرج الماء من أفواهها ، وجعل بــها حمامين علويا وسفليها ، وبنوا بدائر حوشه عبدة كبيرة من الطباق لـسكني الماليـك ، وجعله دورا واحداء ولما تم البيناء والبياض والدهان فرشم بأنواع الفيرش، والوسائد والمساند والستائر والمقصيات وجعمل خلفه يستانا عظيما ، وأنشأ به جملونا مستطيلا منسعا به ِ دكك وأعمدة ، وهو من الجهة البحرية ينتهــي آخره إلى الدور المتصلة بقنطرة الدكة ، وأهدى إليه أيضًا الإفرنج فسقية رخام في غاية العظم فيها صورة أسماك مصورة يخرج من أفواهها الماء جعلها بالبستان ، ونجز السبناء والعمل ، وسكن بها هو وعياله وحريمه في آخر شهر شعبان من سنة اثنتي عشرة(١) ، واستهل شهر رمضان (٦) ، فأوقدوا فيها الوقدات والأحمال الممتـلئة بالقناديل بدائر الحوش والرحبة الخسارجة ، وكذلك بقاعة الجلوس أحمال السنجف والشموع والصحب والفنيارات الزجاج ، وهنسته الشعراء ، ونظم سولانا الأستاذ الفاضل الشيخ حسن المعطار تاريخا لمقاعة الجلوس في بميتين نقشوهما بالأزمير على أسكفة باب القاعة وموهوهما بالذهب، وهما :

<sup>(</sup>١) بركة الرطلي : انظر ، جـ ٣ ، ص ٥٦ ، حاشية رقم (١) . ``

<sup>(</sup>۲) آخر شعیان ۱۲۱۲ هـ / ۱۲ فیراپر ۱۷۹۸ م 🛴 💮 (۳) ۱ رفضان ۱۲۱۲ هـ / ۱۷ قبراپر ۱۹۸ م .

وازدحمت خيول الأمراء ببابه ، فأقام على ذلك إلى منتصف شهر رمضان (١) ، . وبدا له السفر إلى الشرقية ، فأبطلوا الوقدة وأطفئوا السرج والشموع ، فكان ذلك فألا ، فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بلياليها ، وإنما أطنبنا في ذكر ذلك ليعتبر أولوا الألباب ، ولايــجتهد العاقل فــي تعمير الخراب ، وفي أثــناء غيبته بالــشرقية ، وصلت الفرنساوية إلى الإسكندرية ، ثم إلى مصر وجرى ماجرى مما سبق ذكره ، وذهب مع عشيرته إلى قـبلى ، وعند وصول الفرنساوية إلى بر إنبابة بالبر الغربي ، وتحاربوا مع المصريين ، أبــلى المترجم وجنده في تلك الواقعة بــــلاء حسنا ، وقتل من كشافه ومماليكه عدة وفرة ، ولم يـزل مدة إقامة الفرنساوية بمصر ينتقبل في الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية ، ويعمل معهم مكايد ، ويصطاد منهم بالمصايد ، ولما وصل عرضي الوزير إلى ناحية الشام ، ذهب إلىيه وقابله وأنعم عليه ، وكان معه رؤساء من الفرنساوية ، وعدة أسرى ، وأسد عنظيم اصطاده في سروحه ، فشكره الوزير وخلع عبليه الخلع السنية ، وأقام بمعرضيه أيلما ، ثم رجع إلى نساحية مصر ، وذهب إلى الصعميد ، ثم رجع إلى الشام والفسرنساوية يأخذون خبره ويسرصدونه في الطرق فيزوغ منهم ، ويـكبسهم في غفلاتهم وينال منهـم ، ولما وصل الوزير وحصل انتـقاض الصلـح ، وانحصر المـصريون والعـثمانـيون بداخل المـلينة ، وقع لـه مع الفرنساوية الوقائع الهائلة ، فكان يُنكر ويفر هو وحسن بيك الجداوي ، ويعمل الحيل والمكايد ، وقتل من كشافه في تلك الحسروب رجال معدودة منهم : إسماعيل كاشف المعروف بسأبي قطية ، احسرق هو وجنده بسبت أحمد أغسا شويكار الذي كسان أنشأه برصيف الخشاب ، وكانت الفرنساوية قد عملوا تحته لغممُ باروه في أسفل جدرانه ، ولم يعلم بــه أحد ، فلما تترس فيه إسماعيل كاشف ومن معه ، أرسلموا من ألهمه النار فالتهب على من فيه ، واحترقوا بـأجمعهم وتطايروا في الهـواء ، ولما اصطلح مراد بيبك مع الفرنساوية ، لـم يوافقه عـلى ذلك واعتـزله ، ولما اشتمد الأمر بين الفريقيين ، وشاطت طبخة السعثمانيين ومـن تبعهم ، طفـق يسعى بين الفـريقين في الصلح ، ويمشى مع رسل الفرنساوية في دخولهم بين العسكر وخروجهم ، ليمنع من يتعدى عليهم من أوباش العسكر ، خوفا من اودياد الشر إلى أنَّ تم الصلح ، وخرج المترجم مع السعثمانية إلى نواحي الشــام ، ثم رجع إلى جهة الشرقيــة ، فيحارب من

<sup>(</sup>۱) ۱۵ رمضان ۱۲۱۲ هـ / ۲ مارس ۱۷۹۸ م .

يصادفه من الفرنسيس ، ويقتل منهم فإذا جمعوا جيشهم وأتوا لحربه لم يجدوه ، ويمر من خلف الجبل ، ويمر بسالحاجر إلى الصعيد ، فلا يعلم أين ذهب ، شم يظهر بالبر الغربي ، ثم يسير مشرقا ويعود إلى الشام ، وهكذا كان دأبه بطول السنة التى تخللت بين الصلحين ، إلى أن نظم العثمانية أمرهم ، وتعاونوا بالإنكليز ، ورجع الوزير على طريق البر ، وقبطان باشا بصحبة الإنكليز من البحر ، فحضر المترجم وباقى الامراء ، واستقر الجميع بداخل مصر ، والإنكليز بير الجيزة ، وارتحلت الفرنساوية ، وخلت منهم مصر ، فعند ذلك قلق المترجم وداخله وسواس ، وفكر لأنه كان وضعيح النظر في عواقب الأمور ، فكان لايستقر له قرار ، ولم يدخل إلى الحويم ، ولم يت قدار ، إلا ليلتين على سجادة ومخدة في الناعة السفلى ، ولم يكن بها حريم .

يقول الفقير (١) ، ذهبت إليه مرة في ظرف اليومين ، فوجدته جالسا عملي السجادة ، فجلست معه ساعة ، فلخل عمليه بعض أمرائه ، يستأذنه في زواج إحدى روجات من مات من خشــداشينه ، فنتر فيه وشتمه وطــرده ، وقال ليم : ﴿ انظر إليي عقول هؤلاء المغفلين يظنون أنهم استقــروا بمصر ، ويتزوَّجوا ويتأهلوا ، مع أنَّ جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها ، أهون من الورطة التسي نحن فيها الآن ٤ ، ولما أطلق الوزير لإبراهيم بيك الكبير التصرف ، وألبسه خلعة ، وجمعله شيخ البلد كعادت ، وأنَّ أوراق التصرفات في الإقطاعات والأطيان وغيرها تمكون بختمه وعلامته ، اغتر هـو وساقى الأمراء بذلك ، وازدحم الديوان بـبيت إبراهيـم بيك المرادى ، وعثمان بيك حـسن ، والبرديسي ، وتناقلوا في الحديث ، فذكروا ملاطفة الوزير ومحبـته لهم ، وإقامته لنامـوسهم ، فقال المترجم : ﴿ لاتغــتروا بذلك ، وإنما هي حيل ومكايد ، وكأنها تروح عمليكم ، فانظروا في أمركم ، وتفطنوا لما عساه يحصل ، فإنَّ سوء الظن من الحزم » ، فقالوا له : ﴿ وَمَا الذِّي يَكُونَ » ، قال : ﴿ إِنَّ هؤلاء العثمانيين لهم السنين العديدة والأزمان المديدة يتمنون نفوذ أحكامهم ، وتملكهم لهذا الإقليم ، ومضت الأحقاب وأمراء مصر قــاهرون وغالبون عليهــم ، ليس لهم معهم إلا مجـرد الطاعة الظاهرة ، وخصوصا دولــتنا الأخيرة ، وما كنا نفعــله معهم مــن الإهانة ومنــع الخزينـة ، وعدم الامتـثال لأوامرهم ، وكــل ذلك مكمــون في نفوسهم ، زيبادة على ما جُبلوا عليه مـن الطمع والخيانة والشـره ، وقد ولجوا البلاد الأن وملكوها عــلى هذه الصورة ، وتأمُّروا علينــا فلا يهون بهم أنَّ يتركوهـــا لنا كما

<sup>(</sup>١) الفقير : تعنى المؤلف نفسه : عبد الرحمن بن حسن الجبزتي .

كانت بأيدينا ، ويرجعوا إلى بلادهم بعـــد ماذاقوا حلاوتها ، فدبروا رأيكم ، وتيقظوا من غفلتكم " ، فلما سمعوا منه ذلك صادق عليه بعضهم ، وقال بعضهم : ﴿ هَذَا من وساوسك » ، وقمال آخر : « هذا لايكون بعدما كمنا نقاتل معهمه ثلاث سنوات وأشهرا بأموالنا وأنفسنا ، وهم لايعرفون طرائق البلاد ، ولا سياستيها فلا غني لهيم عنا » ، وقال آخر : " غير ذلك » ، ثم قالوا له : " وما رأيك الذي تراه » ، فقال : « الرأى عندى إن قبلتمــوه أنْ نعدى بأجمعنا إلى بر الجيزة ، وننصــب خيامنا هناك ، ونجعل الإنكليز واسطمة بيننا وبين الوزير والقبطان ، ونتمم الـشروط التي نرتاح نحن وهم عليها يكفالة الإنكليز ولانرجع إلى البر الشرقي ، ولاندخل مصر حتى يخرجوا منها ، ويرجعموا إلى بلادهم ، ويبقى منهم من يبقى مثل من يقلدوه السولاية والدفتردارية ، ونحو ذلك » ، وكان ذلك هر الرأى ، ووافق عليه البعض ولم يوافق ` البعض الأخـر ، وقال : « كيف ننابـذهم ولم يظهر لنـا منهم خيانــة ، ونذهب إلى الإنكليز وهم أعداء الدين ، فيحكم العلماء بردتنا وخيانتنا لدولة الإسلام ، على أنَّهم إنْ قصدوا بنـا شيئًا قمنا بـأجمعنا علـيهم ، وفينا ولله الحـمد الكفاية ، وعـند ذلك تتوسط بيننا وبسينهم الإنكليز ، فتكون لنا المندوحــة والعذر » ، فقال المترجم : « أمًّا الاستنكاف من الالتجاء للإنكليز فإن القموم لم يستنكفوا من ذلك ، واستعانوا بهم ، ولولا مساعدتهم لما أدركموا هذا المحصول ، ولا قدروا على إخراج الفرنسماوية من البلاد ، وقد شاهدنا مــا حصل في العام الماضي ، لما حضروا بدون الإنــكليز على أنَّ هذا قياس مع الفارق ، فإنَّ تلك مساعـدة حرب وأما هذه ، فهي وساطة مصلحة لا َ غير ، وأما انتظار حصول المنابذة ، فقد لايمكن التدارك بـعد الوقوع لأمور ، والرأى لكم » ، فسكتوا وتفرقوا على كتمان ما دار بينهم ، ولما لم يوافقوا المترجم على ما أشار به عليهم ، أخذ يملبر في خلاص نفسه ، فانضم إلى محمود أفساى رئيس الكتاب لـقربه من الوزير وقبوله عنده ، وأوهمه المنصيحة للموزير بتحصيل مقادير عظيمة من الأموال من جهة الصعيد ، إن قلده الوزير إمارة الصعيد ، فإنه يجمع له أموالا جمة من تركات الأغـنياء الذين ماتوا بالطاعون في الـعام الماضي ، وخلافه ، ولم يكن لهم ورثة وغير ذلك من الجهات ، التي لايحيط بها خلافه ، والمال والغلال ﴿ الميرية ، فلما عرف الرئيس الوزير بذلك لم يكن بأسرع من إجابته لوجهين ، الأول : طمعًا في تحصيل المال ، والثاني : لتفريق جمعهم ، فإنَّهم كانوا بحسبون حسابه دون. باقي الجماعة لكثرة جيشه ، وشــدة احترازه ، فإنَّه كان إذا ذهب عند الوزير لايذهب في الغالب إلاَّ وحوله جميع جنوده ومماليكه .

وعندما أجاب الموزير إلى سفره كتب له فرسانا بإمارة الجهة القبلمية ، وأطلق له الإذن ، ورخص له في جميع ما يؤدي إليه اجتهاده من غير معارض ، وتمم الرئيس القصد ، وفي الوقت حضر المترجم فأخذ المـرسوم ولبس الخلعة بنفسه ، وودع الوزير والرئيس وركب في الوقت والساعة ، وخرج مسافرا ، وجعل رئيس أفندي وكيلا عنه وسفيدرا بينه وبين السوزير بعدما أسكنه في داره ، ولم يـشعر بذلك أحــد ، ولم ير للوزير وجهما بعد ذلك ، وعندما أشيع ذلـك حضر إلى الورير من اعتسرض علبه في هـذه الغـفلة ، وأشـار عليـه بنقض ذلك ، فأرســل يستدعيه لأمر تــذكّره على ظن · تأخره ، فلم يدركوه إلاَّ وقد قطع مسافة بـ عيدة ورجعوا على غير طائل ، وذهب هو إلى أسيوط ، وشرع في جببي الأموال ، وأرسل لـلوزير دفعـة من المال ، وأغنــاما ، وعبيدا طواشية وغلالا ، ثم لم يمض على ذلـك إلاَّ نحو ثلاثة شهور ، وسافر طائفة من الإنكليز إلى مكندرية ، وكمذلك حسين باشا القبطان، ونصبوا للمصريين الفخاخ، وأرسل الـقبطان بطلب طائفة منهم ، فأوقع بهم ما أوقمع ، وقبض الوزير على من بمصر من الأمراء وحبسهم ، وجرى ما هـو مسطور في محله ، وعينوا على المترجم طاهم باشا بعساكر ، وحصلت المفاقمة وقتل من قتل ، والتجأ من بقى إلى الإنكليز ، ولم يندمل الجسرح بعد تقريحه ، وذهب الجميع إلى السناحية القبسلية ، وأرسلوا لهم المتجاريد ، وتصدى المترجم لحروبهم ، ثم حضر إلى نماحية بحرى ، ونزل بظاهر الجيزة ، وسار إلى ناحية البحيرة بعد حروب ووقائع ، فاجتهد محمد باشا خسرو في إخراج تجريدة عـظيمة ، وصارى عسكرها كتخداه ، وهــو يوسف كتخدا بيك ، وهي التجريدة التي سماهـ العوام تجريدة الحمير ، لأنهـم جمعوا من جملة ذلك حــمير الحمَّارة ، والتراسين ، وحميــر اللكاف والسِّقائين ، وعــملوا على أهل بولاق ألف حمار، وكذلك مصر ومصر القديمة، وطفقوا يخطفون حمير الناس، ويكبسون السبيوت ، ويأخذون ما يجدونه ، وكان يـأتي بعض معاكيس العـسكر عند الدور ، ويضع أحدهم فمه عند الباب ، ويقول " زر " فينهق الحمار فيأخذوه ، فلما تم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم سافروا إلى ناحية البحيرة ، فكانت بينهم واقعة عظيمة بمرآى من الإنكليز ، وكانت الغلبة على العسكر ، وأخذ سنهم جملة أسرى ، وانهزم الباقون شر هزيمة ، وحـضروا إلى مـصر في أسوأ حـال ، وهذه الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر ، فإنه غضب عليهم وأمرهم بالحروج من مصر ، فطلبوا علائفهم ، فقال : ﴿ بأى شيء تستحقون العلائف ، ولم يخرج من أيديكم شيء " ، فامتنعوا من الخروج ، وكان المشار إليه فيهم محمد على سر ششمة ، فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشده احتراسه فحاربه ، فوقع له ما

ذكر فى محسله وخرج الباشا هماريا إلى دمياط ، ومن ذلسك الوقت ظهر اسم مـحمد على، ولم يزل ينمو ذكره بعد ذلك .

وأما المترجم فإنه بعد كسرته للعمكم ذهب ناحية دمنهور ، وذهبت كشافه وأمراؤه إلى المشوفية والدَّريسة والدقهلمية ، وطلبوا منهم المال والكملف ، ثم رجعوا إلسى البحيسرة ، ثم بعد هذه الوقائم سافر المترجم مسع الإنكليز إلى بلادهـــم ، واختار من مماليكه خمسة عشر شخصا اخذهم صحبته ، وأقام عوضه أحد مماليكه المسمى بشتك بيك ، وسمى الالفي الـصغير ، وأمَّره عملي مماليكه وأمرائه ، وأمرهم بطاعته ، وأوصاه وصايا، وسافر وغاب سنة وشهرا وبعسض أيام ؛ لأنه سافر في منتصف شهر شوَّال سنة سبعة عشر (١) ، وحضر في أوَّل شهر القعدة سنة ثمانية عشر (١) ، وجرى في مدة غيابه من الحوادث التي تقدم من ذكرها ما يغني عن إعادتها من خروج محمد باشا خسبرو ، وتولية طماهر باشا ، ثم قمتله ، ودخول الأمراء المصريين وتحكمهم بمصر، سنة ثمـانية عشر (٢٠) ، وتأميسر صناجق من أتبـاع المترجم ، وما جرى بــها من الوقائع بتقدير الله تعالى ، البارز بتدبير محمد على ونفاقه وحيله ، فإنه سعى أوَّلا في . نقض دُولة مسخدومه محمد باشسا خسرو بتواطئه مع طاهر باشا ، وخازنــداره محمد باشا المحافظ للقلعمة ، ثم الإغراء على طاهر باشا حتى قمتل ، ثم معاونت للأمراء المصريين ودخولهم وتملكهم ، وإظهار المساعدة الكلية لهم ومصادقتهم وبحدمتهم ومعاونتهم ، والرمح في غفلتهم ، وخصوصا عثمان بيك البرديسي ، فإنه كان يمخرقا غشوما يحب التراؤس ، فأظهر لـ الصداقة والمؤاخاة والمصافاة حتى قضى منهم أغراضه : من قتل الدفتردار والكتخذا وعلى باشا الطرابلسي ، ومحاربة محمد باشا، وأخذه أسيرا من دمياط ، وأخيه السيد على القبطان برشيد ، ونسبة جسميع الأفعال والقبائح إليهم ، فلما انقضى ذلك كله لم يبق إلاَّ الالفي وجماعته ، والبرديسي الذي هو خشداشه يحقد عليه ويغار منه ، ويعلم أنه إذا حضر لايبقي له معه ذكر ، وتخمد أنفاسه فيتناجيا ويتسارًا في أمر المترجم ، ويـتذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ونقضهم عليه ما يسرمونه مع غياب استاذهم ، فكيف بسهم إذا حضر ، ويسوهمه المساعدة والمعاضدة ، ويكون خادما له وعساكره جنده إلى أن حضر المترجم فأوقعا به ما تقدم ذكره ، ونجا بنفسه واختفى عند عشيبة<sup>(1)</sup> البدوى بالوادى .

<sup>(</sup>١) ١٥ شوال ١٢١٧ هـ / ٨ قبراير ١٨٠٣ م . (٢) اذي القعلة ١٢١٨ هـ / ١٢ قبراير ١٨٠٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١٢١٨ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٣ - ٢ أبريل ١٨٠٤ م .

<sup>(</sup>٤) عشيبة البدري - كتب بهامش ص ٣٢ ، طبعة بولان ، ٥ قوله عشيبة في بعض السخ ٥ عشة أ. هـ ٥.

فلما خلا الجسو من الألفى وجماعته ، فاوقسع محمد على عند ذلك بسالبرديسى وعشيرته ما أوقع ، وظهر بعد ذلك المترجم من اختفائه ، وذهب إلى ناحية قبلى ، هو ومملوكه صالح بيك ، واجتمعت عليه أمراؤه وأجاده ، واستمحل أمره واصطلح مع عشيرته والبرديسي على ما في نفوسهما ، وما زال منجمعا عن مخالطتهم ، وجرى ما جرى من مجيئهم حوالي مصر ، رسرويهم من السسائر في أيام فأوشا أحمد باشا ، وانفسالهم عنها بدون طائل لنفاشلهم واختلاف آرائهم وفساد تعبيرهم ، ورجعوا إلى ناحية قبلى ، ثم عادوا إلى ناحية بحرى ، بعد حروب ووقائع مع حسن باشا ، ومحمد على وعساكرهم .

ثم لما حصلت المفاقمة بينهما وبين خمورشيد أحمد باشا ، وانتصر ممحمد على بالسيد عمر مكرم النقيب ، والمشايخ ، والقاضي ، وأهل البلدة والرعايا ، وهاجت الحروب بين السباشا وأهل البسلدة كما هو مسذكور ، كانت الأمسراء المصريون بنساحية التبين، والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة(١١)، والسيد عمر يراسله ويعده وبذكر له بأن هذا القيام من أجلك ، وإخراج هذه الأوباش ، ويعود الأمر السِكم كما كان ، وأنت المعنى بذلك لظننا فيك الخير والصلاح والعدل ، فيصدق هذا القول ، ويساعده بإرسال المال ليصرفه في مصالح المقاتلين والمحاربين ، ومحمد على يداهن السيد عمر سرا ، ويتملق إليه ويأتيه ويراسله ويأتي إليه في أواخر الليل وفي أوساطه ، مترددا عليه في غـالب أوقاته حتى تم له الأمر بعــد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الــكاذبة على سبره بالعدل ، وإقــامة الأحكام والشرائع ، والإقلاع عن المظــالـم ، ولايفعل أمرا إلاًّ بمشورته ومشورة العلماء ، وأنه متمى خالف الشروط عزلوه ، وأخرجوه وهم قادرون على ذلك كما يـفعلون الآن ، فيتورط المخاطب بذلك القــول ، ويظن صحته ، وأنَّ كل الوقائع زلابيَّة ، وكسل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم ، إلى أنَّ عـقد السيد عمر مجلسا عند محمـد على ، وأحضر المشايخ والاعيان ، وذكر لهــم أنَّ هذا الامر ، وهذه الحروب ما دامت عــلي هذه الحالة لانزداد إلاَّ فشلا ، ولابد من تــعـين شـخص من جنس القوم للولاية ، فانظروا من تجدوه وتسختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام ، حتى يتعين من طرف الدولة من يتعــين ، فقال الجميع : « الرأَّى ما تراه » فأشار إلى . محمد على ، فأظهر التمنع ، وقال : « أنا لا أصلح لذلك ولست من الوزراء ، ولا من الأمراء ، ولا من أكابر الدولة ؛ ، فـقالوا جميعــا : ﴿ قَدْ اخْتُرْنَاكُ لَــذَلْكُ بِرَأَى

<sup>(</sup>١) اِلطرانة : انظر ۽ ص ١٠ ، حاشية رقم ( ٣ ) .

الجميع والكافة ، والعبرة رضا أهل البلاد ) ، وفي الحال أحضروا فروة والبسوها له ، وباركوا له وهنؤه ، وجهـروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الــولاية ، وإقامة المذكور في النيابة حتى يأتي الشولي ، أو يأتي له تقريس بالولاية ، ونودي في المديسنة بعزل الباشا ، وإقامة محمد على في النيابة إلى أن كان ما هو مسطور قبل ذلك في محله ، فلما بلغ المترجم ذلك ، وكان ببر الجيزة ، ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ فانقبض خاطره ، ورجع إلى البحميرة ، وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلـها وحاربوه وحاربهم ،. ولم ينل منهم غرضًا ، والسيد عمر يقويهم ويمدهم ، ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات ، وظهر للمترجم تلاعب السيــد عمر مكرم معه ، وكأنه كان يقويه على نفسه ، فقبض على السفير الذي كان بينهما وحبسه وضربه ، وأراد قبتله ، ثم أطلقه ، ثــم عاد إلى بر الجيزة وسكنت الفتنة ، واستقر الأمر لمحمد صلى باشا ، وحضر قبطان بـاشا إلى ساحل أبي قير ، ووصل سلحداره إلى مصر ، وأنزل أحمد باشا المخلوع عن الولاية من القلعة إلى بولاق ليسافر ، ومنع محمد على من الذهاب والمجئ إلى المصريين ، وأوقف أشخاصا برا وبحرا يرصدون من يأتي من قبلهم أو يذهب إليهم بشيء من متاع وملبوس وسلاح وغير ذلك ، ومن عثروا عليه بشيء قبضوا عليه ، وأخذوا ما معه وعاقبوه ، فامتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهـاب إليهم بشيء مطلقا ، فضاق حناق المسرجم ، فاحتال بأن أرسل محمد كتخداه يطلب الصلح مع الباشا ، فانسر لذلك وفرح ، واعتقد صحة ذلك ، وأنعم على الكتخدا ، وعبي هدية جليلة لمخدومه من ملابس وفراوي وأسلحة وخيام ونقود وغير ذلك ، وعندها قضى الكتخدا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته له ولاتباعه وأمرائه ، ووسق مراكب وذهب بـها جهـارا من غيـر أن يتعـرض له أحد ، وذهــب صحبـته السلحمدار وموسى البارودي ، ثم عاد الكتخدا ثانيا ، وصحبته السلمحدار وموسى البارودي ، وذكروا أنه يطلب كشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والبحيرة وماثنين بلد من الغربية والمنوفيــة والدقهلية يستغل فائظها ، ويجعل إقــامته بالجيزة ، ويكون تحت الطاعة ، فلم يرض الباشا بذلك ، وقال : ﴿ إِنَّا صَالَّحْنَا بَاتِّي الْأَمْرَاهُ وأَعْطَيْنَاهُمْ مَن حدود جرجا بـالشروط التي شرطـناها عليهـم ، وهو داخل في ضمنـهم ، و فرجع محمد كتخداً له بالجواب بعد أن قضي أشغــاله واحتياجاته ، ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير ذلك ، وتمت حيلته ، وقـضى أغراضه ، وذهب إلى الفيوم ، وتحارب ` جنده مع جند ياسين بيك ، والمخذل فيها ياسين بيك ، ثم عماد شاهين بيك الألفى بجند كثير بعد شهور إلى بر الجيزة ، وخرج محمد على باشا لمحاربته بنفسه ، فكانت له الغلبة ، وقتل في هذه المواقعة على كاشف الذي كان تزوج بزوجة حسن بيك . اجداوی ، وهی بنت حسن بیك شنن ، رآه الاخصام متجملاً فظنوه الباشا ، فأحاطوا به وأخذوه أسيسوا ، ثم فتلوه ورجع السباشا إلى بر مصر واجمتهد فى تشهسيل تجريدة أخرى ، وكل ذلك مع طول المدى .

وفي أثناء ذلك ، مات بشتك بيك المعروف بالألفي الصغير مبطونا بناحية قبلى ، ثم إنَّ المترجم خرج من المفيوم في أوائل المحرم (1) من السنة المسلكورة ، وكان حسن باشيا طاهر بناحية جزيرة الهواء بمن معه من العساكر ، فكانت بينهما واقعة عظيمة ، انهزم فيها حسين باشا إلى الوقق (1) ، وأدركه أخوه عابدين بيك ، فاقام معه بالرقق كما تقدم ، وحضر الألفي إلى بر الجيزه وإنبابة ، وخرجت إليهم العساكر ، فكانت بينهم واقعة بسوق الثنم ، ظهر عليهم فيها أيضًا ثم سار مبحرًا ، وعدًى من عسكره وجنده جملة إلى السبكية ، فأخذوا منها ما أخذوه وعادوا إلى أستأذهم بالطرانة ، ثم إنه انتقل راحلا إلى السحيرة وحرب دمنهور ومحاصرتها ، وكانوا قبد حصنوها غاية التحصين ، فيلم يقدر عليها ، فعباد إلى ناحية وردان (1) ، ثم رجع إلى حوش ابن المحصين ، أن لا بلخه وصوله مراكب وبهيا أمين بيك تابعه وعدة عساكر من النظام الجديد ، وأشخاص من الإنكليز ، لأنه كان صع ما هو فيه من التنقلات والحروب يراسل الدولة والإنكليز ، وأرسل بالخصوص أمين بيك إلى الإنكليز ، فسعوا مع الدولة بمساعدته ، وحفدوا إليه بمطلوبه ، فعمل لهم بحوش ابن عيسمى ، شنكا الدولة بمن بيك إلى الأمراء القبلين .

فلما بلغ محمد على باشا ذلك ، رامسل الأسراء القبليين وداهنهم ، وأرسل لهم الهدايا فراجت أموره عليهم ، مع ما في صدورهم من الغل للمترجم .

وفى أشر ذلك ، حضر قبطان باشا إلى الإسكنندية ، ووردت السعاة بخبر وروده ، وأنَّ بعده واصل موسى باشا واليا على مصر ، وبالعفو عن المصريين ، وكان خبر هذه القضية ، والسبب فى حركة القبطان إرساليات الألفى للإنكليز ومخاطبة الإنكليز الدولة ووزيرها المسمى متحمد باشا السلحدار ، وأصلت علوك السلطان مصطفى ، ولايخفى الميل إلى الجنسية ، فاتفق أنّه اختلى بمليمان اغا تابع صالح يبك الوكيل الذى كان يوسف باشا الوزير قلده سلحدارا ، وأرسله إلى إسلامبول ، وسأله

<sup>(</sup>۱) ۱ محرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۳ م

<sup>(</sup>٢) الرقق : انظر ، ص ٣ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٣) وردان : انظر ، ص ١٤ ، حاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى : انظر ، ص ١٦ ، حاشية رقم (٤) .

عن المصريين ، هــل بقى منهم غير الألــفي ، فقال له : ٩ جميع الــرؤساء موجودون وعَدَّدهم له ، وهم ومماليكهم يبلغمون ألفين وزيادة ؛ ، فقال : ﴿ إِنِّي أَرِّي تَمْلَمُهُمْ ورجوعهم على شروط تشترطها عليهم ، أولى من تمادي العداوة بينهم وبين هذا الذي ظهر من العسكر ، وهـو رجل جاهل متـحيل ، وهم لايسهل بهم إجـلاؤهم عن أوطانهم وأولادهـم وسيادتهم التي ورثوهـا عن أسلافهم ، فيتـمادي الحال والحروب بينهم وبينه ، واحتياج الفريمةين إلى جمع العماكر وكثرة النفقات والعملائف والمصاريف ، فيجمعونها من أي وجه كان ، ويؤدي ذلك إلى خراب الإقليم ، فالأولى والمناسب صرف هذا المتغلب ، وإخراجه وتـولية خلافه ، فمـا رأيك في ذلك » ، فقال له سليمان : ﴿ لا رأى عنــدى في ذلك » ، وخاف أن يكون كلامه له باطـن خلاف الظاهـير ، وأدرك منه ذلـك فحلـف له عند ذلـك الوزير ، أنَّ كـلامه وحطابه له على ظاهره ، وحقيقته ، لكن لابد من مصلحة للخزينة العامرة ؛ ، فقال له سليمان أغا: « إذا كان كذلك ابعثوا إلى الألفي بإحضار كتبخداه محمد أغا لأنه رجل يصلح للمخاطبة لمثل ذلك ؛ ، ففعل وحضر المـذكور في أقرب وقت ، وتمموا . الأمر على مصلحة الف وخمسمائة كيس ، كفلها محمد كتخدا المذكور يبدفعها القبطان باشيا عند وصوله بيد سليميان أغا المذكور ، وكفالته أيضًا لمحمد كتخدا بعد إتمام الشروط الستى قررها مخدومـ ، ومن حملتها إطلاق بيع المعاليـك وشرائهم ، وجلب الجلابين لسهم إلى مصر كعادتهــم ، فإنَّهـم كانوا منعوا ذلـك من نحو ثلاث سنوات وغيــر ذلك ، وسافر كل من سلميمان أغا الوكيــل ، ومحمد كتخدا بــصحبة قبو دان باشا حتى طلعوا على ثغر سكندرية ، فركبا صحبة سلحدار القبودان ، فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة ، وأعلموه بما حصل فامتلأ فرحا وسرورا ، وقال لسليمان أغا : ا اذهب إلى إخواننا بقبلي واعرض عليهم الامر ، ولايخفي أننا الآن ثلاثة فرقَ كبيرنا إبراهيم بيك وجماعته، والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بيك البرديسي ، وأنا وأتباعي ، فيكون ما يخص كل طبائفة خمسمائة كيس ، فإذا استلمت منهم الألف كيس ورجعت إلىَّ سلمتك الخنسمانة كيس \* ، فركب المذكور وذهب إليهم ، والمجتمع بهم وأخبرهم بـصورة الواقع ، وطلب منهــم ذلك القدر ، فقال البرديـــــى : \* حيث إنَّ الألفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات ، ويراسلهم ، ويتمم أغراضه منهم ويولي الوزراء ويعزلهم بمراده ، ويتعين قبودان باشا في حاجته ، فهو يقوم بدفع المبلغ بتماسه لأنه صار الآن هو الكبيس ، ونحن الجميع أتباع له وطوائف خلف ، بما فيه إ والدنا وكبيرنا إبراهيم ببك ، وعثمان بـيك حسن وحلافه ١ ، فقـال سليمان أغا : ه هو على كل حال واحد منكم وأخوكم ، ثم إنّه اختلى مع إبراهيم بيك الكبير. ،

وتكلم معه فقال إبراهيم بيك : ﴿ أنَّمَا أَرْضَى بِدَخُولَى أَى بِيتَ كَانَ ، وأُعَيِّشُ مَا بَقَى من عمري مع عيالي وأولادي ، تحت إمارة أيّ من كـان من عشيرتنا ، أولى من هذا الشتات الذي نحن فيه ، ولكن كيف أفعل في الرفيق المخالف ، وهذا الذي حصل لنا كله بسوء تلدبيره ونحسه ، وعشت أنا ومراد بيك المدة الطويلة بصد موت أستاذنا ، وأنا أتغاضي عن أفعاله ، وأغمال أتباعه ، وأساسحهم في زلانهم كـل ذلك حذرا وخوفًا من وقوع الشر والقتل والعداوة إلى أن مات، وخلف هؤلاء الجماعة المجانين ، وترأس البرديسسي عليهم مع غياب أخيه الألفي ، وداخله الفرور ، وركــن إلى أبناء جنسه وصادقهم ، واغتر بهــم ، وقطع رحمه ، وفعــل بالالفي الذي هو خــشداشه وأخوه ما فعل ، ولايستمع لنصح ناصح أولا وآخرا ، ، وما زال سليمان أغا يتفاوض معهم في ذلك أياما إلى أن اتفق مع إبراهيم بيك على دفع نصف المصلحة ، ويقوم المترجم بالـنصف الثاني ، فقال : « سـلموني القدر أذهب به وأخــبره بما حصل » ، فقالواً : ٩ حتى ترجع إليه وتعلمه وتطبب خاطره على ذلك لئلا يقبضه ، ثم يطالبنا بغيسره » ، فلما رجع إلىيه وآخبره بما دار سينهم قــال : « أما قولهم إنَّى أكــون أميرا عليهم فهذا لايتصور ولايصح ، إني أتعاظم على مثل والذي إبراهيم بيك ، وعثمان بيك حسن ، ولا على من هو في طبقتي سن خشداشينسي على أنَّ هذا لابعيبهم ولاينقص مقدارهم ، بأن يكون المتأمر علميهم واحدا منهم ومن جنسهم ، وذلك أمر لم يخطر لي ببـال ، وأرضى بأدني من ذلك ، ويأخذوا علىّ عهدا بمــا أشترطه على نفسى ، أننا إذا عسدنا إلى أوطاننا أنَّ لا أداخلهم في شـنيء ، ولا أقارشهم في أمر ، وأن يكون كبيرنا والدنا إبراهيم بيك على عادته ، ويسمحوا لى بإقامتي بالجيزة ، ولا أعارضهم في شيء ، وأقنع بإيرادي الذي كان ببدي سابتًا فإنَّه يكفيني ، وإنَّ اعتقدوا غدري لهم في المستقبل ، بسبب ما فعلوه محمى من قتلهم حسين بيك تمابعي ، وتعصبهم وحرصهم على قتلي وإعدامي أنا وأتباعي ، فبعض ما نحن فيه الآن أنساني ذلك كله ، فإن حسين بيك المذكور مملوكي ، وليس هو أبي ولا ابسني من صلبي ، وإنما هو مملوكي اشتـريته بالدراهم وأشتري غيره ، ومملوكي مملــوكهم ، وقد قتل لي عدة أمراء ومماليك في الحروب ، فأفرضه من جملـتهم ، ولايصيبني ويصيبهم إلاَّ ما قدره الله علينا ، وعلمي أنَّ الذي فعلوه بي لم يكن لسابق ذنسب ولاجرم حصل مني فى حقهم ، بل كنا جميعا إخوانا ، وتذكروا إشــارتي عليهم السابقة في الالتجاء إلى الإنكليز ، وندموا على مخالفتي بعد الذي وقع لهم ، ورجعوا إليَّ ، ثم أجمع رأيهم على سفرى إلى بلاد الإنكليز فامتثلت ذلك ، وتجشمت المشاق ، وخناطرت بنفسى ، وسافرت إلى بلاد الإنكــليز ، وقاسيت أهوال البحار سنــة وأشهرا ، كل ذلك لأجل

راحتي وراحتهم ، وحصل ما حصل في غيابي ، ودخلوا مصر من غير قياس ، وبنوا قصورهم على غير أساس ، واطمأنوا إلى عدوّهم وتعاونوا به على هلاك صديقهم ، وبعد أن قسضي غرضه منسهم غدرهم وأحاط بسهم ، وأخرجهـــم من البلدة وأهــانهم وشردهم ، واحتال عليهــم ثانيا يــوم قطع الخليــج، فراجت حيفـته عليــهم أيصًا ، وأرسلت إليهم فنصحنهم فاستغتمرني وحالفوني ، ردخل الكثير منهم البلد والحصروا في أزقتها ؛ وجرى عليهم ما جرى من القــتل الشنيع ، والأمر الفظيع ، ولم ينج إلاّ من تخلف منهــم . أو ذهب من غير الطريق . ثم إنَّه الآذ أيضًا يراسلمهم ويداهنهم ويهاديهم ، ويصالحهم ويثبطهم عما فيه النجاح لهم ، وما أظنَ أنَّ الغفلة استحكمت فيهم إلى هذا الحد ، فارجع إليهم وذكرهم بما سبق لـهم من الوقائع ، فلعلهم ينتبهوا من سكرتهم ويرسلوا معك الثلثين أو المنصف الذي سمح به والدنا إسراهيم بيك ، وهذا القدر لسيس فيه كبيسر مشقة ، فإنهم إذا وزعوا على كل أمير عـشرة أكياس ، وعلى كل كاشف خمسة أكياس ، وكل جندي أو مملوك كيسا واحدا اجتمع المبلغ وزيادة ، وأنا أفعل مثل ذلك مع قومي والحمد لله ليسوا هم ولانحن مفاليس ، وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا ، وما نحــن فيه الآن مـن أهـم المصالح ٤ ، وقل لهم : البدار قيل فوات الفرصة ، والخصم لسيس بغافل ولا مهمل ، والعثمانيون عبيد الدرهم والدينار ٤ ، فلما فرغ من كلامه ودعـه سليمان أغا ، ورجع إلى قبلي فوجد الجماعة أصروا على عدم دفع شيء ، ورجمع إبراهيم بسبك أيضًا إلى قمولهم ، ورأيهم ، ولما ألسقى لهم سليمان أغا العبارات التي قبالها صاحبهم وأتب يكون تحت أمرهم ونهميهم ، ويرضى بأدنى المعاش معهم ، ويسكن الجيمزة إلى آخر ما قال ، قالوا : ﴿ هَذَا وَاللَّهُ كُلَّهُ كُلَّامُ لَا أَصْلُ لَهُ ، وَلاَينسَى ثَارُهُ ، وَمَا فَعَلَيْاهُ في حقه وحق أتباعه ، ولو اعتزل عـنا وسكن قلعة الجبل نهو الألفـي الذي شاع ذكره في الآفاق ، ولا تخاطب المدولة غيره ، وقد كنا في غميته لانطيق عـ فريتا من عفاريتــه ، فكيف يكون همو وعفاريت الجميع ، ومـن ينشئه خلافهم ، ، وداخبلهم الحقم وزاد في وساومهم الشيطان ، فقال لهم سليمان أغا : " اقضوا شغلكم في هذا الحين حتى تنجلي عنكم الأعـداء الأغـراب ، ثم اقتلوه بعد ذلك ، وتستريحوا منه » ، فقالوا : ه هيهات بعد أنْ يظهـر علينا . فإنه يقتلنا واحدا بعد واحــد ، ويخرجنا إلى البلاد ، ثم يرسل يقتلنا وهــو بعيد المكر ، فلا نأمن إليه مطلقا ، ، وغرهــم الخصم بتمويهاته وأرسل إليسهم هدايا وخيولا وسروجا وأقمشة ، هـذا ورسل القبودان تذهـب وتأتى بالمخاطبات والعرضحالات حتى تمموا الأمر كما تقدم . وفى اثناء ذلك ، ينتظر القبودان جوابا كافيا وسلحداره مقيم ايضاً عند المترجم ، والمترجم يشاغل المقبودان بالمهدايا والاغتمام والذخيرة من الارز والغلال والسمن والعسل وغير ذلك ، إلى أن رجع إليه سليمان أغا بعثى حُبن (١١ ، محزونا مهموما متحيما فيما وقع من المورطة ، مكسوف البال مع القبودان ووزير المدولة ، وكيف يكون جوابه لممذكور والقبودان جعل في الإبرة خيطين ليتبع الأروج ، فلما وصل إليه سليمان أغا وأخبره أنَّ الجماعة القبلين لاراحة عندهم ، وامتنعوا من اللغع ومن يقوم بدفعه فاغتاظ الفبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذقنى وذقن وزير الدولة ، يقوم بدفعه فاغتاظ الفبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذقنى وذقن وزير الدولة ، يقوم بدفعه فاغتاظ الفبودان ، وقال أبلماعة على قلب رجل واحد ، وإذا حصل من المالك للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيمهم مكافئة لمقاومته ساعدناهم ببجش من النظام الجديد وغيره ، وحيث إنهم متنافرون ومتحاسدون ومتباغضون فلا خير فيهم ، وصحبك هذا لايكفي في المقاومة وحده ، ويحتاج إلى كثير المعاونة وهي لاتكون إلا

ولما ظهر لسليمان أغا الغيظ والتغير من القبودان، خاف على نفسه أن يبطش به ، وعرف منه أنَّ المانع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم ، لأنَّه قال له : « وأين سلحدارى » ، قال : « هو عند الألفى بالبحيرة » ، فقال : « اذهب فأتنى به واحضر صحبته » ، وكان موسمى باشا المتولى قد حضر أيضًا ، فما صدق سليمان أغا بقوله ضدنك ، وخلاصه من بين يبديه ، فركب فى الوقت ، وخرج من الإسكندرية ، فما هو إلا أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أمن يذهب » ، فقال : « إنَّ مخدومك أرسلني في شغل ، وها أنا راجع إليكم » ،

وفى أثناء هذه الآيام : كان المسترجم يحارب دمنهور وبعث إليه محمد على باشا التجريدة العظيمة التى بذل فيها جهده ، وفيها جميع عساكر الدلاة وطاهر باشا ومن معه من عساكر الارنؤد والاتراك وعسكر المغاربة ، فحاربهم وكسرهم ، وهزمهم شر هزيمة ، حتى القوا بأنفسهم فى البحر ، ورجعوا فى أسوأ حال ، فلو تجاسر المترجم وتبعهم لهرب السباقون من البلدة ، وخرجوا على وجوههم مسن شدة ما داخلهم من الرعب ، ولكن لم يود الله ذلك ، ولم يجسروا للخروح عليه بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٣٦ ، طبعة بولاق ، ﴿ قوله : بخفي حنين ، هو مثل يضرب للخبية أي رجع خاتبا ﴾ .

ولما تنحمت عنه عشيرته ولسم يلبوا دعوته ، وأتلمفوا الطبخة ، وسافر القبودان وموسى باشــا من ثغر سكنــدرية على الصورة المــذكورة استأنف المتــرجم أمرا آخر ، وراسل الإنكليز يلتمس منهم المساعدة ، وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم ، ليقوى بهم على محاربة الخصم ، كما التمس منهم في العام الماضي فـاعتذروا له بأنهم أفي أ صلح مع العشماني ، ولسيس في قبانون الممالك إذا كانبوا صلحا أن يتعدوا عبلي أمر منهم ، فغاية ما يكون المكالمة والترجى ، ففعلوا وحصل ما تقدم ذكره ، ولم يتم الأمر ، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلمك وقوع الغرة بينهم وبين العثماني ، فأرسلوا إلى المتسرجم يوعدوه بإنفاذ سئة آلاف لمساعدته ، فأقمام بالبحسيرة ينمظر حضمورهم نحمو ثلاثة شمهور ، وكان ذلك أوان القيمظ وليس قَم زرع ولانسبات ، فضاقت على جيوشهم المناحية ، وقد طال انتظاره للإنكمليز ، فتمشكم العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد ، وفي كل حين يوعدهم بالفرج ، ويقول لهم : ﴿ اصبروا لم يبق إلا القليل ﴾ ، فسما اشتد بهم الجهد اجتسمعوا إليه ، وقالوا لــه : ﴿ إِمَّا أَن تَنتقل مـعنا إلى ناحـية قبلي ، فــإن أرض الله واسعة ، وإمَّا أن تأذن لنا فـــي الرحيل في طلب الــقوت ، فما وسعه إلا السرحيل مكظوما مــقهورا من · معاندة الدهر في بلوغ المآرب ، الأول : مجئ القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ، ورجوعهما من غير طائل ، والثاني : عدم ملكه دسنهور ، وكان قصده أن يجعلمها معقلا ويقسيم بها حتى تأتسيه النجدة ، الثالث : تأخر مجئ السجدة حتى قعمطوا واضطروا إلى الرحيل ، السرابع : وهو أعظمها منجانبة إحبوانه وعشيسرته وخذلاتهم له وامتناعهم عن الانضمام إليه ، فارتحل من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه من العربان حتى وصل إلى الأخصاص (١) ، فنادى محمد على بـاشا على العـــاكر بالخروح ولايتأخر منهم واحد فخرجوا أفواجا ليلا ونهارا ، حستى وصلوا إلى ساحل بولاق ، وعدوا إلى بر إنبابة ، وجيشوا بظاهرها ، وقد وصل المسترجم إلى كـفر حَكِيمِ<sup>(٢)</sup> يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة<sup>(٢)</sup> ، وانتشرت جيوشه بالبر السغربي ناحية إنبابة والجيزة ، وركب الباشا وأصناف العساكر ، ووقفوا على ظهر خيولهم ، واصطفت الرجالة بسينادقهم واسلمحتهم ، ومر المترجسم في هيئة عظميمة هائلة ، وجميوش تسد الفضاء وهم مرتبون طوابير ومعهم طبول ، وصحبته قبائل العمرب من أولاد على

<sup>(</sup>١) الأخصاص : انظر ، ص ٣٧ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٢) كفر حكيم : انظر : ص ٣٦ ، حاشية رقم (٥) . (٣) ١٨ ذي القملة ١٣٢١ هـ / ٢٧ يناير ٧-١٨ .

والهنادى وعربان الشرق فى كبكة زائدة، والباشا والعسكر وقوف ينظرون إليهم من بعيد ، وهو يتعجب ، ويقول : \* هذا طهماز \* الزمان وإلا إيش يكون \* ، ثم يقول للدلاة والحيالة : \* تقدموا وحاربوا وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال \* ، ويذكر لهم هقاوير عظيمة ، ويسرغبهم فلسم يتجاسبوا على الإقدام وصاروا باهتين ومتعجبين ويتناجون فيما بسينهم ويتشاورون في تقدمهم وتأخرهم ، وقد أصابوه بأعينهم ، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قريب قناطر شيرامنت \* ) ، فنزل على علوة هناك ، وجلس عليها وزاد به الهاجس والقهر ، ونظر إلى جهة مصر ، وقال : \* يا مصر انظرى إلى أولادك ، وهم حولك مشتين متباعلين مشردين ، واستوطنك أجلاف الاتراك أولادك ، ويقاومون فرسانك ويهدمون خراجك ، ويحاربون أولادك ، ويقاتلون أبطالك ، ويقاومون فرسانك ويهدمون دورك ، ويسكنون قصورك ، ويفسقون بولدانك وحورك ، ويط مسون بهجتك ونورك ، ويم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله بولدانك وحورك ، ويط مسون بهجتك ونورك ، وقال: \* قضى الأمر ، وخلصت مصر لمحمد على ، وما ثم من ينازعه ويغالبه ، وجرى حكمه على المماليك المصرية ، فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » .

ثم إنه أحضر أمراءه وأمَّر عليهم شاهين بيك وأوصاه بخشداشينه ، وأوصاهم به وأن يحرصوا على دوام الآلفة بينهم ، وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل ، وأن يحرموا على دوام الآلفة بينهم ، وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل ، وأن يحذروا من مخادعة عدوهم، وأوصاهم أنّه إذا مات يحملوه إلى وادى البهنسا ، ويلفنوه بعبوار قبور الشهداء ، فمات في تلك الليلة وهى ليلة الأربعاء تاسع عشر ذى القعدة ، فلما مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ، وحملوه على بعير وأرسلوه إلى البهنسا ، ودفنوه هناك بجوار الشهداء ، وانقضى نحبه فسبحان من له سرمدية البقاء ، وفي الحال ، حضر المبشر إلى محمد على باشا ، وبشره بموت المترجم ، فلم يصدقه ومنا كانوا كتموا أمر موته ، ولم يديموه في عرضيه ، والذى أشاع الحبر وأتي بالبشارة رفق البدوى الذى حمله على بعيره ، ولما ثبت موته عند الباشا امتلأ فرحا وسرورا رفيق البدوى الذى حمله على بعيره ، ولما ثبت موته عند الباشا امتلأ فرحا وسرورا وكما خاصته ورفعوا رؤوسهم ، واحضر ذلك المبشر ، فالبسه فروة سمور ، وأعطاه مالا ، وأمره أن يركب بنلك الخلعة ، ويشق بها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة ،

<sup>(</sup>١) طهماز الزمان : أي حكيم الزمان .

<sup>(</sup>۲) شبراهنت · انظر ، ص ۳۷ ، حاشیه رقم (۹)

<sup>(</sup>٣) ١٩ ذي القعدة ١٣٢١ هـ / ٢٨ يناير ١٨٠٧ م .

وشاع ذلك الخبر في الناس من وقت حضور المبشر ، وهم يكنبون ذلك الخبر ، ويقولون : ( هذا من جملة تحيلاته ، فإنه لما سافر إلى بلاد الإنكلينز لم يعلم بسفره أحد ، ولم يظهر سفره ، إلا بعد مضى أشهيز ، فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر أن يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة » ، ومع ذلك استمروا في شكهم نحو شهرين حتى قويت عندهم القرائن بما حصل بعد ذلك ، فإنه لما مات تضرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله ، وبعضهم أرسل يطلب أمانا من الباشا وغير ذلك مما تقدم ذكره وخبره في ضمن ما تقدم ، وكان محمد على باشا يقول : ( ما دام هذا الألفي موجودا لايهنا لي عيش ، ومثالي أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحبل ، لكن هو في رجليه قبقاب » ، فلما أناه المبشر بموته قال بعد أن تحقق ذلك : ( الآن طابت لي مصر ، وما عدت أحسب لغيره حسابا » .

وكان المترجم ، أميرا جليلا مهيا محتشما مدبرا بعيد الفكر في عواقب الأمور ، صحيح الفراسة ، إذا نظر في سحنة إنسان عرف حاله واخلاقه بمجرد النظر إليه ، قوى الشكيمة صعب المراس ، عظيم البأس ذا غيرة حتى على من ينتمى إليه أو ينسب إلى طرفه ، يحب علو الهمة في كل شيء ، حتى أنَّ التجار السلين يعاملهم في المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم في أثمانها ، بل يكتبون الأثمان بأنفسهم كما المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم في أثمانها ، بل يكتبون الأثمان بأنفسهم كما يحبون ويريدون في قواتم ، ويأخذها الكاتب ليعرضها عليه ، فيمضى عليها ولاينظر فيها ، ويرى أن النظر في مثل ذلك أو المحاققة فيه عبب ونقص يخبل بالإمرية ، ولا تضمى السنة إلا والجميع قد استوفوا حقوقهم ، ويستأنفوا احتياجات العام الجسديد ، ولذلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما ، لكثرة ربحهم عليه ومكاسبهم ، ومع ذلك يواسيهم في جملة أحبابه والمنسيين إليه ، بإرسال الغلال لمؤنة بيوتهم وعيالهم وكساوى العيد ، ويتصر لاتباعه ولمن انتمى إليه ، ويحب لهم رفعة القدر عن غيرهم ، مع أنه إذا حصل من احد منهم هفوة تخل بالمروءة عقمه وزجره ، فترى كشسافه ومماليكه مع شدة مراسهم وقدوة نقوسهم وصعوبتهم بخافونه خوفا شديدا ، ويهابون خطابه .

ومن عجيب أمره ومناقبه التى انفرد بها عن غيره ، امتثال جميع قبائل العربان الكائين بالقطر المصرى لامره ، وتسخيرهم وطاعتهم له ، لايخالفونه في شيء ، وكان له معهم سياسة غريبة ، ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم ، فكأنما هو مربَّى فيهم أو ابن خليفتهم أو صاحب رسالنهم ، يقومون ويقعدون لأمره مع أنه يتصادرهم في أموالهم وجمالهم ومواشيهم ، ويحبسهم ويطلقهم ، ويقتل منهم ، ومع ذلك

لاينفرون منه ، وقد تزوج كثيرا من بناتهم فالتى تعجبه بيقيها حىي يقضى وطره منها والتي لاتوافق سؤاجه يسرحها إلى أهلها ، ولم يبق في عصمته غير واحدة ، وهي التي أصحبيته فمات عنها ، فلما بلغ العرب مونه ، اجتمعت بنسات العرب وصون يندينه يكلام عجيب تناقلته أرباب المغانى يغنون به على آلات اللهو المطربة ، وركبوا عليه أدوارا وقوافى وغير ذلك ، والعجب منه رحمه الله ، أنه لما كان في دوليتهم السابقة ، وينزل في كل سنة إلى شرقية بلبيس ، ويتحكم في عربانها ويسومهم سوء المغذاب بالقبض عليهم ووضعهم في الزناجير ، ويتعاون على البعض منهم بالبعض الأخر ، وياخذ منهم الاموال والحيول والاباعر والاغنام ، ويفرض عليهم الفرض الزائدة ، وينعهم من التسلط على فلاحى البلاد .

ثم إنه لما رجع من بلاد الإنكليز ، وتعصب عليه البرديسى والعساكر وأحاطوا به من كل جانب فاختفى منهم ، وهرب إلى الوادى عند عشيبة البدوى ، فآواه وأخفاه وكتم أمره ، والسرديسى ومن معه يبالغون فى الفحص والتغشيش ، وبذل الأموال والرغائب لمن يدل عليه أو يأتى به ، فلنم يطمعوا فى شىء من ذلسك ، ولم يفشوا مسره ، وقيدوا بالطرق الموسلة له أتفارا منهم تحرس الطريق من طارق يأتى على حين غفلة ، وهذا من العجائب حتى كان كشير من الناس يقولون : « إنّه يسحرهم أو معه سو يسخرهم به » ، فلسما مات تفرق الجميع ، ولم يجتمعوا عسلى أحد بعده وذهبوا إلى أماكنهم ، وبعضهم طلب من الباشا الأمان .

وأما مماليكمه واتباعه ، فلم يفلحموا بعده ، وفعبوا إلى الأمراء القبيليين فوجدوا طباعهم متنافسة عنهم ، ولم يحصل بينهم التنام ، ولا صفيا كلم الفؤيفين من الآخر فانعزلوا عنهم إلى أن جرى ما جرى من صلحهم مع الباشا ، وأوقع بسهم ما سينلي عليك بعد إن شاء الله تعالى .

وبعد موت المترجم بسحو الاربعين يوسا ، وصلت نجدة الإنكليز إلى شغر الإسكندرية ، وطلعوا إليهم فبلغهم عند ذلك موت المذكور ، فلم يسهل بهم الرجوع ، فأرسلوا رسلهم إلى الجماعة المصريين ظائين أنَّ فيهم أثر الهمة والنخوة ، وكان ويطلبونهم للحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانهم ، وكان محمد على باشاحين ذلك بناحية قبلي يسحاريهم ، فطلبهم للصلح معه ، وأرسل إليهم بعض فقهاء الارهر وخادعهم وشبطهم ، فقعدوا عن الحركة ، وجرى ما جرى على طائفة الإنكليز كما سيتلى عليك خيره ، ثم عليهم بسعد ذلك ، وكان أمر الله مفعولا .

وكان للمترجم ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خيصوصا العلوم الغريبة ، مثل: الجفريات ، والجغرافيا ، والاسلطرنوميا ، والأحكمام النجومية ، والممناظرات النملكية ، وبا تدل عليه من الحوادث الكونية ، ويعرف أيضًا مواضع المنازل وأسماءها وطبائعها ، والخمسة المتحيـرة ، وحركات الثـوابت ومواقعهـا ، كل ذلك بالـنظر والمشاهدة والتلقى على طريتة العرب من غير مطالعة في كتاب ، ولا حضور درس ، وإذا طالع أحد بحضرته فسي كتاب أو أسمعه ناضله مناضلة متضلع ، وناقشه مناقشة متطبلع ، وله أيضًا ممعرفة بالأشكال الرملية ، واستخبراجات الضمائر بالقبواعد الحرفية، وكان له في ذلك إصابات، ومنها ما أخبرني به بعض أتباعه، أنَّه لما وصل إلى ثغر سكندرية راجعًا من بلاد الإنكليز رسم شكلًا ، وتأمل فيه ، وقطَّب وجهه ، ثم قال : ﴿ إِنِّي أَرَى حَادثًا فَي طَرِيقَنا ، وربما أَنِّي أَفْـتَرَقَ مَنكُم ، وأَغْيِب عَنكُم نحو أربعين يوما » ، فلـذلك أحب أن يـخفي أمره ، ويـأتي علـي حين غفلــة ، وكان البرديسمي قد أقام بالثغـر رقيبا يوصل حبـر وروده ، فلمّا وصل أرسل ذلـك الرقيب ساعيا في الحال ، وكان ما ذكرناه في سياق التاريخ من غدرهم وقتـ لهم حسين بيك أبو شاش بالبر الغربي ، وهروب بـشتك بيك من المقصر ، وإرسال العسكر لملاقاة المترجم على حين غفلــة ليقتلوه ، وهـــروبه واختفاؤه ، ثــم ظهـــوره واجتماعهم عليه بعــد انقضاء تــلك المدة أو قريب منها ، وكان رحمه الله إذا سمع بإنــسان فيه معرفة عشل هذه الأشياء أحضره ومارسه فيها ، فاإن رأى فيه فسائلة أو مزية أكرمه وواسماه وصاحبه وقربه إليه وأدناه ، وكان له مع جلسائه مباسطة مع الحشمة والترفع عــن الهــذيان والمجـون ، وكان غالـب إقامـنته بقصـوره التي عمــرها خارج مصر ، وهـــو القصر الكبير بمصر القديمة تجـــاه المقياس بشاطئ النيل ، والقصر الآخر الكائن بالقرب مسن زاوية الدمرداش ، والقسصر الذي بجانب قسنطرة المغربي على الخليج الناصري ، وكان إذا خرج مــن داره لبعض تلك القصور لايمر مـن وسط المدينة ، وإذا رجع كذلك ، فسئل عـن سبب ذلك ، فقـال : • أستحى أن أمر مـن وسـنط الأسمواق وأهمل الحوانيت والمارة ينظرون إلىيٌّ ، وأفرجهم علمي نفسي ١ . وللمترجم أخبار وسير ووقائع لو سطرت لكانت سيرة مستقلة ، خصوصا وقائعه وسياحته ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ، أيام أقام الفرنساوية بالقسطر المصرى ، ورحلته بعد ذلك إلى بلاد الإنكليز ، وغيابه بها سنة وشهورا ، وقد تهذبت أخلاقه بما اطليم عليه من عمارة بسلادهم ، وحسن سياسة احكامهم ، وكثرة أموالهم ورفاهيستهم وصنائعهم ، وعدلهم في رعيتهم سع كفرهم ، بعيث لا يوجد فيهم فقير ولاستجدى ولا ذو فاقة ولا محتاج ، وقد أهدوا له هدايا وجواهر وآلات فلكية ، وأشكال هندسية واسطولابات وكرات ، ونظارات ، وفيها ما إذا نظر الإنسان فيها في الفلامة يرى أعيان الأشكال كما يراها في النور ، ومنها خصوص النظر في الكواكب ، فيرى بها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم ، وحوله عدة كواكب لاتدرك بالبصر الحديد ، ومن أنواع الاسلحة الحريبة أشياء كثيرة ، وأهدوا له آلة موسيقى تشبه المصندوق بداخله أشكال تدور بسحركات فيظهر منها أصوات مطربة على إيقاع الأنغام وضروب غير ذلك ، فهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا غير ذلك ، نهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا يبيعونه في أسواق البلدة ، وأغلبه تكسر وتلف وتبدد .

وأخبرنسي بعض من خرج لملاقاته عند منوف المعليا ، أنه لما طلع إليها وقابله سليمان بيسك البواب ، أخلى له الحمام في تلك الليلة ، وكان قد بلغه كافة أفعاله بالمشوفية من العسف والتكاليف ، وكذا باقسي إخوانه وأفعالهم بالأقاليسم ، فكان مسامرتهم معه تلك الليلة في ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد ، ويقول لسليمان بيك في التمشيل : \* الإنسان الذي يكون له ماشية يمتنات هو وعياله من لبنها وسسمنها وجبنها ، يلزمه أن يرفق بها في العلف حتى تدر ، وتسمن وتنتج له النتاج ، بخلاف ما إذا أجاعها وأجحفها وأتعبها وأشتاها وأضعفها ، حتى إذا ذبحها لايجد بها لحما ولا دهنا » ، فقال : \* إن أعطاني الله سيادة مصر والإمارة في هذا القطر ، لأمنعن هذه الوقائع ، وأجرى فيه العدل ليكثر خيره وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » "ولكن الإقليم المصرى ليس وتعمر بلاده ، وأمله تراهم مختلفين في الإجناس متنافرى القلوب منحرفي الطباع ، فلم يمض على هذا الكلام إلاً بقية الليل وساعات من النهار حتى أحاطوا به وفر هاربا ونجا بنفسه ، وجرى ما تقدم ذكره من اختفائه وظهوره ، وانتفاله إلى الجهة الليلية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له ما القبل .

وأخبرني من اجتمع عليه في البحيرة وسامره ، فقال : ﴿ يَا فَلَانَ وَاللَّهُ يَخْبُلُ لَمُ أن أقتل نفسي ، ولكن لاتهون عليّ ، وقد صرت الآن واحدا بين الوف من الاعداء، وهؤلاء قومي وعشيرتسي فعلوا بي ما فعلوا وتجنبوني وعبادوني من غير جرنم ولاذنب سبق منى في حقهم ، وأشقوني وأشقوا أنفسهم ، وملَّكوا البلاد لأعدائي وأعدائهم ، وسعبت واجنهدت فــى مرضاتهم ومصالحتهم ، والنصح لــهم ، فلم يزدهم ذلك الأَّ نفورا وتباعدا عني ، ثم هذه الجنود ورئيسهم الذين ولجوا البلاد وذاقوا حلاوتها وشبعوا بـعد جوعهم ، وترفهــوا بعد ذلهم ، يجيشــون علىُّ ويحاربوني ويــكيدوني ويقاتلوني ، ثم إنَّ هؤلاء العربان المجمنمين عليَّ أصانعهم وأسوسهم وأخاضبهم وأراضيسهم ، وكذلك جندي ومماليكي ، وكل منسهم يطلب مني رياسة وإمارة ، ويظنــون بغفلنهــم أنَّ البلاد تحت حكمــى ، ويظنون أنى مــقصر في حقهــم ، فتارة أعاملهم بـاللطف ، وتارة أزجرهم بالعنـف ، فأنا بين الكل مثل الفريـــة ، والجميع حولي مثل الكلاب الجياع يريدون نهشي وأكلى ، وليس بيدي كنوز قارون فأنفق على هؤلاء الجموع منها ، فيضطرني الحال إلى التعدى على عباد الله وأخذ أموالهم وأكل مزارعتهم ومواشبههم ، فإن قسدر الله لي بالسظفر عسوضت عليسهم ذلك ، ورفسقت بحالمهم، وإن كانت الأخرى فالله يلطف بنا وبهـم ، ولابدُّ أنَّ يترحموا عليـنا ، ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة لما يعل بهم بعدنا " .

وبالجملة ، فكان آخر من ادركنا من الأميراء المصريين شهامة وصرامة ونظرا في عواقب الأمور ، وكان وحيدا في نفسه ، فريدا في أبناء جنسه ، وبمبوته اضمحلت دولتهم ، وتفرقت جمعيتهم ، وانكسرت شوكتهم ، وزادت نفرتهم ، وما زالوا في نقص وإدبار ، وذلة وهوان وصغار ، ولم تقم لهم بعده راية ، وانقرضوا وطردوا إلى أقصى البلاد في النهاية .

وأما مماليك وصناجقه ، فإنهم تركوا نـصيحته ، ونسوا وصيتمه ، وانضموا إلى عدوهم وصادقوه ، ولم يزل بهم حتى قتلهم وأبادهم عن آخرهم ، كما سيتلى عليك خبر ذلك فيما بعد .

وكانت صفة المترجم صعتدل القامة ، أبسيض اللون ، مشربا يحمرة ، جسيل الصورة ، مدور اللحية ، أشقر الشعر ، قد وخسطه الشيب ، مليح العينين ، مقرون الحاجين ، معجبا بنفسه مترفها في زيه وملبسه ، كثير الفكر كتوما لايبيح بسر ، ولا لأعز أحبابه ، إلا أنه لم يسعفه الدهر وجنى عليه بالقهر ، وخاب أمله ، وانقضى

أجله ، وخيانه الزمان ، وذهب في خبير كان ، ومات وله من العمر نحو الحسمة والحسين سنة ، غفر الله له .

ومات الأميس عثمان بديك البرديسمي المرادي ، وسمى السبرديسي ، لانه تولى كشوفية برديس بقبلي ، فعرف بذلك واشتهر به ، تقلد الإمرية والصخيفية في سنة عشر وماتتين والف() ، وتزوج ببنت أحسمد كتخدا على ، وهي أخست على كاشف الشرقية ، وعمل لها مسهما ، وذلك قبل أن يستقلد الصخيفية ، وسكن بسدار على كتخدا الطويل بالأزيكية ، واشتهر ذكره ، وصار معدودا من جملة الأمراء ، ولما قتل عثمان بيك البرديسي المرادي بساحل أبو قير ، ورجمع من رجع إلى قبلي ، كان الألفي هو المتعين بالرياسة على المرادية .

. فلما سافر الألفي إلى بلاد الإنكليز ، تعين المترجم بالرياسة على خنشداشيه مع مشاركة بـشتك بيك الذي عرف بـالألفي الصغير ، فـلما حضروا إلى مصـر في سنة ثمان عشرة<sup>(۲)</sup> بعد خروج مسحمد باشا خسرو ، وقتــل طاهر باشا انضم إليــه محمد على باشــا ، وكان إذ ذاك سر ششمة العــساكر ، وتواخى معه وصــادقه ، ورمح في ميدان غفلته ، وتحالمها وتعاهدا وتعاقدا على المحبة والمصافعة ، وعدم خيانة أحدهما للآخر، وأن يكون محمد على باشا وعساكره الأروام أتباعا له ، وهو الأمير المتبوع ، فانتفخ جاأشه ، لأنه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة ، فاغتر بظاهر محمد على باشا ، لأنه حين عمل شغله في مخدومه محمد باشا ، وبعده طاهـ باشا ، دعا الأمراء المصريين وأدخلهم إلسي مصر ، وانتسب إلى إبراهيم بيك الكبسير لكونه رئيس القوم ، وكبيرهم ، وعـين لإبراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل أتبـاعه وسبره واختبره ، فلم تَرُجُ سلمته عليه ، ووجده محـرصا على دوام التراحم والألفـة والمحبة ، وعدم التفاشل في عشيــرته وأبناء جنسه ، متحرزا من وقوع ما يوجب النّــقاطع والتنافر في قبيلته ، فسلما أيس منه مال عنه وانضم إلى المترجم ، واستخفه واحتوى على عقله وصاحبه وصادقه وصار يمختلي معه ويتعاقر معه الشراب ، ويسمامره ويسايره ستي باح له بما في ضميره من الحقد لإخوانه ، وتسطلب الانفراد بالرياسمة ، فصار يقوَّى عزمه ويزيد في إغرائـه ، ويوعده بالمعاونة والمساعدة على إتمــام قصده ، ولم يزل به حتى رسخ في ذهن المترجم نصحه وصدق ، كل ذلك توصلاً لما هو كامن في نفسه من إهلاك الجميع ، ثم أشار عليه بيناء أبراج حول داره التي سكن بسها بالناصرية ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۰ هـ / ۱۸ يونيه ۱۷۹۵ - ٦ يونية ۱۷۹۳ م .

<sup>(</sup>٢) ١٢١٨ هـ / ٢٣ أبريل ٢٠٨٢ - ١٢ أبريل ١٨٠٤ م .

فلما أتمها أسكن بها طائفة من عماكره ، كأنهم محافظون لما عساء أن يكون ، ثم سار معه إلى حرب محمــد باشا خسرو بدمياط ، فحاربوه وأتوا بـه أسيرا وحبسوه ، ثم فعلوا بالسبيد على القبطان مثل ذلك ، ثـم كاثنة على باشا الطرابلـسي وقتله ، وقد تقدم خبر ذلك كمله ، وجميعه ينسب فعمله للمصريين ، ولم يبق إلا الإيمقاع بينهم فكان وصول الألفي عقب ذلك فارتعوا به ويجهنده ما تقدم ذكره ، وتفاشلوا وتفرقوا بعد جمعهم ، وقلوا بعد الكثرة ، ثم أشار عــلى المترجم المصادق الناصح بتفريق أكثر الجمم الباقي في النواسي والجهات ، البعض منهسم لرصد الألفي والتبـض عليه ، وعلى جنده ، والبعض الآخر لظلم الفلاحين في البلاد ، ولم يبق بالمدينة غير المترجم وإبراهيم بـيك الكبير وبـعض أمراء ، فعند ذلـك سلط محمد عـلى العساكر بـطلب علائفهم المنكسرة ، فعجزوا عنها ، فأراد المترجم أن يفرض علمي ففراد البلدة فرضة بعد أن استشار الأخ النصوح ، وطافت الكيتاب في الحارات والأزقة يكتبون أسماء الناس ودورهـــم ، ففزعوا وصرخوا فــى وجوه العسكر ، فــقالوا : • نحن ليـس لنا عندكم شيء ، ولانرضي بذلك، وعلائفنا عند أمرائكم، ونحن مساعدون لكم » ، فعنمد ذلك قاموا عملي ساق ، وخرجت نسساء الحارات وبأيديهم الدفوف يمغنون ، ويقولون : ﴿ إِيشَ تَأْخَذُ مَن تَفْلُسِي يَا بَـرديسَى ﴾ ، وصاروا يسخطون على المصريين ويترضون عن العسكسر ، وفي الحال أحاطت السعسكر بسبيوت الأمراء ، ولم يستعر البرديسي إلا والعسكر الذين أقامهم بالأبراج المتي بناها حوله ليكونسوا له عزا ومنعة يضربون عليه ، ويحاربونه ويسريدون قتله ، وتسلقموا عليه ، فلم يسم الجميع إلا الهروب والفرار ، وخرجوا خروج الضب من الوجار ، وذهب المترجسم إلى الصعيد مذؤومًا مدحورًا مذمومًا مطرودًا ، وجوزي مجازاة من ينتصر بعــدوّ، ويعول عليه ، ويقص أجنحته برجــليه ، وكالباحث على حتفه يظلفــه ، والجادع بظفره مارن أنفه ، ولم يزل في هجاج وحروب كما سطر في الشياق ، ولم ينتصر في معركة ، ولم يزل مصرا عملي معاداة أخميه الألفي وحماقدا عليه وعملي أتباعمه ، محرصا عملي زلاته وأعظمها قضية الـقبودان وموسى باشا إلى غير ذلك ، وكان ظالما غــشوما طائشا سئ التدبير ، وقد أوجده الله جل جلاله ، وجعلمه سببا لزوال عزهم ودولتهم ، واختلال أمرهم وخراب دورهم وهتك أعراضهم ومذلتهم ، وتشتيت جمعهم ، ولم يزل على خبثه حتى مرض ومات بمنفلوط ، ودفن هناك .

ومات ، الأمير بشتك بيك وهو الملقب بالألفى الصغير ، وسو مملوك محمد بيك الألفى الكبير ، أمَّره وجعله وكيلا عنه مـدة غبابه في بلاد الإنكليز ، وكان قبل ذلك سلحداره ، وأمر كسافه وعاليكه وجنده بطاعته واستثال أمره ، فلمسا حضر الأمراء المصريون في سنة ثمانية عشر (۱٬ ) قام هو بمقصر مراد بيك بالجيزة ، فلم يسحسن السياسة ، وداخله الغرور ، وأعجب بنفسه ، وشمخ على نظراته وعلى أعمامه الذين هم خشداشون لأستاذه ، بل وعلى إبراهيم بسيك الكبير الذي هو بمنزلة جده ، وكان مراد بيك المدى هو أستاذ أستاذه براعى حقه ، ويتأدب معه ، ويقبل يده في مثل الأعياد ، ويقول : « هو أميرنا وكبيرنا » ، وكذلك أستاذ المترجم كان إذا دخل على إبراهيم بيك الأبد أستاذ المترجم كان إذا دخل على المراهيم بيك قبل يده ولايجلس بحضرته إلا بعد أن يأذن له ، فلم يقتف المترجم في أموره مع المترفق على الجميع ، وإذا عقدوا أمرا بدونه حله ، أو حلوا شيئا بدونه عقده ، فضاق لذلك خناق الجسميع منه ، وكرهوه وكرهوا أستاذه ، وكمان هو من عده أحباب نفورهم من أستاذه وانحراف قلوبهم عنه ، فلما رجع أستاذه وظهر من اختفائه ، وبلغه أفعاله مقته وأبعده ، ولم يزل ممقوتا عنده حتى مات مبطونا في حياة أستاخ، قبلى في تلك السنة (۱).

ومات ، غير هؤلاء بمن له ذكر مثل سليمان بيك المعروف بأبو دياب بناحبة قبلى أيضًا .

ومات ، أيضًا أحمد بيك المعروف بالهنداوى الألفى في واقعة النجيلة .

ومات ، أيضًا صالح بيك الألفى ، وهو أيضًا من تأمر فى غياب أستاذه ، وعند حضور أستاذه من بلاد الإنكليز ، كان هو متوليا كشوفية الشرقية ، وغائبا هناك ، فأرسلوا له تجريدة ليقتلوه ، وكان بناحية شلشلمون (٢٠ ، فوصله الخبر فترك خيامه وأحماله وأثقاله وهـرب واختفى ، فلما وقعت حادثة الأمراء مع العسكر ، وخرجوا من مصر هاربين ، وظهر الألفى من الوادى ، ذهب إليه وأمده بما معه من الأموال ، وذهب مع أستاذه إلى قبلى ، ولم يـزل حتى مات أيضًا فى هـذه السنة (١٠) ، وغير ألكك كثير لم تحضرنى أسماؤهم ولا وفاتهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۸ هـ/ ۲۳ أبريل ۱۸۰۳ - ۱۲ أبريل ۱۸۰۶ .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۴۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۱ - ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۳) شلستلمون : قریة قدایمة ، اسمها الأصلس و ششلمون ۱ ، وردت بساسهها الحال فس تاریح ۱۲۲۸ هـ / ۱۸۱۳ م ، کانت مقسمة إلى اربعة کفور : کفر محمد علیوه ، کفر عزب غزالة ، کفر محمد سجم ، کفر حسین ایراهیم ، وفی ۱۸۸۱ م ، الفی هذا التقسیم ، وأصبحت فلشلمون ناحیة واحدة ، وهی إحدی قوی مرکز منیا القمح ، محافظة الشرقیة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٤) ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ مارس ۱۸۰۱ -- ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف••

وكان ابتداء المحرم يوم الأربعاء (<sup>٢١</sup> ، فيه ، وصل القابجى الذى على يده التقرير لمحمد على بأشا على ولاية مصر وطلع إلى بولاق .

وفيه (٢) ، وردت مكاتبات من الجهة القبلة ، فيها أنهم كبدوا على عرضى الألفية وصحبتهم سليمان بيك البواب ، وحاربوهم وهزموهم ونهبدوا حملاتهم ، وقطعوا منهم عدة رؤوس ، وهى واصلة في طريق البحر ، وصادفت هذه البشارة مع بشارة ورود القابجى ووصوله ، فعمل لذلك شنك ، وضربت لذلك مدافع كثيرة من القلعة في كل وقت من الأوقات الخمسة ثلاثة أيام ، آخرها الجمعة (١) ، ثم إن مضى عدة أيام ولم تحضر الرؤوس التي أخبروا عنها ، واحتلفت الروايات في ذلك .

وفى يسوم الشلائاء سابعه (٥) ، عملوا جمعية بسبت القاضى حضرها المشايخ والأعيان ، وذكروا أنه لما وردت الأوامر بتحصين الشغور ، فأرسل الباشا سليمان أغا ومعه طائفة من العسكر ، وأرسل إلى أهالى الثغور والمحافظين عليها مكانبات ، بأنهم إن كانوا يحتاجون إلى عساكر فيرسل لسهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم ، فأجابوا بأنَّ فيهم الكفاية ولا يحتاجون إلى عساكر زيادة تأتيهم من مصر ، فإنهم إذا كثروا في البلد تأتى منهم النساد والإفساد فعملوا هذه الجمعية الإثبات هذا القول ، ولحلاص عهدة الباشا ، لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة ، ويسسب إليه التفريط .

وفى تساسعه ، وردت مكاتبات مع السعاة من شغر سكسندية ، وذلك يوم الحميس (١٠) ، وقت العصر ، وفيها الإخبار بورود مراكب الإنكليز وعدتهم اثنان وأربعون مركبا ، فيهم عشرون قطعة كبارا ، والباقى صغار ، فطلبوا الحاكم والقنصل وتكلموا معهم ، وطلبوا الطلوع إلى الشغر ، فقالوا لهم : الانمكنكم من الطلوع إلا بحرسوم سلطانى » ، فقالوا : الم يكن معنا مراسيم ، وإنما مجيئنا لحافظة النغر من الفرنسيس ، فإنهم ربما طرقسوا البلاد على حسين غفلة ، وقد أحضرنا صحبتنا خمسة آلاف من العسكر ، نقيمهم بالابراج لحفظ البلدة والقلعة والنغر » ، فقالوا لهم : الم يكن معنا إذن وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أي

<sup>(</sup>١) ١٢٢٢ هـ / ١١ مارس ١٨٠٧ - ٢٧ فيراير ١٨٠٨ م . (٧) ١ محرم ١٣٢٢ هـ / ١١ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١١ مارس ١٨٠٧ م . (٤) ٣ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٣ مارس ١٨٠٠ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ٩ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٩ مارس ١٨٠٧ م .

جنس كان \* ، فيقالوا : « لابد من ذلك ، فياما أن تسمحوا لدنا في الطلوع بالرضا والتسليم ، وإما بالقهر والحرب ، والمهلة في رد الجواب بأحد الامرين أربعة وعشرون سامة ، شم تندموا علم المسابقة » ، فكت يوا بذلك إلى مسمر ، فاما وصلمت تلك المكاتبات أجتمع كتخملا بيك وحسسن باشا وبسونابارته الحيازندار ، وطاهر بباشا ، والعفتردار ، والروزنام، عبى ، وباقي أعيانهم ، وذلك بعمد الغروب ، وتشاوروا في ذلك ، ثم أجمع وأيهم على إرسال الحبر بذلك إلى محمد على باشا ، ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر ، ليستعلوا الا هو أولى وأحق بالامتمام ، فغطوا ذلك وانصرفوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل ، وأرسلوا تسلك المكاتبة إليه في صبح يوم الجمعة (١٠ ، صحبة هجانين ، وشاع الخبر وكثر لغط الناس في ذلك .

ولما انقضت الأربعة وعشرون ساءة التى جمسلها الإنكليز أجلا بيسنهم وبين أهل الإسكندرية ، وهم فى المسانعة ، ضربوا عليهم بالقنابر والمدافع السهائلة من البحر ، فهدموا جانبا من السبرج الكبير ، وكالملك الأبراج الصغار والسور ، فسعند ذلك طلبوا الأمان ، فرفعوا عنهم الضرب ، ودخلوا البلدة وذلك يوم الجمعة (1) التالى .

ونى ليلة الإنشين ثالث عشره<sup>(٢)</sup> ، وردت مكاتبة من رشيـد بذلك الحبـر ، على مبيل الإجـمال من غير معـرفة حقيقة الحـال ، بل بالعلم بـأنهم طلعوا إلـى الثغر ، ودخلوا البلدة ، وعدم علمهم بالكيفية ، وتغيب الحال ، واشتبه الامر .

وفيه (٤) ، حضر قنصل الفرنساوية إلى مسصر ، وكان بالإسكندرية ، فلما وردت مراكب الإنكـليز اتتقل إلى رشـيـد ، فلما بلغه طـلوعهم إلى البر حضـر إلى مصر ، . وذكر أنّه يريد السفر إلى إلشام ، هو وباقى الفرنساوية القاطنين بمصر .

وفي ليلة الحميس سادس عشره (°) ، وردت مكاتبة من الباشا يذكر أنَّه تحارب مع المصريدين وظهر عليهـــم وأخذ منهم أســيوط ، وقبض على أنفار منهم ، وقبتل في المحركة كثير من كشافهم ومحاليكهم ، فعملوا في ذلك البوم شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلمة والأربكية ، ثلاثة أيــام في الأوقات الحمسة ، آخرها السبت (۱°) ، وأشاعوا أيضًا أنَّ الإسكندرية بمسنعة على الإنكليز ، وأنَّهم طلعوا إلى رأس البين والعجمى ، فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ، ونزلوا إلى المراكب

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۷ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۷ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ١٢ محرم ١٢٢٢ هـ / ٢٢ مارس ١٨٠٧ م . (٤) ١٢ محرم ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۵) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۸ مارس ۱۸۰۷ م .

مهزومين ، وحسوفوا صنهم مركبين ، وأنَّه وصل إليهم عمارة المعثمانيين والفرنساوية وحاربوهم في البحر ، وأحرقسوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولم يبق منهم إلا القليل ، واستمر الأمر في هذا الحلط السقبلي والبحري عدة أيسام ، ولم يأت من الإسكند، قسعاة ولا خبر صحيح .

وفيه (۱۱) ، وصل الكنيس من أهالى الفيوم ، ودخلوا إلى مسصر ، وهم فى أسوأ حال من الشتات والعرى مما فعل بهم ياسـين بيك ، فخرجوا على وجوههم ، وجلوا عن أوطانـهم ، ولم يمكـنهم الحروج من بـلادهم حتى ارتحل عـنهم المذكـور ، يريد الحضور إلى ناحية مصر ، عـدما بلغه خبر حضور الإنكليز إلى ثفر سكندرية .

وفى سابع عشره (") ، وصل ياسين بيك المذكور إلى ناحية دهشور (") ، وأرسل مكاتبة خطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد أغا ، يذكر فيها أنَّه لما بلغه وصول الإنكليز أخنته الحمية الإسلامية ، وحضر وصحبته سعة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة أو بقليبوب ، ويجاهد فى سبيل الله ، فكتبوا له أجبوبة مضمونها إن كان حضوره بقصد الجهاد ، فينبغى أن يتقلم بمن معه إلى الإسكنلرية ، وإذا حصل له المنصر تكون له البد البيضاء والمنقبة والذكر والشهرة الباقية ، فإنه لافائدة بإقامته بالجيزة أو قليوب ، وخصوصا قليوب بالبر الشرقى ، وكان حسن باشا خرج بعرضيه فى موكب إلى ناحية الحلاء قبل ذلك بأيام ، ويرجع إلى داره آخر النهار ، فيبيت بها ثم يخرج فى الصباح ، وعساكره وأوباشه يتشرون بتلك النواحي يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق ، وفى كل يوم يشيعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة لمحاربة الإنكليز ، فلما رد خبر مجئ ياسين بيك تأخر عن السفر ، وعسملوا مشورة ماقتضى رأيهام أنَّ حسن باشا فى يوم الإثنين عشرينه (أ) ، وأقام بها ، وأعرض عن السفر إلى جهة البحيرة .

وفيه (°) ، وردت الأخبار الصحيحة بأخذ الإسكندرية واستيلاء الإنكسليز عليها يوم الخميس المتقسدم تاسع الشهر (′) ، ودخلوها ومسلكوا الأبراج يوم الأحد صبيحة

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۷ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۷ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) هشور : قرية قديمة ، كان اسمها اقتطوس (Acanthus) ، ووردت في المصادر العربية باسمها الحالي ، وهي إحدى قرى مركز الدياط ، معافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٤٣ – ٤٤ .

النهار (١) ، وسكن صارى عسكرهم بوكالة القنصل ، وشرطوا مع أهالي البلد شروطا منها : أنهم لايسكنون البيوت قهرا عن أصحابها بل بالمؤاجرة والتراضي ، ولايمتهنون المساجد ولا يبطلون منها الشعائر الإسلامية ، وأعطوا أمين أغا الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معه من العسكر ، وأذنوا لهم بالذهاب إلى أي محل أرادوه ، ومن كان له دين على المديوان يأخذ نصف حالا والنصف الشاني مؤجلًا ، ومن أراد السفر في البحر من التجار وغيرهم فليسافس في خفارتهم إلى أي جهة أراد ما عدا إسلامبول ، وأما الغرب والشام وتونيس وطرابلس ونحوها فمطلق السيراح لاحرج ذهابا وإيابا ، ومن شروطهم الــتي شرطوها مع أهل البــلد ، أنهم إن احتاجوا إلى قــومانية أو مال لايكلفون أهل الإسكندرية بشيء من ذلك ، وأنَّ محكمة الإسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائعها ، ولا يكلفون أهل الإسلام بقيام دعوى عند الإنكليز بغير رضاهم ، والحمايات من أي بنديرة تكون مقبولة عند الإنكليز الموجودين في الإسكندرية ، ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الإسكندرية ، ولم يحصل لهم شيء من المكروه من كامـل الوجوه حتى الفرنساوية والجمارك مـن كل الجهات عـلى كل مائـة اثنان ونصف ، وعلى ذلك إنتهت الشروط ، وليعلم أن هذه الـطائفة من الإنكـليز ومن انضم إليهم وعدتهم على ما قيل ستــة آلاف لم نأت إلى الثغر طمعا في أخذ مصر ، بل كان ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاونة لملالفي على أخصامه باستدعائــه لهم واستنجاده بهم قبل تاريخه ، وسبب تأخرهم في المجئ لما بينهم وبين العشماني من الصلح ، فلا يتعدون على ممالكه من غير إذنــه لمحافظتهم على القوانين ، فلما وقعت الغرة بينهم وبيسنه بما تقدم ، فعند ذلك انتهزوا الفرصة وأرسلوا هذه الطائفة ، وكان الألفي ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلما طال عليه الانتظار ، وضاقت عليه البحيرة ، ارتحل بجيوشه مقبلا ، وقضى الله موته بإقليم الجيزة ، وحضر الإنكليز بعد ذلك إلى الإسكندرية فــوجدوه قد مات ، فلم يسبعهــم الرجوع ، فأرسلوا إلى الأمراء الــقبليين يستدعمونهم ليكونوا مساعدين لمهم على عمدوّهم ، ويقولون لهم : ﴿ إنما جَمَّنَا إلَى بلادكم بـاستدعاء الألفـي لمساعدته ومـساعدتكم ، فــوجدنا الألفي قــد مات ، وهو شخص واحد منكم ، وأنتم جمع فلا يكون عندكم تأخير في الحضور لـقضاء شغلكم ، فإنكم لاتجدون فرصة بعد هذه ، وتندمون يعد ذلك أن تلكأتم » .

فلما وصداتهم مراسلة الإنكليز تفرق رأيهم ، وكمان عثمان بيك حسس منعزلا عنهم ، وهو يدعى الورع ، وعنده جيش كبيسر فأرسلوا إليه يستدعونه ، فقال : ﴿ أَنَا

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ مُارس ۱۸۰۷ م .

مسلم هساجرت وجاهدت وقاتلست في الفرنساوية ، والأن أختم عملي وألستجئ إلى الإفرنج وانتصر بهم عسلي المسلمين ، أنا لا أفعل ذلك » ، وعثمسان بيك يوسف كان بناحية الهو (۱) ، وكان الباشا يحارب الذين بناحية أسيوط ، وهم المرادية والإبراهيمية والألفي ، والتقي معهم وانكسروا منه ، وقتل منهم أشخاصا .

فلما ورد علميه خبر الإنكليز انفسعل لذلك ، وداخله وهم كبيسر ، وأرسل إليهم المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عمليك قريبًا ، وما كان إلا ما أراده المولى جل جلاله من تعسة الإنكليز والقطر وأهله إلا أن يشاء الله .

وفيه (<sup>11)</sup> ، وصل مكتوب من محمد على باشا بـطلب مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي، ليرسلهم إلى الأمراء القبالى فتراخوا فى الذهاب، لكونهم وجدوا تاريخ الكتوب حادى عشر الشهر <sup>(7)</sup> ، فعلموا أنَّ ذلك قبل تحقق خبر الإنكليز .

ثم ورد ، منه مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على السرجوع إلى مصر قريسها ، فإن العساكر يطالبونه بالعلائف ، ويأمرهم فيه بتمحصيل ذلك ، وتنظيمه ليستلموها عند حصولهم بمصر ، ويتجهزوا لمحاربة الإنكليز .

وفي ثالث عشرينه (1) ، ورد مكتوب من أهالي دمنهور خطابا إلى السيد عمر النقيب مضمونه : (1 أنه لما دخلت المراكب الإنكليزية إلى سكندرية ، هرب من كان بها من العساكر ، وحصروا إلى دمنهور ، فعندما شاهدهم الكاشف الكاثن بدمنهور ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديلاً ، وعزموا على الخروج من دمنهور ، فغاطبهم أكابر السناحية ، قائمين لهم : (كيف تتركونا وتذهبوا ، ولم تسووا منا خلافا، وقد كنا فيما تقدم من حروب الألفي من أعظم المساعدين لكم ، فكيف لانساعد الآن بعضنا بعضا في حروب الإنكليز » ، فلم يستمعوا لقولهم لمشدة ما داخلهم من الحوف ، وعبوا متاعهم ، وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانت ومدافعه وتركها وعدى وذهب إلى فوة مسن ليلته ثم أرسل في شاني يوم (٥) من أخدا الأثقال، فهذا ما حصل أخبرناكم به ، وأما بونابارته الخاوندار الذي سافر لحرب الإنكليز ، فإنه نزل على القليوبية، وفعل ما أمكنه ، وقدر عله بالسلاد من السلب

<sup>(</sup>١) ألهو : وصحة الاسم ( هو ؟ مدينة قـديمة ، اسمها الفبطى (Hou) ، وهى إحدى نواحى مموكز نجم حمادى ، محافظة تنا .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) ۱۱ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٣ محرم ١٢٢٢ هـ / ٢ أبريل ١٨٠٧ م . (٥) ٢٤ محرم ١٢٢٢ هـ / ٣ أبريل ١٨٠٧ م .

والنهب والجسور والكلف والتساويف حتى وصل إلى المنوفية ، وكذلك طاهر باشا الذى سافر في أثره وإسماعيل كاشف المعروف بالطويجى ، فسرض علمي البلاد جمالا وخيولا وأبقارا وغير ذلك ، ومن جملة أفاعيلهم أنهم يوزعون الأغنبام المنهوية على البلاد ، ويلزمون مهم بعلفها وكلفها ، ثم يسطلبون أثمانها مضاعفة بما يضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وأمثال ذلك .

وفي يوم الجمعة رابع عشرينه (۱) ، وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الإنكليز وصلت إلى رشيد في صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه (۱) ، ودخلوا إلى البلد ، وكان أهل البلدة وصن معهم من العساكر متنهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت ، فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية ، فالقوا ما بأيديهم من الإسلحة وطلبوا الأمان ، فلم يلتقتوا لذلك ، وقبضوا عليهم ، وذبحوا منهم جملة كثيرة ، وأسروا الباقين ، وفر طائفة إلى ناحية دمنهور ، وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن خاظره ، ورجع إلى ناحية ديبي (۱) ، ومحلة الأمير (۱) ، وطلع بمن معه إلى البر فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم ، وأخذ ما شقى منهم أسوى ، وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة ، فضربوا مدافع وعملوا شنكا ، وخلع كتسخدا بيك عملي السعاة الواصلين ، وأسرعت المشرون من أتباع العثمانيين ، وهم القواسة الأتراك بالسعى إلى بيوت الأعيان يبشسرونهم ، ويأخذون منهم البقاشيش والخلع ، وصار الناس ما بين مصدق ومكذب .

فلما كان يوم الاحد سادس عشرينه (۱۰ ، أشيع وصول رؤوس القسلى ومن معهم من الاسرى إلى بدولاق ، فهرع الناس بالسذهاب للفرجة ، ووصل الكثير مسهم إلى ساحل بولاق ، وركب أيضاً كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم ، فطلعوا بهم إلى البر ، وصحتهم جماعة العسكر المشفرين معهم ، فأتوا بهم من خارج مصر ، ودخلوا بهم من باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة ، وفيهم فسيال كبير وآخر

<sup>(</sup>۱) ۲۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳ أبريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۱ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ديين : قرية قديمة ، اسمها القديم ( Db أو Dbi ) ، وردت باسمها الحالي في تاريع ١٣٢٨ هـ/ ١٨١٣ م ، وهي إحلتي قرى مركز رشيد محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ .

 <sup>(</sup>٤) محلة الأمير : قرية قدية ، كسانت تبايعة لمركز العطف ، فلما أنشئ مركز رشيد في أول ١٨٩٦ م ، الحقت
به ، وهي إحدى قرى مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٥ أبريل ١٨٠٧ م .

وأحمد بيك المعروب بيوبابارته ، مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه (١٠) يذكرون فيه ان الإنكليز لما حضروا إلى رشيد ، وحصل لهم ما حصل من المقتل والأسر ، ورجعوا خاتين حصل لباقهم غيظ عظيم ، وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة ، والقصد أن تسعفونا وتمدونا بإرسال الرجال والمحاربين والاسلحة والجبخانية بسرعة وعجلة وإلا فلا لوم علينا بعد ذلك ، وقد اخرناكم ، عرفناكسم بذلك ، فأرسلوا في ذلك اليحوم عدة من المقاتلين ، وكتبوا مكاتبات إلى البلاد والمعربان الكاتنين بيلاد البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهدة ، وكذلك أرسلوا في ثاني يوم (١٦) عدة من العسكر .

وفي يوم الاربعاء تاسع عشرينه (\*\*) ، ركب السيد عمر الناقيب والقاضي والاعيان المتقدم ذكرهم ، ونزلوا إلى ناحية بولاق لنرتيب أمار الحندق المذكور ، وصحبتهم قنصل الفرنساؤية ، وهو الذي أشار عليهم الملك، ، وصحبتهم الجمع الكثير من الناس والاتباع والكل بالاسلحة .

وفيه (٤٠) ، وصل المشايخ الثلاثة السلين كانوا دهبوا لإجراء الصلح بين الساشا والامراء القبالي ، وذهبوا إلى دورهم ، وكان من خبرهم أنهم لما وصلوا إلى الباشا بناحية ملوى (٤٠) ، استأذنبوه في الذهاب فسيما أتوا بسببه من السمعي في البصلح ، فاستمهلهم وتبركم بناحية ملوى ، واستعد وذهب إلى أسيوط ، وأودع الجماعة بمنظوط (٢٠) ، وتلاقي مع الامراء وحاربهم وظهر عليهم ، وقتل من الأمراء في تلك المعركة سليمان بيك المرادي المعروف بريحه بتشديد الياء ، وسليمان بيك الأغا ، ورجع الأمراء القبالي إلى ناحية بحرى ، فعند ذلك حضر المشايخ وكتب مكاتبات إلى الأمراء وأرسلها صحبة المشايخ المذكورين إلى الأمراء وكانوا بالجانب الغربي بناحية ملوى ، فتعاوضوا معهم فيما أتوا بسببه من أمر الصلح مع الباشا وكف الحروب ، فقالوا : ﴿ كم من مرة يراسلنا في الصلح ، ثم يغدر بنا ويحاربنا » ، فاحتجوا عليهم بما لقنه لهم من مخالفتهم لاكثر المشروط التي كان اشترطها عليهم ، من إرسال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم أم المحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم أم المعمان بيك حسن منعزلا عهم من معالم عضم ، وتشاوروا فيما بيشهم، وكان عثمان بيك حسن منعزلا عهم منهم أن الشروط ، ثم

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ٤ أيريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۹ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۸ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۱) ۲۲ محوم ۱۲۲۷ هـ / ۳ أبريل ۱۸۰۷ م . (۳) ۲۹ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۸ أبريل ۱۸۰۷ م . (۵) ملوی : انظر ، ص ۳۲ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٦) متقلوط : انظر ، ص ٣٢ ، حاشية رقم (٣) .

بالمبر الشرقى، ولم يكن معهم فى الحسرب ولا فى غيره، وبعد انقضاء الحرب استعلى إلى جهة قبلى، وعثمان بيك يوسف كان أيضًا بناحية الهو والكوم الاحمر .

وفي أثناء ذلك ، ورد على الباشا خبر الإنـكليز وأخذِهم الإسكندرية ، وأرسلوا رسلهم إلى الأمراء القبالي فارتبك في أمره ، وأرسل إلى المشايخ يستعجملهم في إجراء الصلح وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشا ، ولايخالفهم في شبيء يطلبوه أبدا ، ولما وصلتهم رسل الإنكليز اختلفت آراؤهم وأرسلوا إلى عثمان بيك حسن يخبروه ويستدعوه للحضور ، فاستنع وتورع ، وقال : ﴿ أَنَا لَا أَنْتُصُو بِالْكُفَارِ ۗ ، ووافقه علمي رأيه ذلك عثمان بيك يموسف ، واختلفت آراء باقي الجماعة ، وهم : إبراهيم بيك الكبير ، وشاهين بيك المرادى ، وشاهين بيك الألفى ، وباقى أمراثهم ، فاجتمعوا ثانسيا بالمشايخ ، وقالوا لهم : ﴿ مَا المُرادُ بِهَذَا السَّمَلَحِ ﴾ ، فقالوا : ﴿ المُرادُ منه راحـة الطرفين ، ورفع الحروب ، واجــتماع الكلمــة ، ولا يخفاكم أنَّ الإنكــليز تخاصمت مع سلطان الإسلام ، وأغارت على ممالكه ، وطرقت شغر سكندرية ودخلتها ، وقصدهم أخذ الإقليم المصرى ، كما فعل الفرنساوية ، ، فقالوا : ﴿ إِنَّهُم أتوا بامستدعاء الألفي لنصرتنا ومساعدتها ؟ ، فقالوا : ( لا تصدقوا أقسوالهم في ذلك ، وإذا تملكوا البلاد لايبقوا على أحد من المسلمين ، وحالهم ليس كحال الفرنساوية ، فإن الفرنساوية لايتدينون بدين ، ويقولون بالحرية والتسوية ، وأما هؤلاء الإنكليز ، فإنهــم نصاري على دينهم ولا تخفي عداوة الأديــان ، ولايصح ولا ينبغي منكم الانتصار بالكفار على المسلمين ، ولا الالتجاء إليهــم ، ووعظوهم وذكروا لهم الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، وأنَّ الله هداهم في طفوليتهم ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وقد نشاوا في كفالــة أسيادهم ، وتربوا في حجمور الفقهاء ، . وبين أظهر العلماء ، وقرأوا القرآن ، وتـعلموا الـشرائع ، وقطـعوا ما مضـي من أعمارهم في دين الإسلام ، وإقامة الصلوات والحج والجهاد ، ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمر ويوادُّون من حادُّ الله ورسولـ ، ويستعينون بهم على إخوانـهم المسلمين ، ويملكونهم بلاد الإسلام يتحكمون في أهلها ، فالعياذ بالله من ذلك ، ، وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندي كتخدا قاضي العسكر يكلمهم باللغة التركية ، ويترجم لهم ذلك ، وهو فصيح مكلام ، فقالوا : 1 كل ما قلتـ موه وأبديتموه نعلمه ، ولو تحققنا الأمن والصدق من مرسلكم ما حصل منا خلاف ، ولحاربنا وقاتلنا بين يديه ، ولكنه غدار لايفي بسعهد ولابوعد ، ولايبــر في يمين ، ولايصدق في قــول ، وقد تقدم أنَّه يصطلح معنا ، وفي أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ، ويمنع عنا من يأتي إلينا باحتياجاتنا

من مصر ، ويعاقب على ذلك حتى من يأتي من الساعة والمتسبين إلى الناحية التير. نحن فيمها ، ولايخفاكم أنَّه لما أتى القبودان ، ومعه الأواسر بالرضا والعفــو الكامل عنا، والامـر له بالخروج ، فلمم يمثل ، وأرسل إليمنا وخدعنا وتحـيل علينما بإرسال . الهدايا ، وصدقناه واصطلحنا معه ، فلما تم له الأمر غدر بنا ، وما مراده بصلحنا إلا. تأخرنا عن ذهابنا إلى الإنكليز ، فلا نذهب إليهم ولانستعين بهم ، وإن كان مراده. يعطينا بلادا يصالحنا عليها ، فها هي البلاد بأيدينا ، وقد عمها الحراب باستمرار، الحروب من الفسريتين ، وقد تفوق شسملنا وانهدمست دورنا ، ولم يبق لنسا ما ناسف عليه، أو نتحمل المذلة من أجله ، وقد ماتت إخواننا ومماليكنا ، فنحن نستمر على ما نحن معه عليه حتى نموت عن آخرنا ، ويرتاح قلبه من جهتنا ، ، فقال لهم الجماعة : « هذه المرة هي الأخرى ، وليس بعدها شر ولا حسرب بل بعدها الصداقة والمصافاة ، ويعطيكم كل ما طلبتموه مسن بلاد وغيرها ، فلو طلبتم مسن الإسكندرية إلى أسوان (١) لايمنع ذلك ، بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة في حرب الإنكسليز ودفعهم عن البلاد ، وأيـضًا تسيرون بأجمعـكم من البر الغـربي ، والباشا وعساكـره من البر الشرقي ، وعند انقضاء أمر الإنكليز ورجوعكم إلى بر الجيزة ، ينعقد مجلس الصلح بحضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجاقلية وأكابر العسكر ، وإن شئتم عقدنا مجلس الصلسح بالجيزة قبل التوجه لمحاربة الإنكليز ، ولا شر بعد ذلك أبدا ، فانخدعوا لذلك ، وكتبوا أجوبة ، ورجع بها مصطفى أفـندى كتخدا القاضى ، وصحبته يحيى كاشف ، ثم رجع إليهم ثانيا ، وسار الفريقان إلى جهة مصر ، وحضر المشايخ وأخبروا بما حصل .

وفيه (11) ، شرعوا في حفر الخندق المذكور ، ووزعوا حيفره على : مياسير الناس وأهل الوكائل والحانات والتجار وأرباب الحرف والسروزنامجي ، وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة ، وعلى السعض أجرة خمسين ، وعشرين ، وكذلك أهل بولاق ، ونسصارى ديوان المكس ، والنصارى الأروام والشرام والاتباط ، واشتروا المخاطف والسخلقان والفؤوس والنقزم وآلات الحفر ، وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية .

. وفى يوم الخميس غايته (٢٠ ، ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد ، والمشار إليه بها ، يذكر فيه أنَّ الإنكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ، ورجعوا

 <sup>(</sup>١) أسوان : مدينة قديمة ، اسمها للصرى ( Soun أو Sounou ) ، والروسى (Souni) ، واللاتينى (Syéne)
 والتبطى (Souna) ، وهي قاعدة محافظة أسوان .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ٤ ، ص ۲۱٦ - ۲۱٧ .

فى هزيمتهم إلى الإسكندرية ، استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد<sup>(۱)</sup> ، قبلى رشيد ، ومعهم المدافع الهائسلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل السبحر إلى الجبل عرضا ، وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه <sup>(۱)</sup> ، فهذا ما حصل أخبرناكم به ، ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعدد، وعدم التأنى والإهمال ، فلما وصل ذلك الحواب قرأه السيد عمر النتيب على الناس ، وحثهم على التأهب والحروج للجهاد ، فامتلوا ، ولبسوا الاسلحة وجمع إليه طائفة المغاربة ، وأتراك خان الحليلي ، وكثير من العدوية (۱۲) ، والاسيوطية (۱) ، وأولاد البلد ، وركب في صبحها إلى كتخدا بيك واستأذنه في الذهاب ، فلم يرض ، وقال : « حتى يأتى أفندينا الباشا ، ويرى رأيه في ذلك ؛ فسافر من سافر ، وبقى من بقى ، وانقضى الشهر وحوادثه .

وفيه (\*) ، ورد الخير بأن ركب الحاج الشامى رجع من منزلة هدية ، ولم يجح فى هذا العام ، وذلك أنه لما وصل إلى المنزلة المذكورة ، أرسل الوهابى إلى عبدالله باشا أمير الحاج ، يقول له : ﴿ لا تأت إلاَّ على السيرط الذي شرطناه عليك فى العام المابضى ، وهو أن يأتى بدون المحمل ، وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة ، وكل ما كان مخالف المشرع » ، فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ، ولم يتركوا مناكيرهم .

## واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة ١٣٢٢٠

فيه (٧) ، كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبالي وختسم عليها كثير صن مشايخ الأزهر وغيرهم وأرسلوها إليهم .

وفى يوم السبت ثانيه (<sup>(۱)</sup>، وردت مكاتبة أيضًا من ثغر رشيد، وعليها إمضاء على بيك السنانكلى حاكم الثغر ، وطاهر بـاشا ، وأحمد أغا المعروف بيونابــارته ، بمعنى مكترب السيد حسن السابق ، ويذكرون فيه أنَّ الإنكليز ملكوا أيضًا كوم الأفراح (<sup>(1)</sup> )

<sup>(</sup>۱) الحماد : قرية قديمها ، اسمها الاصلى ه منية بني حماد x ، وهي إحدى قرى مُركز رشيد ، محافظة البحيرة : ومزى ، محمد : المرجع السابق ، ق Y ، جد Y ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۷ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٣) العلوية : نسبة إلى بنى عدى .
 (٤) الأسيوطية : نسبة إلى أسيوط .

<sup>(</sup>o) غاية محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۹ أبريل ۱۸۰۷ م . (٦) صفر ۱۲۲۲ هـ/ ١٠ أبريل - ٨ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ١ صغر ١٢٢٢ هـ/ ١٠ أبريل ١٨٠٧م . (٨) ٢ صفل ١٢٢٢ هـ/ ١١ أبريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٩) كوم الأقراح : لم نعثر على تعريف بهذه الناحية والواضح من النص أنها بقرب رشيد والحماد .

وأبو منضور (١) ، ويستعجلون النجدة .

وفى تلك الليلة (1) ، أعنى ليلة الاحد ، وصل محمد على باشا ، ودخل إلى داره بالاوبكية فى مسادس ساعة من الليل ، وكان أشيع وصول قبل ذلك اليوم ، وحرج السيلا عسم النتيب والمشايخ والمحروقى الماتاته يوم الجمعة ، فبعضهم ذهب إلى الآثار وبات هناك ، وبعضهم بات بالقرافة بضريح الإمام الشافعى ، ورجعوا فى ثانى يوم ، ولم يحصل لهم ملاقاة ، فلما طلع نهار ذلك اليوم ، وأشيع حضوره إلى داره ركب الجميع ، وذهبوا للسلام عليه ، ودار بينهم الكلام فى أمر الإنكليز ، فأظهر الاهتمام وأمسر كتمخدا بيك وحسسن باشا بالخروج فى ذلك اليوم ، فأخرجوا مطلوباتهم وعازتهم إلى بولاق ، وسخط على أهل الإسكندرية والشيخ فاخروم أمين أغا ، حيث مكنها الإنكليز من الشغر وملكوهم البلدة ، ولم يقبل لهم عذراً فى ذلك ، شم قالوا له : ﴿ إنا نخرج جميعا للجهاد مع الرعية والمعسكر » ، فقسال : ﴿ لِس عنلى رعية البلد خروج ، وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » ، وانقضى المجلس وركبوا إلى دورهم .

وفيه (") ، وصل حجاج المغاربة إلى مصر من طريق البر ، وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم ، وأن مسعود الوهابى (") ، وصل إلى مكة بجيش كثيف ، وحج مع السناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الاسعار ، وأحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصرى ، وقال له : ﴿ ما هذه العبويدات والطبول التى معكم » ، يعنى بالعبويدات المحمسل ، فقال : ﴿ هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم » ، فقال : ﴿ لا تأت بذلك بعد هذا العام ، وإن أتيت به أحرقته » ، وأنه هدم التباب وقبة آدم وقباب ينبع (ق) والمدينة وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق ، وين الصفا والمروة ، وكذلك البدع .

وفى تلك الليلة <sup>(۱)</sup> ، أرسل الباشا وطلب السيد عــمر فى وقت العشاء الاخيرة ، والزمه بتحصيل الف كيس لنفقة العسكر ، وأن يوزعها بمعرفته .

<sup>(</sup>١) أبو منضور : قرية حديثة من قرى مركز دسوق ، مِحافظة الغربية .

<sup>(</sup>۲) ٣ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۷ م . (۳) ٣ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٤) مسعود الوهايي : وصنحة الاسم : سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ، المعروف بسعود الكبير ، حاكم الدولة السعودية الأولى ( ١٢١٨ - ١٢٢٩ هـ / ١٨٠٣ مـ / ١٨١٩ م ) .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) ينبع : هـى ينبع النمخـل ، وهــى منطقة ذات ترى سكانـها جهينة وحــرب ، فيها إمارة من إمــارات المدينة المتررة.

الجاسر ، حمد : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٥٥٨ – ١٥٥٩ .

<sup>(</sup>٦) ٣ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۷ م .

وفى يوم الإثنين رابعه <sup>(۱)</sup> ، دخلت طوائف الـعــكر الواصلين من الجهة **الـ**ـقبلية إلى المدينــة ، وطلبوا سكنى الـبيوت كعادتهــم ، ولم يرجعوا إلى الدور الــتى كانوا ساكنين بها وأخربوها .

وفى يوم السلاناء (11) ، وردت مكاتبة من رشيد وعليها إمضاء السيد حسن كريت ، يخبر فيها بدأن الإنكليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ، ويضربون على البلد بالدافع والقنابر ، وقد تهدم الكثير من الدور والابنية ، ومات كثير من الناس ، وقد أرسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الإغاثة والنجدة ، فلم تسعفونا بإرسال شيء وما عرفنا لأى شيء هذا الحال ، وما هذا الإهمال فالله الله في الإسماف ، فقد ضاق الخناق ، وبالمنت القلوب المناجر من توقع المكروه وملازمة المرابطة والسهسر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام ، وهي خطاب للسيد عمر النقيب والمشابخ ومؤرخة في ثاني شهر صفور؟

وفى ذلك اليوم<sup>(١)</sup> ، اهتم السباشا وعزم عسلى السفر بسنفسه وركسب إلى بولاق وصحبته حسن باشا وعابدين بيك وعمر بيك ، فسافروا فى تلك اللبلة .

وفى يوم الاربعاء (<sup>(د)</sup> سافر أيضًا حجو بيك وخرج معه بعض المتطوعة من الأتراك وغيرهم تهيأوا واتفقوا مع المسافرين معهم ، وأمدهم الكثير من إخوانهم بالاحتياجات والذخيرة والمؤن ، ونصبوا لهم بيرقا وخرجوا معهم طبل وزمر .

وفي يوم الجمعة (1) ، ركب أيضًا أحصد أغا لاظ وشق بعساكره الذين كان بهم بالمنية ، وتداخل فيهم الكثير من أجساسهم وغيرهم من مغاربة وأشراك بلدية ، ومر الجميع من وسط المدينة في عدة وافرة ، ويذهب الجميع إلى بولاق يوهمون أنهم مسافرون على قدم الاستعجال بهمة ونشاط ، واجتهاد ، فإذا وصلوا إلى بولاق تفرقوا ، ويرجع المكثير منهم ويراهم الناس في اليوم الثاني والثالث بالمدينة ، ومن تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم إلى المنوفية ، وفريق إلى الغربية ، ليجمعوا في طريقهم من أهل البلاد والقرى ما تصل إليه قدرة عسفهم من المال والمغارم والكلف ، وخطف البهائم ، ورعى المزارع ، وخطف الناء والبنات والصبيان وغير ذلك .

(٢) ٥ صقر ١٢٢٢ هـ/ ١٤ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۱) ٤ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۳ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٢ صفر ١٢٢٢ هـ / ١١ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ٢ صفر ١٢٢٢ هـ / ١١ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٦ صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٥ أبريل ١٨٠٧ م . (١) ٨ صفر ١٣٢٢ هـ/ ١٧ أبريل ١٨٠٧ م -

وفيه (۱) ، سافر أيضًا حسن باشا طاهر ، وفيه نزل الدالاتية إلى بولاق ، وكذلك الكشير من المعسكر ، حصل منهم الإزعاج في أخذ الحمير والجسمال قهرا مسن اصحابها ، ونزلوا بغيولهم على ربب البرسيم والغلال الطبائبة التى بنماحية بولاق وجزيرة بدران (۱) ، وخلافها ، فرعتها وأكلتها بهائمهم في يوم واحد ، ثم انتقلوا إلى ناحية منية السيرج، وشبرا (۱) والزاوية الحمراء (۱) والمطرية (۱) والمعرية (۱) ، فأكلوا زروعات الجميع ، وخطفوا مواشيهم ، وفسجروا بالنساء وافتضوا الابكار ، ولاطوا بالخلمان ، واخدوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكة (۱۷ وغيره ، وهكذا تفعل المجاهدون ، ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح افعالهم تمنوا مجئ الإفرنج من أي جنس كمان ، وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة الذين ليس لهم ملة ولاشريعة ولا طريقة يمشون عليها ، فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم ، فيزداد حقدهم وعداوتهم ، ويتقولون : « أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لائهم يكرهونها ويحبون النصاري ، ويتوعدونهم إذا خلصت لهم البلاد ، ولاينظرون لقح أفعالهم » .

وفى يوم الانتين حادى عشره (٨) ، حضر جماعة من الطيطر الذين من عادتهم يأتون بالاخبار والبشارات بالمناصب ، وقد وصلوا من طريق الشام يبسشرون بولاية السيد على باشيا قبودان باشا ، وعزل صالح قبودان عن رياسية الدونائمة ، ويذكرون أنه خرج بالدونائمة التى تسمى بالعمارة ، وصحبته عدة مراكب فرنساوية قاصدين جهة ماليطة ليقطعوا على الإنكليز الطرق ، وإن هؤلاء الططر الواصلين لم يسعلموا بورود الإنكليز إلى الإسكندرية إلا عند وصولهم صيدا(١١) ، وذكروا أن سبب عزل صالح القبودان أنَّ الإنكليز وردوا بغار إسلامبول باثنى عشر مركبا وقيل أربعة عشر ، وظلوا داخلين والمدافع تضرب عليهم من القلاع المتقابلة ، فلسم يبالوا بذلك ، حتى

<sup>(</sup>۱) ۸ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۷ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) جزيرة بدراد : حي يقع بأول شارع شبراً على يسرة السالك من القللي إلى شبرا .

<sup>(</sup>٣) شهرا : هي شبرا الحيمة أر المكاسة

 <sup>(</sup>٤) الزاوية الحمراء : هي من أحياء القاهرة .

<sup>(</sup>٥) المطرية : هي حي المطرية بالقاهرة الآن .

<sup>(</sup>٦) الاميرية : هي حي الأميرية بالقاهرة الأن .

 <sup>(</sup>٧) سوق مسكة : يقع هذا السوق بحارة مسكة بشارع خليل طينة .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٨) ١١ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٢٠ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٩) صيدا : بللة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببلاد الشام ,

القرماني ، أحمد بن يوسف : للرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٤٠٢ .

حصلوا بداخل المبينة تجاه البلد، فانزعج أهالي البلد الزعاجاً شديدًا وصرخت النساء ، وهاجت المدينة وماجت بأناسها ، ولو ضرب عليها الإنكليز لاحترقت عن آخرها لكنهم ام يفعلوا بل استمروا يومهم ، ورموا مراسيهم ، ثم اخذوها وولوا راجعين ، ولسان حالهم ميقول : 1 ها نعن ولجنا بخاركم الذي تزعمون أنه لا أحمد يقدر على عبوره ، وقلدرنا عمليكم وعفونا عنكم ، ولمو شئنا أخد داو سلطنتكم لاخذناها أو أحرقناها ، وعندما فعلوا ذلك طلب السلطان قبودان باشا فوجدوه يتعاطى الشراب في بعض الأماكن ، فعند ذلك أحضروا السيد على وقلدوه رياسة الدوناغة ، ونزل إلى الإنكليز وتكلم معهم إلى أن خرجوا من البغار ، وأخرجوا صالمح قبودان منفيا إلى بعض الجهات .

وفى ذلك اليوم (1) ، طلع الباشا إلى السقلعة وصحبته تنصل الفسرنساوية پهندس معه الاماكن ومواطن الحصار ، والقنصل المذكبور مظهر الاهتمام والاجتهاد ، ويسهل الامر ويبذل النصح ، ويكثر من الركبوب واللهاب والإياب ، وأمانه الحدم وبأيديهم الحراب المفضضة ، وخلفه ترجمانه وأتباعه .

وفيه (1) أرسل الامرا القبليون جوابا عن جواب أرسل إليهم قبل ذلك ، وعليه خترم كثيرة باستدعاتهم واستعجالهم للحضور ، فأرسلوا هذا الجواب يعتذرون فيه ، بأن المسبب في تأخرهم أنهم لم يتكاملوا وأن أكثرهم متفرقون بالنواحي مثل : عثمان بيك حسن وغيره ، وأشهم إلى الآن لم يثبت عندهم حقيقة الأمر ؛ لأن من الثابت عندهم صداقة الإنكليز مع العثماني من قبديم الزمان ، وأنَّ المراسيم التي وردت بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ، ولم يذكر الإنكليز فاتفق الحال بان يرسلوا لهم جوابا بالحقيقة صحبة مصطفى أفندى كتخدا القاضى ، ويصحب معه المراسيم التي وردت في شأن ذلك ، وفيها ذكر الإنكليز ومنابذتهم للدوئة ، فسافر الكتخدا المذكور وردت في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى نباحية المنية ، وأما ياسين بيك فيأنه أذعن في صبحها إليهم ، وكانوا خامي عليهم الأموال الجسبيمة ، وكان أهل الله المدارد المراسلات بينه وبين الباشا ، ثم تلك المدلاد المتحدوا بصول والبرنبل بمناعهم واموائهم ومواشيهم ، فنزل عليهم وطلب تلك المدلاد المعموا عليه ، فاوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهيهم وطلب منهم الأموال فعصوا عليه ، فاوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهيهم والهيهم

<sup>(</sup>۱) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ أبريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ أبريل.۱۸۰۲ م . "

<sup>(</sup>٣) شرق أطفيح : قرية قديمة تقع شوقى النيل ، وهي إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .

وفى عصر يدوم البلاثاء (1) ، حضر جماعة من العرب وصحبتهم ثلاثة أنفار من الإنكليز قبضوا عليهسم مسن البرية ، وأحضروهم إلى مصر فمشلوا بين يدى الباشا وكلمهم ، ثم أمسر بطلوعهم إلى القلعة وفيسهم شخص كبيسر يقال إنّه مر. قباطينهم .

وفى يوم الخسيس رابع عـشره (") ، عملوا ديوانا ببيت العاصبى ، اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية ، وقرأوا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الإنكليز إلى الإسكندرية ، مضمونه : « ضبط تنعلقات الإنكلينز ومالهم من المال والودائم والشركات مع التجار بمصر والثغور »

﴿ وَفِي ذَلِكَ اليُّومِ (٣) ، حضر شخصان من السعاة ، وأحبرا بالنصر على الإنكليز وهزيمتهم ، وذلسك أنَّه اجتمع الجم الكثير مــن أهالى بلاد البحيرة وغـــيرها ، وأهالى رشيد ومن معلهم من النطوعة والعساكر ، وأهل دمنهور ، وصادف وصلول كتخدا بيك وإسماعيل كاشف الطويجي إلى تلك الناحية ، فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة ، وأسروا من الإنكلـيز طائفة وقطعوا منهــم عدّة رؤوس ، فخلع الباشا علــى الساعيين جوختين ، وفي أثر ذلك وصل أيضًا شـخصان من الأتراك بمكـاتبات بتحقـيق ذلك الخبر ويـالغا في الأخبـار ، وأن الإنكليز انجـلوا عن متـاريس رشيد وأبي مـنضور ، والحماد ، ولم تزل المقاتبلون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسطوا البرية ، وغنموا جبخاناتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين (١) عظيمين ، وذكرا أنه واصل خلفهم أسرى ورؤوس قتلى كثيـرة في عدة مراكب ، وأنه وصل معهما من جــملة المتطوّعين رجلان من أهل مكة التجار المقيمين بمصر ، كانا في الواقعة بنحو ماثة من البدو المغاربة وغميرهم ، يتَّفقتان عليهم ويحرضانهم على القتمال ، ويعينان المقماتلين من الأهالي بما في أبديهما ، ويقاتلان بأنفسهما وبذلا جهدهما في ذلـك ، وأنَّهما بعد هزم الإنكلميز وسلبهم فرقمًا ما غنماه ، وما بقى معهما من الأشياء عملي من خرج خلف الإنكليز وحضرا معهما ، وهما : السيد أحمد النجاري وأخوه السيد سلامة ، فطلبهما الباشا وسألهما عن الخبر فأخسراه بخبر التركيين فانسر السباشا لذلك سرورا عظيمًا ، وشكر فعلهما ، وأنعم عليهما ، وخلع عليسهما ، ورتب لهمًا مرتبا ،

<sup>(</sup>١) ١٢ صفر ١٣٢٢ هـ / ٢٦ ابريل ١٨٠٧م . (٢) ١٤ صفر ١٣٢٢ هـ / ٢٣ ابريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٣) ١٤ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) المهراس : أى المدفع ، وتعنى هنا مدفعين كبيرين .

وأوعدهما بالاستخدام فسى مصالحه ، وخلع على ذينك المتركيين فروتسى سمور ، وحضر بصحبة الساعين إلى منزل السيد عمر النقيب بعد الغروب ، وتعشوا عنده ، وطلبوا البقشيش ، وبعد أن أخذوه توسل التركيان به بأن يسعى لهما عند الباشا فى أنه ينعم عليهما بمناصب فأوعدهما بذلك ، وترجى الباشا لهما فضاعف مرتبهما ، وضربوا فى صبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة وذلك بين الظهر والعصر .

وفى يسوم الجمعة خامس عشره (۱) ، حضروا باسرى وعدتهم تسعة عشر شخصا ، وعدة رؤوس ، فمروا بهم من وسط السفارع الاعظم (۱) ، وأما الرؤوس فمروا بها من طريق باب الشعرية ، وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة على نبابيت رشقوها بسوسط بركة الازبكية مع السرؤوس الأولى صفين على يمين السالك من باب الهواء (۱) إلى وسط البركة وشماله

وفيه ، وصل ثلاث داوات من جدة إلى ساحل السويس فيها أتسراك وشوام وأجناس أخرون ، وذكروا أن الوهابي نادى بعد انقضاء الحج أن لا يأتى إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقين ، وتلا في المناداة قوله تعالى : ﴿ يَا آيِهَا الذَّينَ أَمْوا إِنَّا الذَّينَ أَمُوا إِنَّا اللَّهِيكُونَ نَجِسٌ فَلا يَقْرِبُوا المسجِدَ الحَرامَ بعد عَامِهِم هَذَا ﴾ أن واخرجوا هؤلاء الواصلين إلى مصر

وفى يوم السبب (\*) ، وصل أيضاً تسعة أشخـاص أسرى من الإنكـليز وفيـهم فسيال(١) .

وفى يوم الاحد (۱) ، وصل أيضًا نيف وستون وفيهم رأس واحدة منقطوعة ، فمروا بهم على طريق باب النصر (۱) من وسط المدينة ، وهرع الناس لسلتفرج عليهم، وبعد الظهر أيضًا مروا بثلاثة وعشرين أسيرا وثمانية رؤوس ، وبعد العصر بثلاثة

<sup>(</sup>۱) ۱۵ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۶ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٢) الشارع الاعظم : هو الآن شارع المعز لدين الله .

<sup>(</sup>٣) باب الهواء : باب يقع على بركة الأزبكية . .

<sup>(</sup>٤) سورة : التوبة، رقم (٩)، آية رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>٥) ١٦ صفر ١٦٢٢. هـ/ ٢٥ أبريل ١٠٨٠٠م .

<sup>(</sup>٦) فسيال : أي شخصية كبير من كبراتهم : وتعني كذلك صاحب الإقطاع .

<sup>(</sup>٧) ١٧ صفر ١٧٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م -

 <sup>(</sup>٨) باب النصر : احد أبواب القاهرة الفاطمية .

وعشرين رأساً وأربعة وأربعين أسيرا من ناحيـة باب الشعرية ، وطلعوا بــالجميع إلى القلعة .

ورفى يوم الأربحاء (۱) ، وصل إلى ساحل بولاق مسراكب وفيها أسرى وقتملى وجرحى ، فطلعوا بهم إلى البر وساروا بهم على طريق باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة إلى الأوبكية فرشقوا الرؤوس بالأوبكية مع الرؤوس الأول ، وهم نحو المائتين وغشرين ، فطلعوا بهم إلى القلعة عند إخوانهم ، فكان مجموع الأسرى أربعسائة أسير وستة وستين أسيرا ، والرؤوس ثلثمائة ونيف وأربعون ، وفي الأسرى نحو العشرين من فسيالاتهم ، وهذه الواقعة حصلت على غير قياس وصادف بناؤها على غير أساس .

وقسد أفسد الله رأى كــل من طائفة الإنــكليز والأمراء المــصرية وأهل الإقــليم المصرى ، لبروز ما كتبه وقدره فى مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه .

أما فساد رأى الإنكليز فلتعديهم الإسكندرية مع قلتهم وسماعهم عوت الألفى ، وتغريرهم بانفسهم .

وأما الأمراء المصريون فلا يخفى فساد رأيهم بحال .

وأما أهالس الإقليم فلانتصارهم لن يسفرهم ويسلب نعمهم ، ومنا أصاب من مصيبة فيمنا كسبت أيندى النابي ﴿ ومَا أَصَابِكُ مِنْ سَيِسَةٌ فَمِنْ تَفْسِكُ ﴾ (٢٠ ، ولم يخطر في الظن حصول هذا النواقع ولا أن الزعايا والمستكر لهم قدرة على حروب الانكليز ، وخصوصا شهرتهم بإتقان الحروب ، وقد تقدم لك أنهم هم الذين حاربوا الفرنساوية وأخرجوهم من مصر

ولما شاع أخدهم الإسكندرية ، داخل العسكر والناس وهم صطيم ، وعزم أكثر العسكر على الفرار إلى جهة الشام ، وشرعوا في قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم التسي أعطوها للمتضايقين والمستقرضين بالربا ، وإيدال ما بأيديهم من الدراهم والقروش والفرائسة التسى يثقل حملها باللهب البندقي والمحبوب الزر لحقة حملها ، حتى أنّها وادت في المصارفة بسبب كثرة الطلب لها ، وبلغ صرف السندقي المشخص الناقص فسى الورن أربعمائة وعشرين نصفا ، والنزر ماثين وعشرين ، والفرائسة

<sup>(</sup>۱) ۲۰ صقر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۹ آبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء رقم (٤) الآية رقم (٧٩) .

, مائتين ، واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك ، وسيزيد الأمر فحشا ، وسعوا في مشترى أدوات الارتجال والأمور اللازمــة لسفر البر ، وفارق الكــثير منهم النســـاء ، وباعوا ما عنسدهم من الفرش والأمنعة ، حتى أن محمد على باشبا لما بلغه حصولهم بالإسكندرية ، وكان بــحارب المصريين ويشدد عليهم ، فعند ذلــك اتحلت عزائمه ، وأرسل يصالحهم عملي ما يريدونه ويطلبونه ، وشبت في يقينه استيلاء الإنكليز على الديسار المصرية ، وعــزم عــلى العود متلكئــا في السير ، يظنُ ســرعة ورودهم إلى المدينة ، فيسمر مشرقا على طريق الشام ، ويسكون له عذر بغيبته في الحسملة ، فلما وصلت الشرذمة الأولى من الإنكليز إلى رشيد ، ودخلوها من غـير مانع ، وحبسوا أنفسهم فيها ، فقتلوا وأسروا وهرب من هرب ، ووصلت المرؤوس والأسرى ، وأسرعت المبشـرون إلى الباشا بالخبر ، فعـند ذلك تراجعت إليه نـفسه ، وأسرع في الحضور ، وتراجعت نفوس العساكر ، وطم عوا عند ذلك في الإنكلسيز ، وتجاسروا عليمهم ، وكذلك أهمل البلاد قويت هممهم وتأهبوا لمابروز والمحاربة ، واشتروا الأسلحة ونادرا على بعضهم بالجهاد ، وكشر المتطوّعون ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ، وجمعوا من بعضهم دراهم ، وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء ، وخرجوا في مواكب وطبول وزمور ، فلما وصلوا إلى متاريس الإنكليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم ، وصدقموا في الحملة عليهم ، وألقوا أنفسهم في النيران ، ولم يبـالوا برميهم ، وهجموا عليـهم ، واختلطوا بهم وأدهشوهم بـالتكبير والصياح حتى أبطلوا رمسيهم ونيرانهم ، فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمسان ، فلم يُلتفتوا لذلك ، وقبيضوا عليهم وذبيحوا الكثير بمنهم ، وحضروا بالأسسرى والرؤوس على الصور المذكورة ، وفر الباقـون إلى من بقـى بالإسكندرية ، وليت العامة شُكروا على ذلك أو نُسب إليهم فعل ، بل نُسب كل ذلك للبـاشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك (١).

ولما أصعدوا الأسرى إلى القلعة ، طلع إليهم قنصبل الفرنساوية ومعه الأطباء لمعالجة الجرحى ، ومهد لهم أماكن ، ومينز الكبار منهم والفسيالات في مكان يليق بهم ، وفسرش لهم فرشات ، ورتب لهم تراتيب ، وصرف عليهم ننفقات ولوازم ، واستمر يتعاهدهم في غالب الأحيان والجرائحية يترددون إليهم في كل يوم . لمداواتهم كما هي عادة الإفرنج مع بعضهم ، إذا وقع في أيديهم جرحى من المحاربين لهم فعلوا بهم ذلك ، وأكرموا الأسرى ، وأما من وقع منهم في أيسدى العسكر من المرادان فإنهم اختصوا بهم ، وألبسوهم من ملابسهم وباعوهم فيما بينهم ، ومنهم من

<sup>(</sup>١) أراد محمد على أن ينسب النصر لنفسه ، وهلمه بداية التنكر من جائبه للشعب للصرى وزعمائه .

احتال على الخلاص من يد الفاسق بحيلة لطيفة ، فمن ذلك أن غلاما منهم قال للذي هو عنده إنَّ لى بولصة عند قنصل الفرنساوية ، وهى مبلغ عشرون كيسا ففرح ، وقال له : « أرنيها » ، فأخرج له ورقة بخطهم ، وهو لايعرف ما فيها فأخدها منه طمعا في إحرازها لنفسه ، وذهب مسرعا إلى القنصل وأعطاها له ، فلما قرأها قال له : « لا أعطيك هذا المبلغ إلا بيد الباشا، ويعطيني بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتى » ، فلما صاروا بين يدى الباشا فأخبره القنصل ، فأمر بإحضار الغلام ، فلما حضر ساله الباشا ، فقال : « أريد الحلاص منه ، واحتلت عليه بهذه الحيالة لاتوصل إليك » ، فطيب الباشا خاطر العسكرى بدراهم ، وأرسل الغلام إلى أصحابه بالقلعة .

ولما انقضى أمر الحرب من ناحيـة رشيد ، وانجلت الإنكـليز عنها ورجـعوا إلى الإسكنبدرية ، نزل الأتراك عبلي الحماد وما جباورها ، واستباحبوا أهلها ونساءها وأموالها ومواشيهـ ، زاعمين أنَّها صارب دار حرب بنزول الإنكليز علميها وتملكها ، حتى أنَّ بعض النظاهرين كلمهم في ذلك ، فرد عليه بذلك الجواب ، فأرسلوا إلى مصر بذلـك ، وكتبوا في خصـوص ذلك، سؤالا ، وكتب علـيه المفتون بالمـنع وعدم الجواز ، وحتى يأتي الترياق من العراق يموت الملسوع ، ومن يقرأ ومن يسمم ، وعلى أنه لــم يرجع طالب الفتــوى ، بل أهملت عند المفــتى وتركها المستــفتى ، ثم احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد ، وضربوا على أهلها الضرائب ، وطلبوا منها الأموال والكلف الـشاقة ، وأخذوا ما وجدوه بها مـن الأرز للعليق ، فخرج كـبيرها السيد حسن كريت إلى حسن باشا وكتخدا بيك ، وتكلم معهما وشنم عليهما ، وقال : " أما كفيانا منا وقع لنيا من الحيروب ، وهدم الدور ، وكيلف السعسكر ومساعدتهم ومحاربتنا معهم ومعكم ، وما قاسيناه من التعب والسهر ، وإنفاق المال ، ونجارى منكم بعدها يهـذه الأفاعيل ، فدعونـا نخرج بأولادنا وعيـالنا ، ولا نأخذ معنا شيئًا ، ونسترك لكم البلدة ، افعلوا بها ما شئستم ؛ ، فلاطفوه في الجواب وأظهروا لــه الاهتمام بالمـناداة والمنع ، وكتــب المذكور أيضًا مــكاتبات بمعــنى ذلك ، وأرسلها إلى الباشا والسيد عمر بمصر ، فكــتبوا فرمانا وأرسلوه إليهم بالكف والمنع ، وهيهات ، ولما وصل من وصل بالقتلى والأسرى أنـعم الباشا على الواصــلين منهم بالخلع والبقاشيش ، وألبسهم شلنجات (١) فضة عملي رؤسهم ، فازداد جبروتهم وتعديهم ، ولما رجع الإنكليز إلى ناحية الإسكندرية قطعوا السدّ فسالت المياه وغرقت الأراضى حول الإسكندرية.

 <sup>(</sup>١) شلنجات : صفردها شلنج ، حلية للرأس بالاحجار الكريمية ، ونوع من الشراريب أو الريش كمان يكافأ به
 المحاربون .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

وفى يوم الاحد سابع عشره(١٠) ، وصل ياسين بيك إلىي ناحية طرا (١٠) ، وحضر أبوه إلى مصر ودخل كثير من أتباعه إلى المدينة وهم لابسون زى المماليك المضرية .

وفيه (٣) ، دفنوا رؤس الـقتلى سن الإنكليــز ، وكانوا قطــعوا آذانهم ودبــعوها وملحوها ليرسلوها إلى إسلامبول .

وفيه (أ) ، أرسل الباشسا فسيالا كبيراً من الإنكليز إلى الإسكندرسة بدلا عن ابن أخى عمر بيك ، وقد كمان المذكور سافر إلى الإسكندرية قبل الحمادثة ، لميذهب إلى بلاده بما معه من الأموال فعوقه الإنكليز، فأرسلوا هذا الفسيال ليرسلوا بدله ابن أخى عمر بيك .

وفى يوم الإثنين ثــامن عشره <sup>(ه)</sup> ، وصلت خيــام ياسين بيك وحملاتــه ونصبوا وطاقه جهة شبرا ومنية الــيرج .

وفى سادس عشريته (١) ، وصل ياسين يبك المذكور ، وصحبته سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقا ، وهو الذى كان بإسلامبول ، وحضر بصحبته القبودان فى الحادثة ، وتأخر عنه واستمر مع الآلفى ، ثم مع أمرائه بعد مدوته ، وكأن الباشا قد أرسل لمه يستدعيه بأمان فأجاب إلى الحفسور بشرط أن يجرى عليه السباشا مرتبه بالفريخانة ، وقدر ذلك ألف درهم فى كل يدوم فأجابه إلى ذلك ، وحضر صحبته ياسين بيك وقابد الباشا ، وخملع عليهسما خلعتى سمور ونزلا وركبا ولعبا مع أجنادهما بوسط البركة بالرماح ، وظهر من حُسن رماحسة سليمان أغا ما أعجب الباشا وصن حوله من الاتراك بل أصابره بأعينهم ، لأنه بعد انقضاء ذلك سار مع ياسين بيك إلى ناحية بولاق ، يترامحون ويتلاعبون ، فأخرج طبنجته بيده السمني والرمح فى يده اليسرى وكان زنادها مرفوعا فانطلقت رصاصتها وخرقت كفه البسار القابض به على سرع الجسواد ، ونفذت من الجهة الأخرى ، فرجم إلى داره بعراحته وأذن له برد حملته ، وذهب ياسين بيك إلى بولاق فبسات بها فى دار حسن الطويل بساحل النيل .

وفيه (٧) ، سافر المتسفــر بآذان قتلى الإنكليز وقد وضعوهــا في صندوق ، وسافر

<sup>(</sup>۱) ۱۷ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ آبریل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) طرا : قرية قديمة ، اسمها المصرى (Taraou) ، والقبطى (Troje) ، تمع شرفى النيل ، وهي شهيرة بمحاجرها، والآن هي قاعدة لقسم طرا ، محافظة القاهرة .

رمزی ، محمد : ق ۲ ، چه ۳ ، ص ۱۹ - ۱۷ . .

<sup>(</sup>٣) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ١٨ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٧ ابريل ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ صفر ١٢٢٢ هـ / ٥ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ٢٦ صفر ١٢٢٢ هـ / ٥ مايو ١٨٠٧ م -

بها على طريق الشام ، وصحبته أيضًا شخىصان من أسرى فسيالات الإنكليز ، وكتبوا عرضا بصورة الحال من إنشاء السيد إسماعيل الخشاب وبالغوا فيه .

وفيه (۱) ، حضر إسماعيل كاشف الطوبجى من ناحية بـحرى ليقضى بعض الأغراض ثم يعود .

وفي يوم الحميس ثامن عشرينه (۱) ، سافر عمر بيك تابع عثمان بيك الأشقر ، رعلى كاشف ابن أحمد كتخدا إلى ناحية القليوبية ، لأجل القبض على أيوب فودة ، بسبب رجل يسمي زغلول ، ينسب إليه بأنه يقطع الطريق على المسافرين في البحر ، وكلما مرت بناحية مركب حاربها ، ونهب ما فيها من بضائع التسجار وأموالهم ، أو أنهم يفتدون أنفسهم منه بما يرضيه من المال ، فكثر تشكى الناس منه فيرسلون إلى أيوب فودة كبير الناحية فيتبرأ منه ، فلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله ، فبلمغه الخبر ، فهرب من بلده أبناس (۱) ، فلما وصلوا إلى مدحله فلم يجدوه ، فأحاطوا بموجوداته وغلاله وبهائمه وماله من المواشي والودائع بالبلاد ، فلما جرى ذلك حضر إلى السيد عمر وصالح على نفسه بثلثمائة كيس ، ورجع الحال إلى حاله ، وذاك خلاف ما أخذه المعينون من الكلف والمغارم من البلاد التي مروا عليها وأقلموا فيها واحتجوا عليها .

وفيه <sup>(1)</sup> ، حضر الكثير مـن أهل رشيد بـحريمهم وأولادهــم ورحلوا عنــها إلى مصر.

وفيه (٥٠) ، حضر كتخدا القاضى من عند الأسراء القبالى ، وأخبر أنّهم محتاجون إلى مراكب لحمل الغلال المسيرية واللخيرة ، فهيا الباشا عدة مراكب وأرسلها إليهم ، ومع هذه الصورة وإظهار المصالحة والمسالمة بمنعون ويحتجزون من يذهب إليهم من دورهم بثياب ومتاع ، وكذلك يمنعون المتسبسين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والأمتعة التي يبيعونها عليهم ، وإذا وقعوا بشخص أو غمزوا عليه عند الحاكم أو صادفه بعض العيون المتسرقبة عليه قبضوا عليه ونهبوا ما مسعه وعاقبوه وحبسوه ، بـل ونهبوا داره وغرموه ولايغفر ذنبه ولاتـقال عثرته ، ويتبرأ منه كل من يعرفه ، وكذلك نبهوا على المقلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقبدين بأبواب المدينة مثل : باب النصر ، وباب القوح ، والباب الجديد ، بمنع النساء عن الحزوح ، خوفا من خروج نساء

<sup>(</sup>۱) ۲۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ٥ مايو ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۲۸ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۷ مايو ۱۸۰۷ م .

القبالى وذهابهن إلى أزواجهن ، واتفق أنَّهـم قبضوا على شخص فى هذه الآبام يريد الشعر إلى ناحية قبلى ومعه تليس (١) ، فقتحوه فوجلوا بداخله مراكيب ونعالات مصرية ومغربية التي تسمى بالبلغ ، فقتضوا عليه واتهموه أنَّه يريد الذهاب بذلك إلى الأمراء وأتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره ، وقبضوا عليه وحبسوه ، واستمر محبوسا ، وكذلك اتدفق أنَّ الوالى ذهب إلى جهة القرافة ، وقبض على أشخاص صن التربّة الذين يدفنون الموتى ، واتهمهم بأن بعض أتباع الأمراء القبالى يخرجون إليهم بالأمتعة لاسيادهم ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها إلى أسيادهم في الففلات ، وضربههم وهجم على دورهم فلم يجد بها شدينًا ، واجتمع عليه خدام الأضرحة وأهل القرافة وشنعموا عليه وكادرا يقتلونه ، فهرب منهم ، وحضروا في صبحها عند السيد عمر يشكون من الوالى ومسا فعله مع الحفارين ونحو ذلك ، فاعجب عليذا التناقف .

وفيه (٢) ، وصل مكتوب من كبير الإنكليز الذى بالإسكندرية ، مضمونه طلب أسماء الأسسرى من الإنكليز والوصية بهم وإكرامهم كما هم يفعلون بالأسرى من المسكر ، فإنهم لما دخلوا إلى الإسكندرية أكرموا من كان بها منهم ، وأذنوا لهم بالسفر بمتاعمهم وأحسوالهم إلى حيث شاءوا ، وكذلك من أخذوه أسيرا فى حرابة رشيد .

# واستهل شهر ربيع الآول بيوم السبت سنة ١٣٢٢ 🐡

فيه <sup>(1)</sup> ، كتبوا لكبير الإنكليز جوابا عن رسالته .

وفى يوم السبت خامس عشره (٥) ، حضر على كاشف الكبير الألفى بكلام من طرف شاهين بيك الألفى ، يعتلم عن التأخير إلى هذا الوقت ، وأنهم على صلحهم واتفاقهم الأول وحضورهم إلى ناحية الجيزة ، ويات تلك الليلة فسى بيته بمصر ، ثم أقام ثلاثة أيام ورجع إلى مرسله وصحبته سليمان أغا الوكيل .

وفيه (¹) ، حضر عابدين بيك اخو حسن باشا من ناحية بحرى ، وحضر أيضًا فى أثره أحمد أضا لاظ وغيره من ناحية بعصرى ، وذلك أنَّهم ذهبوا خلف الإنكسليز إلى

<sup>(</sup>١) تليس : كيس مصنوع من الصوف أو الحيش ، وسعة الكيس ثمان كيلات أو سنة وتسعون قدحًا .

<sup>(</sup>٢) ٢٨ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٧ مايو ١٨٠٧ م . (٣) ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ٩ مايو – ٧ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١ ربيع الأول ١٣٢٢ هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م -

<sup>(</sup>٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

قرب معدية السبحيرة ، فخرج عليهم طائفة الإنكليـز من البر والبحر وضربــوا عليهم. مدافع ونيرانا كثيرة فولوا راجعين وحضروا إلى مصر .

وفيه (۱۱) ، حضر أيضًا النصيال الكبيس الإنكليزى الذى كان أرسل بدلا عن ابن أخى عمر بسيك ، وقيل : إنه ابن أخى صالح قوش ، فلما وصل إليهــم أجابوا بأن المذكور سافر مع من سافر إلى الروم بمتاعهــم وأموالهم قبل الواقعة ، وحيث لم يكن المطلوب موجودا ، فلا وجمه لإبقاء الإنكليزى المذكور ، فردوه بعد أن رفسعوا منزلته وربته عندهم ، فلما رجع إلى مصر حلى سبيله الباشا ، ولم يحبسه مع الاسرى بل أطلق له الإذن أيضًا في الرجوع إلى الإسكندرية أو إلى بلاده متى أحب واحتار

وفى منتصفه (۱) مستوحش الباشا من ياسين بيك وضاق خناقه منه ، وذلك أنه لما حضر إلى مصر وخلع عليه الباشا ودفع إليه ما كان وعده به من الاكباس ، وقدم لما حضر إلى مصر وخلع عليه الباشا ودفع إليه ما كان وعده به من الاكباس ، وقدم كنا تقادم وإنسامات على أنه يسافر إلى الإسكندرية لمحاربة الإنكليز ، وطلب مطالب كثيرة لمه ولاتباعه ، واخذ لهمم الكساوى والسراويلات ، واخذ جميع ما كان عند ولوازم العسكر في سفر البر ، والإفازة والمحاصرة إلى غير ذلك ، وقلد أباه كشوفية الشرقية ، وخرج هو بعرضيه وخيامه إلى ناحية الحلام ببولاق ، فانضم إليه الكثير من العسكر والدلاتية وغيرهم ، وصار كمل من ذهب إليه يكتبه في جملة عسكره ، فاجتمع عليه كمل عاص وأزعر ومخالف وعاق ، وصرح بالخلاف وتطلعت نفسه للرياسة ، وكملما أرسل إليه الباشا يسرده وينهاه عن فعله يعسرض عن ذلك ، وداخله الغيرور ، وانتشرت أوباشه يعبثون في النواحسي ، وبث أكابسر جنده في المقرى والبلدان ، وعينهم لجميع الأموال والمغارم الخارجة عن المعقول ، ومن خالفهم نهبوا وارستمال المسكر المنفسين إليه ، وحالل عرى رباطاته

فلما كان فى لميلة الأربعاء تاسع عشره (١) ، أمر عساكر الارنـود بالاجتـماع والحروج إلى نـاحية بولاق ، فخـرجوا بأجمعـهم إلى نواحـى السبتيـة ، والحندق ، وأحالوا بينه وبين بولاق ومصر .

<sup>(</sup>١) ١ ربيع الأول ١٢٢٢.هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) جبجيّ باشا : أي رئيس العسكر المختصين بصناعة السلاح وصيانته .

<sup>(</sup>٤) ١٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٧ مايو ١٨٠٧ م .

وفى ليلة السبت (١) ، ركب الباشا بجنوده وخرج إلى تلك الناحية ، وحصن أبواب المدينة بالعساكر ، وأيقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين ، وأرسل الباشا إلى ياسين بيك ، يقول له : ﴿ إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللصوم ، ياسين بيك ، يقول له : ﴿ إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللصوم ، وتكون من جملة كبار المعسكر ، وألا تذهب إلى بلادك ، وإلا أنا واصسل إليك ومحاربك ، ن فضند ذلك داخله الخوف وانسحلت عزائم جيوشه ، وتقرق الكثير منهم ، فلما كان بعد الغروب طلب المركوب ، ولم يعلم عسكره أيسن يريد ، فركب الجميع ، وهم ثلاث طوايير ، واشتبهت عليهم الطرق في ظلام الليل ، فسار هو بفريق منهم إلى ناحية الجبل على طريق حليق الجرة ، وفرقة سارت إلى ناحية بركة الحاج(١) ، والثالثة ذهبت على طريق القليوية ، وفيهم أبوه ، فلما علم الباشا يركوبهم ركب خلفهم، وذهب خلف المطافقة التي توجهت إلى ناحية البركة حصة ، فلما علموا انفرادهم عن أميرهم رجعوا متفرقين في النواحي ، ورجع المباشا إلى داره ، ولم يزل ياسين بيك في سيره حتى نزل بمن معه في المتين (١٠) ، واستقر بها .

وأما أبوه فإن النجأ إلى شبيخ قليوب الشواربسى ، فأخذ له أمانا ، وأحـضر فى ثانبى يسوم إلى الباشا فــالبسه فروة ، وأمـره أن يلحق بابـنه فنزل إلى بــولاق ونزل فى مركب مسافرا .

وفى يوم الإنتين رابع عشرين (1) ، عين الباشا عسكرا ورؤساء عساكسر وخيالة وأصحب معهم شديداً ، وجملة من عرب الحويطات للحوق بياسين بيك ومحاربته ، ولما نزل ياسين بيك بناحية التين نهب قرى الناحية بأسرها مشل التين وحلوان وطرا والمعصرة والبساتين ، وفعلوا بها أقاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب ، وأخذ النساء ونهب الاجران والمغلال والاتيان والمواشى ، وأخذ الكلف الشاقة ومن عجز عن شىء من مطلوباتهم أحرقوه بالنار .

وفي يوم الخميس (\*) ، رجع العسكــر والعربان الذين كانوا ذهبــوا لمحاربة ياسين

<sup>(</sup>۱) ۲۲ ربیم الأول ۱۲۲۲ هـ / ۳۰ مایو ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٣) يركة ألحاج : تاحية لدية ، اسمها المقديم جب عميرة ، عرفت بالبركة بسبب انخفاض أرضها عن منسوب الأراضى الزراعية للجاورة ، وهي إحدى قرى مركز شيئن القناطر ، محافظة القليوبية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲۱ . .

<sup>(</sup>٣) التبين : انظر ، جـ ٢ ، ص ١٩٦ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٤) ٢٤ ربيح الأول ١٣٢٢ هـ / ١ يونيه ١٨٠٧م . (٥) ٧٧ ربيج الأول ١٣٢٢ هـ / ٤ يونيه ١٨٠٧م .

بيك ، وذلك أنَّهــم لما قربوا من وطاقهــم ، ارتحل إلى صول (١) والبرنبل(٢) ، فولوا راجعين وتمعوا في ذهابهم وإيابهم تدمير القرى .

وفيه (۲) ، ورد قاصد قسابجي من إسلامسبول وعلى يده مسرسوم بالبشسارة بولاية السيد على باشا قبودان الدوننمة ، وتاريخه نحو ثلاثة أشهر ، فضربوا لقدومه المدافع من القلعة .

وفى يوم السبت تاسع عشرينه (<sup>1)</sup> ، رجع سليمان أغا من قبلى إلى مصر ، وأخبر بقـرب قدوم الأمراء المصـريين ، وأنَّ شاهـين بيك وصـل إلى زاوية المصــلوب (<sup>0)</sup> ، وإبراهيم بيك جـهة قمن العروس <sup>(1)</sup> ، وأنهم يستــدعون إليهم مصطفــى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى

### واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الإثنين سنة ١٣٢٢ ∾

فيه (<sup>(A)</sup> ، سافر مصطفى أغا والصابونجي إلى جهة قبلس وصحبتهما كتخدا القاضور.

وفى سادسه (١) ، وصل شخص ططرى وعلى يده مرسوم فعمل الباشا ديوانا وقرأ المرسوم بحضرة الجمع ، منضمونه : أنَّ العرضى الهمايونى الموجه لحرب الموسكوب ، خرج من إسلاميول وذهب إلى ناحية أدرنة ، وأن العساكر سارت لمحاربة الاصداء ، ويذكرون فيه أن بسئالر النصر حساصلة ، وقد وصلى رؤوس قتلي وأسرى كثيسرة ، وأنَّ بلغ الدولة ورود نحو الاربع عشرة قطعة من المراكب إلى ثفر الإسكندرية ، وأنَّ الكائين بالشغر تراخوا في حربهم حسى طلعوا إلى الشغر ، فمن اللازم الاعتمام وخروج العساكر لحروبهم ودفعهم وطردهم عن النفس ، وقد أرسلنا البيورلديات إلى سليمان باشا والى صيدا ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجيهه البيورلديات إلى سليمان باشا والى صيدا ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجيهه

<sup>(</sup>١) صول : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة.

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ۳۳ ،

<sup>(</sup>٢) البرنبل : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .

رمزی : محمد : المرجع السابق ؛ ق ۲ ؛ جـ ۳ ، ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ٢٧ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٤ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٢٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٦ يونيه ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٥) زاوية المصلوب: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ۱۳۰ .

 <sup>(</sup>٦) قمن العروس: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ/ ٨ يونيه ~ ٦ يوليه ١٨٠٧ . (٨) ١ ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ/ ٨ يونيه ١٨٠٧ م .

٠(٩) ٢ ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ١٣ يونيه ١٨٠٧ م .

العساكر إلى مصـر للمساعدة ، وإنَّ لزم الحال لحضور المذكورين لتــمام المساعدة على دفع العدوُّ إلى آخر ما نمقوه وسطروه ، ومحل القصد من ورود هذه البـيورلديات · وَالْفُرَامَانَاتَ وَالْأَغُواتُ وَالْقَبِيجَاتُ ، إنَّا هُو جَرًّا لِمُنْفَعَةً لَهُم ، بما يَأْخذُونه من خدمهم وحق طريقهم من المدراهم والتقادم والمهدايا ، فإن المقادم منهم إذا ورد استعدوا لقدومه ، فإن كان ذا قدر ومنزلة أعدو! له منزلا يليق به ، ونظموه بالفرش والأدوات اللازمة ، وخمصوصا إذا كمان حضر فمم أمر مهم أو لمتقرير المتولى على المسنة الجديدة، أو بصحبته خلع رضا وهدايا ، فإنه يـقابل بالإعزاز الكبير ويشاع خبره قبل وروده إلى الإسكمندرية ، وتأتمي المبشرون بـوروده من الططـر قبل خروجــه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين ، ويـأخذون خدمتهم وبشارتهم بالأكياس ، وإذا وصل هــو أدخلوه في موكب جليل وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا ، وأنزل في المنزل المعَدّ له ، وأقبلت عليه التقادم والهدايا من المتبولي وأعيان دولته ، ورتب له الزواتب والمصاريف لمأكمله هو وأتباعه لمطبخـه وشراب حانته أيام مكثه شــهوا أو شهورا ، ثم يعطى من الأكياس قدرا عظيما ، وذلك خلاف هدابا المترحيلة من قـدور الشربات المتنوعة ، والسكر المكرر ، وأنواع الطيب كالعود والعنبر والأقمشة الهندية والمقصبات لنفسه ورجال دولـــته ، وإن كان دون ذلك أنزلوه بمنزل بعض الأعيان بــأتباعه وخدمه ومتاعه في أعز مـجلس ، ويـقوم رب المنزل بمـصرفهــم ولوازمهــم وكلفهــم ، وما تستدعيه شهوات أنفسهم ، ويرون أن لهم المنة عليه بنزولهم عنده ، ولايرون له فضلا بل ذلك واجب عليه ، وفرض يلزمه القيام به مـع التأمر عليه وعلى أتباعه ، ويمكث على ذلك شهورًا حتى يأخذ خدمته ، ويقبض أكياسه ، وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية ، ليخرج من عنده شاكرا ، ومثنيا عليه عند مخدومه ، وأهل دولته ، أقضية يحار العقل والنقل في تصورها .

وفى يوم الاحد سابعه (١) ، وصلت القافلة والحجاج من ناحية القلزم على مرسى السويس ، وحضر فيها أغوات الحرم والقاضى الذى توجه لمقضاء المدينة ، وهو المعروف بسعد بيك ، وكذلك خدام الحرم المكى ، وقد طردهم الوهابي جميعا ، وأما القاضى المنفصل فسنزل فى مركب ولم يظهر خبره ، وقاضى مكة توجه بصحجة الشاميين ، وأخبر المواصلون أنهم منعوا من زيارة المدينة ، وأنَّ الموهابي أخذ كل ما كان فى الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر ، وحصر أيضًا الذى كان أميرا على ركب الحجاج وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابي ، ومكتوب من شعريف مكة ،

<sup>(</sup>۱) ٧ ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ / ١٤ يونيه ١٨٠٧ م .

وأخبروا أنــه أمر بحرق المحمل ، واضـطربت أخبار الإخبـاريين عن الوهابى بــحسب الأغراض ، ومكاتبــة الوهابى بمعنى الكلام الـــسابق فى نحو الكراسة ، وذكــر فيها ما ينسبونه الناس إليه من الاقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها .

وفيه (۱<sup>۱۱</sup>) ، ورد الخبر ، بأنَّ إبراهيم بيك وصل إلى بنى سويف، وأنَّ شاهين بيك ذهب إلى الفيوم لاختلاف وقع بينهم ، وأن أمين بيك وأحمد بيك الألفيين ذهبا إلى ناحية الإسكندرية للإنكليز .

وفيه (٢٠) ، كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التي ابتدعوها في العام الماضي على القراريـط وإقطاعات الأراضي ، وكـذلك أخذ نصف فـائظ الملتزمـين وعينوا المـينين لتحصيله من المزارعين ، وذلـك خلاف ما فرضوه على الـبنادر من الأكياس الـكثيرة المقادير .

وفى ذلك الميوم (٣) ، أرسل الأغا ووالى النسرطة أتباعهما لارساب الصنائع والحرف والسبوايين بالموكائل والحائات ، يأمرونهم بالحضور من الغد إلى بيت القاضى ، فانزعجوا من ذلك ، ولم يعلموا لأى شيء هذا الطلب وهذه الجمعية ، وباتوا متفكرين ومتوهمين .

فلما أصبح يوم الإثنين (أ) ، واجتمع الناس أبرزوا لهم مرسوما قرئ عليهم بسبب زيادة صرف المعاملة ، وذلك أنَّ الريال الفرانسة وصلت مصارفت إلى ماتين وعشرة من الانصاف المعددية ، والمحبوب إلى ماتين وعشرين وأكثر ، والمشخص السندقى وصل إلى أربعمائة وأربعين فضة ، ونحو ذلك ، فلما قرءوا عليهم المرسوم وأمروهم بعدم الزيادة ، وأن يكون صرف الفرانسة بماتين فقط ، والمحبوب بماتين وعشرين فضة ، والسندقى بأربعامائة وعشرين ، فلما سمعوا ذلك قالوا : « نحن ليسن لنا علاقة بذلك ، هذا أمر منوط بالصيارف » ، وانفض المجلس .

وفيه<sup>(ه)</sup> ، وصلـت مكاتبة من إبراهيم بيك ، ومن الرسل مفسمونها : الإخبار بقدومهم ، وأرسل إبـراهيم بيك يستدعى إليـه ابنه الصغير ، وولد ابنتـه المسمى نور الدين ، ويطلب بعض لوازم وأمتعة .

وفى يوم السبت ثالث عشره <sup>(۱)</sup> ، سافر أولاد إبراهيم بيك والمطلوبات التى أرسل بطلبها ، وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م . (۲) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م . (٦) ١٣ ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ/ ٢٠ يونيه ١٨٠٧ م .

وفى يوم الإنسين (۱۱) ، ورد سلحدار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالعربى ، وآخر بالستركى ، مضمونهما : جواب رسالة أرسلت إلى سليمان باشا بعكا بخبر حادثة الإنكليز ، وملخصها أنّه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه وصول طائفة الإنكليز إلى ثغر سكندرية ، ودخولهم إليها بمخامرة أهلها ، ثم زحمفهم إلى رشيد ، وقسد حاربتهم أهمل البلاد والعساكمر ، وقتلوا الكثير منهم وأسروا منهم كذلك ، ونؤكد على محمد باشا والعلماء وأكابر مصر بالاستعداد والمحافظة ، وتحصين التعور مثل : السويس ، والقصيم ، ومحاربة الكفار وإخراجهم وإيعادهم عن النغر ، وقد وجهنا لكل من سليمان باشا ، وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من العساكر للمساعدة ونحو ذلك .

وفيه (<sup>77</sup>) ، أحضروا أربعة رؤوس من الإنكليز وخمسة أشخىاص أحياء ، فمروا بهم من وسبط المدينة ، ذكروا أن كاشف دمنهور حارب ناحية الإسكندرية ، فـقتل منهم وأسر هؤلاء ، وقيل : إنهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحي الريف ، فبلغ الكاشف خبرهم فأحاط بهم وفعل بهم ما فعل ، وأرسلهم إلى مصسر ، وهم ليسوا من المعتبرين ، وكأنهم مالطية ، وقبل : إنهم سألوهم فقالوا : « نحن مسسبيون ، طلعنا ناحية أبو قير ، وتهنا عن الطريق ، فصادفونا ونحن تسعة لاغير فأخذونا وقتلوا منا من قتلو، وأبقونا »

وفيه (٣) ، وصلت مكاتبة مـن إبراهيم بيك ، وأرسل الباشا إليهــم جوابا صحبة إنسان يسمى شريف أغا .

وفى يوم السثلاثاء ثالث عشـرينه (4) ، وردت أخبــار من ناحــية الــشام بأنــه وقع بإسلامبول فتنة بين الينكـجرية والنظام الجديد ، وكانت الغلبة للينكـجرية .

وعزلوا ، السلطان مسليم وولوا السلطان مصطفى ابن عمسه ، وهو ابن السلطان عبد الحميد بن أحمد وخطب له ببلاد الشام .

وفى يوم الخميس (\*) ، وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الخبر ، وخطب الحطباء للمسلطان مصطفى عملى : منابر مصر ، وبلاد مسصر ، وبولاق ، وذلك يوم الجمعة سادس عشرينه (1)

<sup>(</sup>١) ١٥ ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م . (١) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٢٣ ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ / ٣٠ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٥ ربيم الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢ يوليه ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٣ يوليه ١٨٠٧ م .

وفى أواخره (۱۱) ، أحدثوا طلب مال الأطيان المسموح الذى لمشايخ البلاد (۱۱) ، وحرروا بمه دفترا ، وشرعموا فى تحصيله ، وهى حادثة لم يسبق مثلهما ، أضرت بمشايخ البلاد وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم .

وفيه (٣٠ ، كتبوا أوراقا للبسلاد والاقاليم بالبشارة بتولية السلسطان الجديد ، وعينوا بها المسينين وعليها حق السطرق مبالغ لها صسورة ، وكل ذلك من التحيل عسلى سلب أموال الناس .

وفيه (<sup>4)</sup> ، كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبليين بالصلح ، وأرسلوا بهما ثلاثة من الفقهاء وهم : الشيخ سليمان الفيومى ، والشيخ إبراهيم السجينى ، والسيد محمد الدواحلي ، وذلك أنّه لما رجيع شريف أغا البذى كان توجه إليهم بمراسلتهم ، أرسلوا يبطلبون الشيخ الشرقاوى ، والشيخ الأمير ، والسيد عمر النقيب لإجراء الصلح على أيديهم ، فأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عنهم .

وفى هذه الأيام <sup>(ه)</sup> ، كثر خروح العساكر والدلاة وهــم يعدون إلى البر الغِربى ، وعدى الباشا بحر النيل إلى بر إنبابة وأقام هناك أياما .

#### واستهل شهر جمادي الأولى سنة ١٣٢٢ 😗

فيه (٧٠ ، شرع السباشا في تعسمير القلاع الستى كانت أنشساتها الفرنساوية خارج بولاق ، وعمل متاريس بنساحية منية عقبة وغيرها ، ووزع على الجسيارة جيرا كثيرا ، ووسق عدة مراكب وأرسلها إلى ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد ، وأبراجا وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وأنزلوهم في المراكب قهرا .

وفى منتصفه <sup>(٨)</sup> ، وصل إلى مصـر نحو الخمسمائـة من الدلاتية أتوا مــن ناحية الشام ودخلوا إلى المدينة .

وفيه (١١) ، طلب الباشا من التجارِ نحو الالفي كيس على سبيل السلفة ، فوزعت

<sup>(</sup>۱) أخر ربيع الثاني ۱۲۲۲ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٢) مشايخ البلاد : هم الجمهار التنفيذي في القرية ، لكل قرية شيخ أو عدد من المشايخ ، أبررهم يطلق علمه شيخ
 الشايخ أو المقدم .

حبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى في القرن الثامن عشر ، ص ١٨ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) آخر ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) أخر ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) أخر ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) جمادي الأولى ١٣٢٢ هـ/ ٧ يوليه - ٥ أغسطس ١٧٠٨ م .

<sup>(</sup>۷) ۱ جمادی الأولن ۱۳۲۲ هـ / ۷ پولیه ۱۸۰۷ م . (۸) ۱۵ جمادی الأولی ۱۳۲۲ هـ / ۲۱ پولیه ۱۸۰۷ م . (۹) ۱۵ جمادی الأولن ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ پولیه ۱۸۰۷ م .

ثم ركب معهم في قلة إلى حيث منزلة صارى عسكرهم وكبيرهم ، فنسلاقي معهم وقد له الأخر هدايا وطرائف ، ثم ركب معه إلى الإسكندرية ، وتسلم السقلعة ، وذلك بعمد دخول كتخملا بيك بخمسة أيام ، وكان في أسرى الإنكليز أنفا. من عظمائهم ، فأحضرهم الباشا مع باقى الاسرى ، وتم الصلح على رد المذكورين على أنهم لم يأتوا طمعا فسى البلاد كما تقدم ، ولما نزلوا بالمراكب لم يبعدوا عن النغر إلا مسافة قليلة ، واستمروا يقطعون على المراكب الواردين على الثغور ، وذلك لما بينهم وين العثماني من المفاقمة ، هذا ما كان من أمر الإنكليز .

وأمَّا العـساكر ، فإنَّهـم أفحشوا فـى التعدى عــلى الناس وغـصب البيــوت من أصحابها ، فتأتس الطائفة منهم إلى الدار المسكونة ويدخلمونها في غير احتشام ولا إذن ، ويهجمون على سكن الحرم بحجة أنَّهم يتفرجون على أعالى الداد ، فتصرخ النساء ، ويُجتمع أهل الخطة ويكلمونهم فلا يلتفتون إليهم ، فيعالجونهم مرة بالملاطفة وأخرى بكشرة الجمع إن كمان بهم قوة ، أو بمعونة ذي مقسدة ، وإذا انفصلوا فلا يخرجمون من الدار إلا بمصلحة أو هدية لها قدر ، ويشترطون في ذلك الشيلان الكشميرى ، فإذا أحضروا لهم مطلوبهم فلا يعجب كبيرهـم ، ويطلب خلاف أحمر أو أصفر ، واتفق أنَّ بعضهم دخل عليه بينباشا (١١ بجماعته ، فلم يزل به حتى صالحه على شــال يأخذه ويترك لــه داره ، فأتاه بشال أصـفر فاظهر أنَّه لابريــد إلاَّ الأحمر الدودة ، فلـــم يسعه إلاَّ الرضا ، وأراد أن يــرد الاصفر ويأتيه بالاحمــر فحجزه ، وقال : ﴿ دعه حتى تأتى بالأحسم فأختار منهما الذي يعجبنسي ﴾ ، فلما أتاه بالأحمر ضمه إلى الأصفر ، وأخذ الإثنين ، ثم انصرف عنه ، وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراهم ، فإذا انصرفوا وظن صاحب الدار أنَّهم انحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو للائة خلافهـــم ، ويقع في ورطة أخــري مثل الأولى أو أخف أو أعظــم منها ، وبعــضهم يدخل الدار ويسكنسها بالتحيل والملاطفة مع صاحب الدار ، فيقول له : ﴿ يَا أَخِي يَا حبيبي أنا معمى ثلاثة أنفـــار أو أربعة لا غيــر ، ونحن مســـافرون بعد عـــشرة أيام ، والقصد أنْ تسفسح لنا نقيسم في محل الرجـال ، وأنت بحريمك في مكانــهم أعلى الدار ، ، فيظنَّ صدقهم ، ويرضى بذلك على تخوف وكره ، فيعبرون ويجلسون كما قالوا في محل الرجال، ويربطون خيولهم في الحوش ويعلقون أسلحتهم ، ويقولون : ( نحن صرنا ضيوفك ١ ، فإذا أراد أن يرفع فرش المكان ، يقولسون : ﴿ نحن نجلس على الحصير والبلاط وأي شيء يصيب الفرش فيتركمه حياء وقهراً ، ثم يـطلبون الطعام والشراب فمما يسعه إلا أن يتكلف لهم ذلك في أوقاته ، ويستعملون الأواني

<sup>(</sup>١) بينباشي : رتبة صكرية أعلى من رتبة العكرى ، وتسبق رتبة الصول .

· يطلبون ما يحتاجون إليه مثل الطشت والإبريق وغير ذلك ، ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئًا فشيئًا ، ويدخلون ويخرجون وبأيديهم الأسلحة ويضيق عليهم المكان ، فيقولون لصاحب المكان : ٩ اخل لنا محلا آخر فــى الدار فوق لرفقائنا ، ، فإن قال : ٩ ليس عندنا محمل آخر ، ، أو قصر في مطلوب ابتمدأوه بالقسوة فعند ذلك يمعلم صاحب الدار أنَّهم لا انفكاك لهم عن المكان ، وربما مضت العشرة أيام أو أقبل أو أكثر ، وظهرت قبائحهم وقذروا المكان ، وحرقوا البسط والحصر بما يتساقط عليها من الجمر من شربسهم النارجيلات والستنباك والدخسان ، وشربوا الشراب ، وعربــدوا وصرخوا وصفقوا وغنوا بلغاتهم المختلفة ، وفقعت رائحة العرقى <sup>(١)</sup> في المنزل ، فيضيق صدر الرجل وصدر أهل بيته ، ويطيب خاطرهم على الخروج والنقلة ، فيطلبون لأنفسهم مسكنا ولو منشتركا عند أقاربهم أو معارفيهم ، وتخرج النساء في غفلة بشيابهم وما يمكنهم حمله ، ثم يشرعون في إخراج المتاع والأواني والنحاس والسفرش فيحجزونه منهم ، ويــقولون : ﴿ إِذَا أَخَذَتُم ذَلَكَ فَعَـلَى أَى شَيء نجلس ، وفي أي شبيء نطبخ وليس معنا فرش ولا نحاس ، والذي كان معنا استهلك منا في السفر والجهاد ، ودفع الكفار عنكم ، وأنتم مستريحون في بيوتكم وعند خريمكم ، فيقع النزاع ، وينفصل الأمر بيستهم وبين صماحب الدار إما بسترك الدار بما فسيها ، أو بالمقاسمة والمصالحة بالترجى والوسايط ونحو ذلك ، وهذا الأمر يقع لأعيان الناس ، والمقيمين بالبلدة من الأمراء والأجناد المصريين وأتباعهم ونحـوهم ، ثم إنَّهم تعدوا إلى الحارات والنواحي التي لم يستقدم لهم السكنسي بها قبل ذلك مشل نواحي : المشهد الحسيسني ، وخلف الجامع المؤيمدي ، والخرنفش (٢) ، والجمالية ، حستى ضاقت المساكن بالناس لمقلتها وصار بعض المحتشمين إذا سكن بجواره عسكر يراتحل من داره ، ولو كانت ملكه بعدا من جوارهم وخوفا من شمرهم وتسلقهم على الدار ، لانهم يسجعدون على الأسطح والحيطان ، ويتـطلعون على من بجوارهم ، ويـرمون بالبندقيات والطــبنجات ، ومما اتفق أنَّ كبيرا منهــم دخل بطائفته إلى منزل بعض الفقهاء المـعتبرين ، وأمره بالخروج منها ليسكن هو بها ، فأخبره أنه من مشايخ العلم ، فلم يلتفت لقوله ، فتركه ولبس عمامته وركب بغلته ، وحضر إلى إخوانه المشايخ واستغاث بهم ، فركب مغه جماعة

<sup>(</sup>١) العرقى : الحمر المصنوع من البلح .

محمد ، محمد كمال السيند : أسماء ومسميات من مصر القاهرة ، الهيئة للصرية السعامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٦ م ، ص ٣٣٩ – ٣٤٢

منهم ، وذهبوا إلى الدار ، ودخلوا إليها راكبين بسغالهم ، فعندما شاهدهم العسكر وهم واصلون في كبكة ، أخذوا أسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف ، فرجع البعض هاربا ، وثبت الباقون ونزلوا عن بغالهم وخاطبوا كبيرهم ، وعبرفوه أنها دار العالم الكبير ، وهذا الإيناسب ، وأن النصاري واليهود يكرمون قسهم ورهبانهم ، وأنتم أولى بذلك لانكم مسلمون ، فقالوا لهم في الجواب : « أنتم لستم بمسلمين لانكم كنتم تستمنون تملك النصاري للادكم ، وتنقولون إنهم خيير منا ، ونحن مسلمون ومجاهدون ، طردنا النصاري وأخرجناهم من البلاد فنحن أحق بالدور منكم ، ، ونحو ذلك من القول السنيع ، شم لم يزالوا في معالجتهم إلى ثاني يوم ، ولم ينصرفوا عن الدار حتى دفعوا لهم مائتي قرش وشال كشمير لكبيرهم ، وفعل مثل ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه الهسورة وأخذ منها أكثر من ذلك ، ومسها دار إسماعيل أفندي صاحب العبار ببالضربخانة ، وهو رجل معتبر أخذ منه خمسمائة قرش وشال كشمير ، وفعيل مثل ذلك بغيرهم هو وأمثاله ، ولما أكثر الناس من التشكى للباشيا وللكتخدا ، قال الكتخدا : « أناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وأياما ، وقاسوا ما قاسوه في الحر والبرد والطل ، حتى طردوا عنكم الكفار وأجهوم عن بلادكم أفلا تسعونهم في السكني ، ، ونحو ذلك من القول .

ولما انقضى هذا الأمر ، واستقر الباشا واطمأن خاطره ، وخلص له الإقليم المصرى ، وثغر الإسكندرية الذي كان خارجا عن حكمه حتى قبل مجئ الإنكليز ، فإن الإسكندرية كانت خارجة عن حكمه ، فلما حصل مجئ الإنكليز وخروجهم صار الشغر في حكمه ايضا ، فاول ما بدأ به أنه أبطل مسموح المشايخ والفقهاء ومعافى البلاد التى الزموا بها ، لأنه لما ابتدع المغارم والشهريات (۱) ، والفرض التى فرضها على القرى ، ومظالم المكشوفية ، جعل ذلك عاما على جميع الالزامات والحصص التى بأيدى جميع الناس حتى أكبار العسكر وأصاغرهم ، ما علا البلاد والحصص التى للمشايخ خارجة عن ذلك ، ولا يؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه ، وكذلك من ينتسب لهم أو يحشمى فيهم ، وياخذون الجمالات والهدايا من أصحابها ومن فلاجهم تحت حمايتها ونظير صيانتها ، واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المنجاحين بدون القيمة ، وافتتنوا باللدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل واتخذوا الحدم، والتخدوا الحدم، والتخدين بن واتخدم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الاقدمين ، واتخذوا الحدم والتخدوا الحدم

<sup>(</sup>١) الشهريات : أي الضرائب التي تُؤخَّذ كل شهر ، ويطلق عليها : المشاهرة أو الشهريات .

والمقدمين والاعوان ، وأجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة بزب الفيل ، واستخدموا كتبة الاقباط وقبطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد ، وقدروا حق طرق لأتباعهم ، وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع 🔍 . عدم سماع شكاوي الفلاحين ، ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد والكراهية المجبولة والمركوزة في طباعهم الخبيثة ، وانقلب الوضع فيهم بضده ، وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام ، وحساب الميرى والفائظ والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات ، والتشكى والتناجى مع الأقباط ، واستدعاء عظماتهم فسي جمعياتهم وولاتمهم ، والاعتمناء بشأنهم والتفاخر بتمردادهم عليهم ، والمهاداة فيمــا بينهم إلى غير ذلــك مما يطول شرحه ، وأوقع مع ذلــك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد عـلى الرياسة ، والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس علمي الأشياء الواهية مع ما جبلوا عليمه من الشح والشكوي والاستجــداء وفراغ الأعين ، والتطـلع للأكل في ولائم الأغـنياء والفقراء والــعاتبة عليمهم إن لم يدعوا إليمها ، والتعريض بالطلب ، وإظهار الاحتياج لكثرة العيال والأتبياع، واتساع المدائرة وارتكبابهم الأسور المخلمة بالمروءة المسقطمة للعمدالة، كالاجتماع في سماع الملاهي والأغاني والقيان والآلات المطربة ، وإعطاء الجوائز والنقوط بمناداة الخلسوص ، وقوله وإعلامه في السامر ، وهو يقلول في سامر الجمم بمسمع من النسباء والرجال من عوام الناس وخواصهم ، برفع الـصوت الذي يسمعه القاصى والدانسي ، وهو يخاطب رئيسة المغانسي ، ياستي حفرة شيخ الإسلام والمسلمين ، مفيد الطالبين ، الشيخ العلامة فلان منه كذا وكذا من النصيفات الذهب ، قدر مدحماه كثير ، وجرمه قليـل ، نتيجته التفاخــر الكذب والاردراء بمقام العليم بين العوام وأوبساش الناس الذين اقتدوا بهم في فعل المحرمــات الواجب عليهم النهى عنها ، كل ذلـك من غير احتشام ولا مبالاة مع التضاحك والقــهقهة المسموعة من البعد في كل مجمع ، ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات ، والفاظ الكناية المعبر عنها عند أولاد البلد بالأنقاط ، والتنافس في الأحداث إلى غير ذلك .

وفيه (١) فتحوا الطلب من الملتزمين ببواقي الميرى على أربع سنوات ماضية .

وفى عاشره <sup>(۱)</sup> ، فتحوا أيـضًا دفاتر الطلب بمـيرى السقة القــابلة<sup>(۱)</sup> ، ووجهوا . الطلب بــها إلى العسكر ، فــدهى الناس بدواه متوالــية منها : خراب القــرى بتوالى

<sup>(</sup>۱) ۳ شعبان ۱۷۲۲ هـ/ ۲ آکتوبر ۱۸۰۷م . (۲) ۱۰ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۱۳ آکتوبر ۱۸۰۷م . . (۲) ۱۷۲۳ هـ/ ۲۸ فیرایز ۱۸۰۸ – ۱۵ فیرایز ۱۸۰۹م .

المظالم والمغارم والكلف وحق الطرق والاستعجالات والتساويف والبشارات ، فكان أهل القريمة النازل بها ذلك ، يستقلون إلى القريمة المحمية لشيخ من الأشياخ ، قد بطلت الحماية أيضًا حيثة ، شم أنزلوا بالبنادر منغارم عظيمة لها قسد من الاكياس الكثيرة ، وذلك عقب فرضة البشارة مثل : دمياط ، ورشيد ، والمحلة ، والمنصورة ، مائة كيس ، وخمسون كيسا ، ومائة وخمسون وأكثر وأقل

وفى أثناء ذلك ، قرروا أيضاً ، فرصة غلال وسمن وشعير ونول على البلاد والقرى ، وإن لم يجد المعينون للطلب شيئاً من الدراهم عند الفلاحين ، أخذوا مواشيهم وابقارهم ، لتأتى أربابها ويدفعوا ما تقرر عليهم ، ويأخذوها ويشركونها بالجوع والعطش ، فعند ذلك يبعونها على الجزارين ويرمونها عليهم قهرا بأقصى ، القيمة ، ويلزمونهم بإحضار الثمن ، فإن تراخوا وعجزوا شدوا عليهم بالجس والشرب ،

وفي يوم الخميس ثالث عشره (۱) ، مر الباشا في ناحية سبويقة العزى سائرا إلى ناحية بيت بلغيا ، وهناك الكتب فوق النسبيل الذي بين الطريقين تجاه من يأتي من تلك الناحية ، فطلسع إلى ذلك المكتب شخصان من النسبكر يرصدان الباشا في مروره ، فحينما أتى مقابلا لذلك المكتب اطلقا في وجهه بارودتين فأخطأناه وأصابت إحدى الرصاصتين فرس فارس من الملازمين حوله فيقط ، ونزل الباشا عن جواده على مصطبة حانوت مغلوقة ، وأمر الخدم بإحضار الكامنين بذلك المكتب ، فطلعوا إليهما وقبضوا عليهم ، ثم حضر كبيرهم من دار قريبة من ذلك المكان ، واعتذر إلى الباشا بانهما مجنونان وسكرانان ، فأمر بإخراجهما وسفرهما من مصر ، ودكب وذهب إلى داره

وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه (1) ، اجتمع عسكر الأرتوه والترك على بيت معجمد على باشا ، وطلبوا عسلافهم فوعدهم باللفع ، فقالوا : « لانصبر » ، وضربوا بنادق كثيرة، ولم يزالوا واقفين ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلد ، وأرسل السيد عسم إلى أهل الغورية ، والعقادين ، والاسواق يأسرهم برقع بضائحهم من الحوانيت ، فقعلوا وأغلقوها ، فلما كان قبيل الغروب وصل إلى بسيت الباشا طائفة الدلاتية ، وضربوا أيضا بنادق فيضرب عليهم ،عسكر الباشا كذلك ، فيقتل من الدلاة أربعة أشفار ، واغرج بعضهم ، فالكفوا ورجعوا ، وبات ألناس منتخوفين ،

<sup>(</sup>١) ١٣ شعان ١٣٢٢ هـ/ ١٦ اكتوبر ١٨٠٧ م . (٢) ٢٣ شعبان ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ اكتوبر ١٨٠٧م .

وخصوصــا نواحى الأزهر ، وأغــلقوا البوابــات من بعد الغــروب ، وسهروا خلــفها بالاسلحة ، ولم تفتح إلاّ بعد طلوع الشمس .

وأصبح يوم الثلاثاء (١) ، والحال على ما هو عليه من الاضطراب ، ونقل الباشا أمتعته الشمينة تلك الليسلة إلى القلعة ، وكذلك في ثاني يوم (١) ، ثم إنّه طلع إلى القلعة في ليلة الأربعاء (١) ، ويقال : القلعة في ليلة الأربعاء (١) ، ويشيعه حسن باشا إلى القلعة ، ورجع إلى داره ، ويقال : إنّ طائفة من العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره تلك الليلة ، وعلم ذلك منهم بإشارة بعضهم لبعض رمزا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ، ولم يعلم بخروجه إلا بعض خواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبللباته ، ولما تحققوا خروجه من الدار وطلوعه إلى القلمة ، صرف بونابارته الحاؤندار الحاضرين في الحال ، ونقل الامتعة والخزينة في الحال ، ونقل الامتعة من المتابع والخزينة في الحال ، ونقل الامتعة من المتابع والمؤرش والأواني إلى القلمة ، وأشيع في البلدة أنّ العساكر نهبوا بيت الباشا ، وزاد اللغيط والاصطراب ، ولم يعلم أحد من الناس حقيقة الحال ولا كبار العسكر ، وزاد تخوف الناس من المسكر ، وحصل منهم عربدات وخطف عمائم وثباب وقتل أشخاص .

وأصبح يوم الخميس (1) ، وباب القلعة مفتوح والعسكر مرابطون به وواقفون بأسلحتهم ، وطلع أفراد من كبار العسكر بدون طوائفهم ونزلوا ، واستمر الحال على ذلك يوم الجمعة (0) ، والعسسكر والناس في اضطراب ، وكل طائفة متحرفة من الاخرى ، والأرنود فرقتان فرقة تميل إلى الاتحراك ، وفرقة تميل إلى جنسها ، والدلاة تميل إلى الاتحراك ، وفرقة تميل إلى جنسها ، والدلاة تميل إلى الاتراك وتكره الأرنود كذلك ، والناس متخوفة من الجميع ومنهم من يخشى من قيام الرعية ويسظهر التودد لهم ، وقد صاروا مختلطين بسهم في المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا منهم .

وفى يوم السبت (١) ، طلع طائفة، من المشايخ إلى السقلعة وتكلموا وتشاوروا فى تسكين هذا الحال بأى وجه كان ، ثم, نزلوا .

وفى ليلة الأحد (٧) ، كانت رؤية هلال رمضان ، فلم يعمل الموسم المعتاد ، وهو الاجتماع ببيت القاضى وما يعمل بــه من الحراقة والنفوط والشنك ، وركب المحتسب

 <sup>(</sup>۱) ۲۲ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ۲۷ آکتوبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۵ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ۲۸ آکتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٨ أكتوبر ١٨٠٧ م . (٤) ٢٦ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٩ أكتوبر ١٨٠٧ م ..

<sup>(</sup>ه) ۲۷ شعبان ۱۲۲۷ هـ/ ۲۰ آکتوبر ۱۸۰۷ م . (۱) ۲۸ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۳۱ آکتوبر ۱۸۰۷ م . (۷) ۲۹ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۱ توفعبر ۱۸۰۷ م .

ومشايخ الحرف والزمور والطبول ، واجتماع الناس للفرجة بالاسواق والشوارع وبيت القاضى فبطل ذلك كله ، ولم تثبت الرؤية تلك الليلة .

وأصبح يسوم الأحد (١) ، والنساس مفطرون ، فسلما كسان وقت الضحسوة نودى بالإمساك ، ولم تعلم الكيفية .

### واستهل شهر رمضان بيوم الإثنين ١٣٢٢ 📆

وفى ليلته بين السعصر والمغرب ، ضربوا مدافع كثيرة مسن القلعة ، وأردفوا ذلك بالبنادق الكثيرة المتنابعة ، وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل تاحية ومن أسطحة الدور والمساكن ، وكان شيئًا هائلا ، واستمر دلسك إلى بعد الغروب ، وذلك شنك لقدوم ترمضان في دخولة وانقضائه .

وفى رابعه (1) ، انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفى كيس بعد جمعيات ومشاورات ، تبارة ببيت السيد عمر النقيب ، وتارة فى أمكنة أخرى كبيت السيد للمحروقى وخيلانه ، حتى رتبوا ذلك ونظموه ، فوزع منه جانب على رجال دائرة البائيا ، وجيانب على المشايخ الملتزمن نظير مسموحهم فى فرض حصصهم التى البائيا ، وجيانب على المشايخ الملتزمن نظير مسموحهم فى فرض حصصهم التى نصف فضة على سبيل القرض ، لاجل أن تبرد أو تحسب لهم فى الكشوفات من رفع المظالم ، ومال الجهات ، يأخذونها من فلاحيهم ، وفرض من ذلك مبالغ على أرباب الحرف ، وأهل النخورية ، ووكالة الصابون ، ووكالة القرب ، والتجار الأفاقية ، واستقر ديبوان الطلب ببيت ابن البصاوى بما يتعلق بالنفقها ، وإسماعيل السطويجي بالمطلوب من طائفة الاتراك ، وأهل خان الخليلي ، والرجع فى الطلب والدفع والرفع إلى السيد عمر المنقيب ، واجتمع الكثير من أهل الحرف كالصرماتية (1) وأمثالهم ، والتجوا إلى الجامع الأزهر ، وأقاموا به ليالى وأياما ، ظم ينفعهم ذلك ، وأثبت المعينون بالطلب وبايديهم الأوراق بمقدار المبلغ المطلوب من الشخص ، وعليها حق الطريق ، وهم قوامة أتراك (1) ، وصحك ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهمى الناس بهذه الطريق ، وهم قوامة أتراك (1) ، وصحك ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهمى الناس بهذه

<sup>(</sup>۱) ۲۹ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ۱ نوفعبر ۱۸۰۷ م . (۲) رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲ نوفعبر - ۱ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ رمضان ١٣٢٢ هـ / ٥ نوفمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) صرماتية : أي الذين يقومون بتصنيع الأحذية البلدي ، وإصلاحها .

<sup>(</sup>ه) قوامة أنزاك : القواس تدعن الحارس الذي يشبه الحقيم ، ولكنه يحرس سيده في الذهباب والآياب ، والقواسة الاتراك أي من جنس الترك .

<sup>(</sup>٦) قوامة بلدى : القواسة البلدى أى مصريين من أبناء البلد .

الداهية في الشهر المبارك ، فيكون الإنسان نائما في بيته ومتفكرا في قوت عياله فيدهمه الطاب ، ويأتيه المعين قبل الشروق فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع إلى جهة حريمه ، فيستبه كالمفلوج من غير اصطباح ، ويالاطف المعين ويوعده ويأخذ بخاطره ويدفع له كراء طريقة المرسوم له في الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل كل شيء ، فما يفارقه إلا ومعين آخر واصل إليه على النسق المتقدم وهكذا .

وفيه (۱°) ، حضر محسمد كتخدا شاهين بيك الألفى بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا إلى مخدومه ، فأقام أياما يتشاور مع الباشا في مصالحته مع شاهين بيك ، وحصل الاتفاق على حضور شاهين بيك إلى الجيزة ، ويتراضى مع الباشا على أمر ، وسافر في ثاني عشره (۲°) ، وصحبته صالح أغا السلحدار .

وفي يوم الخميس ثامين عشره (٢) ، قصد البياشا نفي رجب أغما الأرنؤدي ، وأرسل إليه يأمـره بالخروج والسفر بعد أن قطـع خرجه ، وأعطاه علوفته فــامتنع من الخروج ، وقال : " أنا لي عنــده خمسون كيسا ، ولا أسافر حتــي أقبضها " ، وذلك أنَّه في حياة الألفي الكبير اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الألفي وينهضم إليه ويتحيل في اغتياليه وقتله ، فيإن فعل ذلك وتمتله وتميت حيلته عليه أعطاه خمسين كيسا ، فذهب عند الألم في والتجأ إليه ، وأظهر أنه راغب في خدمته وكره البـاشا وظلمه ، فرحب به وقبله وأكرمه مـع التحـذر منه، فلما طال به الأمد ولم يتمكن من قصده ، رجع إلى الباشسا ، فلمسا أمره بالذهاب أخذ يـطالبه بالخمسين كيسا ، فامتنع الباشا ، وقال : ﴿ جعلت له ذلك ني نظير شيء يفعله ، ولم يخرج من يده فعله ، فلا وجه لمطالبته به ؛ ، واستمر رجب أغا في عنــاده ، وذلك أنه لايهون بهم مفارقة مصر التي صاروا فيسها أمراء راكابر بعسد أن كانوا يحتطسبون في بلادهم ، ويتـكسبون بالصــنائع الدنيئة ، ثم إنَّه جمع جميشه إميه من الأرنؤد بناحية سكنه ، وهمو بيت حسن كتخدا الجربان بباب اللوق ، فأرسل إليه الباشا من يـحاربه ، فحضر حسن أغا سرششمه من ناحية قنطرة باب الخرق (\*) ، وحضر أيضًا الجم الكثير مـن الأتراك وكبرائهم من جهة المدابغ ، وعمل كل منهم متاريس من الجهتين ، وتقدموا قليلا حتى قربوا من مساكن الأرنؤد تجاه بيت البارودي ، فلم يتجاسروا عليهم من الطريق ، بـل دخلوا من

<sup>(</sup>۱) ۶ رمضان ۱۷۲۲ هـ/ ۵ توفییر ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۱۲ رمضان ۱۷۲۲ هـ/ ۱۵ توفییر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۸ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ توفییر ۱۸۰۷ م .

 <sup>(3)</sup> تنطرة باب الحرق : كان موقعها على المخليج الصرى في المنطقة التي بها ميدان باب الحلق ، هند تقاطع شارعي
 محمد على والحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص ٩٠ .

البيسوت التي في صفحهم ، ونقبوا من سبت إلى آخر حتى انتهوا إلى أول مــــزل من مساكنهم ، فنقبوا البيت الذي يسكن به الشيخ محمد سعد البكري ، ونفذرا منه إلى المنزل المذي بجواره ، ثم منه إلى منزل عملي أغا الشعراوي ، ثم إلى بيت سيدي محمد وأخيه سيمدى محمود المعروف بأبي دفية الملاصق لمسكن طائفة من الأرنؤد ، وعبثوا في الدور وأزعجوا أهــلها بقبيح أفعالهم ، فإنهم عنــدما يدخلون في أول بيت يصعدون إلى الحريم بصورة منكرة من غير دستور ولا استثذان ، وينقبون من مساكن الحريم السعليا لمسيهدمون الحسائط ، ويدخلسون منها إلى محل حريم السدار الاخرى ، وتصعد طائفة منهم إلى السطح ، وهم يرمون بالبنادق في الهواء في حال مستيهم وسيرهم وهكذا ، ولايخفي ما يحصل للمنساء من الانزعاج ويصرن يصرخن ويصحن بأطف الهن ، ويهرمن إلى الحارات الأخرى مثل : حارة قواديس (١١) ، وناحية حارة عابدين بظاهر الدور المذكورة بغاية الخوف والرعيب والمشقة ، وطفقت العساكر تنهب الأمتعــة والثياب والفــرش ويكـــرون الصنــاديق ويأخذون ما فــيها ، ويأكلــون ما في القدور من الأطعمة في نهار رمضان من غير احبتشام ، ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم ببيت أبي دفية المذكبور من الصناديق المتكسرة ، وانتشار حشمو الوسائد والمراتب التي فتقوها وأخذوا ظروفهما ، ولم يسلم لأصمحاب المساكس سوى ما كان لمهم خارج دورهم، وبعيدا عنها أو وزعوه قبل الحادثة ، وأصيب محمد أفندى أبو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من النقب الذي نقب عليهم ، نفذت من كنفه ، وكذلك فعل العساكر التي أتت من ناحيـة المدابغ بالبيوت الأخرى ، واستمروا علمي هذه الافعال ثلاثة أيام بلالها ..

فلما كان ليلة الإثنين ثانى عشريته (1) ، حضر عصر بيك كبير الأرنود الساكن بيولاق ، وصالح قوج إلى رجب أغا المذكور واركباه وأخذاه إلى بولاق ، وبطل الحرب بيسهم ، ورفعوا المتاريس في صبحها ، وانكشفت الواقعة عن سهب البيوت ونقبها ، وارعاج أهلها ، ومات فيما بينهم أنفار قليلة ، وكذلك مات أناس ، وانجرح أناس من أهل البلد .

وفى يوم السبت (٢٠) وصل شباهين بيك الألىفى إلى دهشور ، ورصل صحبته مراكب بها سفار وهمدية من إبراهيم بيك ، ومحمد بيك المسرادي ، المعروف بالمنفوخ

<sup>(</sup>۱) سارة قواديس : حارة تقع بعجهة اليسار ، بشارع فيط العنة ، يسلك سنها لشارع عسايدين وغميره ، بها جامع ، وضريخ صغير يعرف بالشيخ قواديس ، واشتهر الجامع بجامع قواديس . مبارك ، علمي : الخطط ، طلا ، جـ ٣ ، ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) ٢٢ رمضان ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ توقعير ١٨٠٧ م . (٢) ٢٧ رمضان ١٣٢٢ هـ/ ٢٨ توقعير ١٨٠٧ م .

برسمسم الباشا ، وهمى تحو الـثلاثين حصانا ، ومائـة قنطار بن قهوة ، ومائـة قنطار سكر ، وأربع خصيان ، وعشرون جارية سوداه .

فلسما وصل شاهـين بيك إلى دهشور ، فـحضر محمـد كتخداه وعلـى كاشف الكبير ، فارسل الباشا إليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أفندى .

وفى خامىس عشرينه (۱) ، سافىر رجب أغا وتخلف عنه كىثير من عساكره وأتباعه ، وذهب من ناحية دمياط .

وفيه (<sup>۲۲)</sup> ، حضر ديوان أفندى من دهشور وابن الباشا أيضًا ، وخلع شاهين بيك على ابن الباشا فروة ، وقدم له تقدمة وسلاحا نفيسا إنكليزيا

وفى ثامن عشرينه (\*\*) ، وصل شاهين بيك إلى شبرامنت ، وقد أمر السباشا بأن يخلوا له الجيزة ، وينتقل منها الكائسف والعسكر ، فعدى الجميع إلى البر الشرقى ، وتسلم على كاشف الكبير الالفى القصر وما حوله وما به من الجبخانه والمدافع وآلات الحرب وغيرها .

# واستمل شمر شوال بيوم الثلاثاء ١٢٢٢ 🜣

ولم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم بالرصاص والبارود الكثير المزعج من سائر السنواحي والبيوت والأسسطحة لانقباض نـفوسهم ، وإنما ضربـوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة أيام العيد في الاوقات الحمسة .

وفى خامسه (٥) ، اعتنى الباشا بتعمير القصر لسكن شاهين بيك بالجيزة ، وكان العسكس أخربوه وكذلك بيوت الجيزة ، ولم يتركوا بها دارا عامرة إلا القليل فرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر ، فجمعوا البنائين والسنجارين والخراطين ، وحملوا الاحشاب من بولاق وغيرها وهلموا بيت أبي الشوارب ، واحضروا الجمال والحمير لتقل أخشابه وأنقاضه ، وأخرجوا منه أخشابا عظيمة في غاية العظم والثخن ليس لها نظير في هذا الوقت والأوان .

وفى سابعه (٦٦ ، حضر شاهين بيك إلى بر الجيزة وبـــات بالقصر وضوبوا لقدومه مدافع كثيــرة من الجيزة ، وعمل له علـــى جربجى موسى الجيزاوى ولـــيمة ، وفرض

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ نوقمير ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۵ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ نوقمير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٨ رمضان ١٢٢٧ هـ/ ٢٦ نوفيبر ١٨٠٧ م . (٤) شوال ١٢٢٧ هـ/ ٢ - ٣٠ ديسمبر ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>۵) ۵ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ٦ دیسمبر ۱۸۰۷ م .
 (۲) ۷ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۸ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

مضروفها وكلفتها على أهـل البلدة ، وأعطاه الباشا إقـليم الفيـوم بتمامه الـتزاما وكشوفية ، وأطلق له فيها التصرف ، وأتعم علـه أيضًا بثلاثين بلدة من إقليم البهنسا مع كشوفيتها ، وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البسلاد التي يتقيها ويختـارها وتعجبه مع كشـوفية الجيزة ، وكتـب له بذلك تقاسيط ديوانية ، وضم لـه كشوفية البسحيرة بتمامها إلى حد الإسكندرية ، وأطلق له التصرف في جميع ذلك ومرسوماته نافذة في سائر البر الغربي .

وفي صبح يوم الأربعاء تاسعه (١) ، ركب السيد عمر أفندي النقيب والمشايخ وطلعوا إلى القلعة ، باستدعاء إرسالية أرسلت إليهم في تلك الليلة ، فلما طلعوا إلى القلعة ركب معهم ابن الباشا طوسون بيك ، ونزل الجميم ، وساروا إلى ناحية مصر القديمة ، وكان شاهين بيك عمدى إلى البر الشمرقي بطائفة من الكشاف والمماليك والهوَّارة ، فسلموا عليه ، وكان بصحبتهم طائفة من الدلاة ، ساروا أمنام القوم بطبلاتهم وسفافيرهم ، ومن خلفهم طائفة من الهوارة ، ومن خلفهم الكشاف والمماليك ، والسيد عمر النقيب والمشايخ ، ثم شاهين بيك وبجانبه ابن السباشا ، وخلفهم الطوائف والأتباع والخدم، وخلفهم النقاقير، فساروا إلى ناحية جهة القرافة، وزاروا ضريح الإمام الشمافعسي ، ثمم ركبوا وساروا إلى القلعة ، وطلمعوا من باب العزب إلى سراية الديوان ، وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا إلى دورهم ، وقابلوا الباشا وسلم شاهين بيك عليه ، فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسيفا وخنجرا مجوهرا وتعابى ، وقدم له خيولا بسروجها ، وعزم عليـه ابن الباشا فأذن له أن يتوجه صحبته إلى سرايته فسركب معه وتغدى عنده ، ثم ركسب بصحبته ونزلا من الــقلعة ، وذهب عند حسنين باشنا فقابله أبيضًا وسلم عليه وخبلع عليه أيضًا به وقدم لبه نحيولا وركب صحبتهما ، وذهبُ وا عند طاهر باشا ابن احت الباشا ، فسلم عليه أبيضًا وقدم له تقادم، ثم ركب عائدًا إلى الجيزة ، وذهب إلى مخيمه بشسبرامنث ، واستمر مبقيمًا بالمخيم حتى تمم عمارة الـقصر ، وتردد كشافهم وأجنادهم إلى بيوئهم بـالمدينة فيبيتون الليلة والليلتين ويرجعون إلى مخيمهم .

وقيه (٢) ، قطع الباشا رواتب طوائف من الدلاة وأمروا بالسفر إلى بلادهم .

وفي يوم الجمعة <sup>(٣)</sup> ، انتقل الآلفية بعرضيهم وخيامهم إلى بحرى الجيزة ·

<sup>(</sup>۱) ۹ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م. (۲) ۱۱ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷ م.

وفي يوم السبت ثانى عشره (١) ، وصل أربعة من صناحق الألفية وهم : أحمد بيك ، وضعمان بيك ، وحسين بيك ، ومراد بسيك ، فطلعوا إلى القلعة ، وخلع عليهم الباشا قراوى وقلدهم سيوفا ، وقدم لهم تقادم ، ثم نزلوا إلى حسن باشا فسلموا عليه ، وخلع عليهم أيضا خلعا ، ثم ذهبوا إلى بيت صالح أغا السلحدار ، فأقاموا عنده إلى أواخر النهار ، ثم ذهبوا إلى البيوت التى بها حريهم فباتوا بها وذهبوا في الصباح إلى الجيزة .

وفى يوم الثلاثاء خامس عشره (٢) ، عملت ولسبمة وعقدوا لأحمد بسيك الألفي على عديلة هاتم بنت إبراهيم بيك الكبير ، والوكيل فى العقد شيخ السادات ، وقبل عنه محمد كتخدا بوكالته ، عن أحسمد بيك ، ودفع الصداق الباشا من عنده ، وقدره ثمانية آلاف زبال .

وفيه (٣) ، اتفقوا على إرسال نـعمان بيـك ، ومحمد كـتخدا ، وعلــى كاشف الصابونجى ، إلى إبراهيم بيك الكبير ، لإجراء الصلح .

وفيه (1) ، أيضًا أرادوا إجراء عقد زينب هاتم ابنة إبراهيم بيك على نعمان بيك ، فامتنعت ، وقالت : « لايكون ذلك إلا عن إذن أبي ، وهاهو مسافر إليه فليستأذنه ، ولا أخبالسف أمره » ، فأجيبت إلى ذلك ، وأراد شاهين بيك أن ينعقد لنفسه على زوجة حسين بيك المقتسول المعروف بالوشاش، وهو خشداشه ، وهي ابنة السفطي، فاستأذن الباشا ، فقال : ( إني أريد أن أزوجك ابنتي وتكون صفهرى ، وهي واصلة عن قريب أرسلت بحضورها من بلدى قولة : « فإن تأخر حضورها جهزت لك سرية وزوجتك إياها » .

وفي يوم الأربعاء (6) ، نزل الباشا من القبلمة وذهب إلى مضرب النشاب ، واستدعى شاهين بهك من الجيزة ، وعميل معه ميدانا وترامحوا وتسايقوا ولمعبوا بالرماح والسيوف ، ثم طلع الجميع إلى القلمة ، واستمر شاهين بيك عند الباشا إلى بعد الظهر ، ثم لأل مع نعمان بيك إلى بست عديلة هاتم فمكنا إلى قبيل المغرب ، ثم أرسل إليهما الباشيا فطلما إلى القلعة فباتا عنده ولزلا في الصبياح ، وعديا إلى الميزة ، قال الشاعر :

ويبكيس ميسن عسواقيها اللبيب

أمر ( تضحَكُ السفَهاءُ منها (١) ١٢ شوال ١٣٢٢ هـ/ ١٨ ميسير ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>۲) ۱۵ غوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱٦ بيسمبر ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٤) ١٥ شوال ١٢٢٢ هـ / ١٦ ديسمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۵ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱٦ نيسمبر ۱۸۰۷ م . (۵) ۱۲ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۷ نيسمبر ۱۸۰۷ م .

وفيه (١) ، تقلد حسن أغا سرششمه إمارة دمياط عوضا عن أحمد بيك ، وتقلد عبدالله كاشف الدوندلمي إمارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا

وفي يوم الاربعا، ثالث عشريه (\*) ، ودر تابجى ومعه موسودات ، يستفصن أحدها : التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر ، وآخر بالدفتردارية باسم ولده أيراهيسم ، وآخر بالدفتردارية باسم ولده أيراهيسم ، وآخر بالعفو عن جميع العسكر جزاء عن إخبراجهم الإنكليز من شغر الإسكندوية ، وآخر بالداكيد في التشهيل والسفر لمحاربة الحوارج (\*) بالحبجال ، واستخلاص الحبومين والوصية بالرعية والنجار ، وصحبته أيضا خلع وشلنجات ، فاركبوه في موكب في صبح يوم الحنيس (\*) ، وطلع إلى القلعة ، وقرثت المراميم الملكورة بمحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكر وشاهين بيك وخسنداشينه الاللفية وضوبوا مدافع وشنكا .

وفيه (٥) ، سافر إبراهيسم بيك ابن الباشا على طريق القليوبية ، وصحبت طائفة من باشرى الأقباط وفيهم ، جرجس الطويسل ، وهو كبيرهم ، وأفندية من أفندية الروزنامة ، وكتبة مسلمين للكشف على الأطيان التي رويت من ماه النيل والشراقي ، فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحق الطرقات ، وقرروا على كل فدان رواه النيل اربعمائة وخمسين نصف فضة تقبض للديوان ، وذلك خلاف ما للملتزم ، والمضاف والبراني ، وما يضاف إلى ذلك من حق الطرق ، والكلف المتكررة .

### واستمل شمر ذي القعدة بيوم الاربعاء سنة ١٣٢٢ 🐡

وفيه (٧) ، فرضوا على مساتير الناس سلف اكياس ، ويحسب لهم ما يؤخذ منهم من أصل ما يتقرر على حصصهم من المغارم في المستقبل ، وعينوا السعساكر بطلبها ، فتغيب غالبهم وتوارى لعدم ما بايديهم ، وخلو أكياسهم من المال ، والتجأ السكتير منهم إلى ذوى الجاه ولازموا أعتابهم ، حتى شفعوا فيهم وكشفوا غمتهم .

وفى عاشره (١٠ ، ورد الخبر من الجسهة القبليـة بأنَّ الأمراء المصريين تحـاربوا مع ياسين بيـك بناحية المنيـة ، وذلك عن أمر الباشا وهـنرمو، فدخل إلى المنيـة ، وفهبوا حملته ومتاعه .

 <sup>(</sup>۱) 11 شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۷ دوسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۳ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۲۶ دیسمبر ۱۸۰۷ م .
 (۳) الحوارج : صقة الحللتها الدولة المحثمانية على أتباع الدعوة السلفية من آل سعود لحسروجهم على سيادتها ، وهو وصف نيه شمء من الإجمال .

<sup>(</sup>ع) ۲۶ شوال ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۵) ۲۶ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) فتی اقلمند ۱۲۲۷ هـ / ۲۱ دیسمبر ۱۸۰۷ – ۲۹ ینابر ۱۸۰۸ م .

 <sup>(</sup>٧) اذي القعلة ١٢٢٢ هـ / ٢١ ديسمبر ١٨٠٧م . (٨) ١١ ذي القعلة ١٣٢٧ هـ / ١٠ يناير ١٨٠٧م .

وفى اثر ذلك ، حضر أبو يــامـين بيك إلى مصر ، وعينت عساكــر إلى جهة قبلى وأغيرها بونابارته الخازندار ، وتقدمهم سليمان بيك الألفى فى آخرين .

وفى عشرينه (1) ، تعين أيضًا ، عدة عساكر إلى ناحبة بحرى ، وفيهم عمر بيك نابع الاشقر المصرلى ، لمحافظة رشيد ، وآخرين (1) إلى الإسكندرية ، ثم تعوق عمر بيك عمن البغر ، وسبب ذلك أنَّه ورد قائف الإنكليز إلى شغر سكندرية ، وأخير بخروج عمارة الفرنسيس إلى البحر بسيسيلية (1) ، وربما استولوا عليها ، وكذلك مالطه ، فلما ورد هذا الخير حضر البطروش قنصل الإنكليز المقيم برشيد إلى مصر بعله ،

وفي أواخـره (<sup>4)</sup> ، جمعـوا عدة كبيرة مـن البناثنين والنجارين وأربــاب الأشغال لعمارة أسوار وقلاع الإسكندرية وأبي قير والسواحل .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٣٢٢ 👀

في ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بأن سليمان بيك الألفى لما وصل إلى المنية ، ونزل بغنائها ، خرج إليه ياسين بيك بمسجموعه وعساكره وعربانه ، فوقتع بينهما وقعة عظيمة ، وانهزم ياسين بيك وولى هاربا إلى المنية ، فتبعه سليمان بيك فى قلة وعدى الحندق خلفه ، قاصيب من كمين بداخل الحندق ، ووقع مينا بعد أن نهب جميع متاع ياسين بيك وجسماله واثقاله وشتت جمسوعه ، وانحصر هو وعساكره وعربانه ، وما بقى منهم بداخل المنية ، وكانت الواقعة يوم الأربعاء سادس الشهر (۱) ، فلسما ورد الحبر بذلك عملى الباشا أظهر أنه اغتم على سليمان بيك وتأسف عملى موته ، وأقام العزاء عليه خشداشينه بالجيزة وفي بيوتهم ، وطفق الباشا بلؤم على جراءة المصريين الواقعة على ما يدخل المندق ، وأقول : « أنا أرسلت إليه أحذره ، وأقول له إنّه ينتظر بونابارته الخازندار ، ويراسل ويقول : « أنا أرسلت إليه أحذره ، وأقول له إنّه ينتظر بونابارته الخازندار ، ويراسل ياسين بيك ، ويسطلمه على ما بيده من المراسيم » ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها فعند ذلك يجتمعون على حربه ، وتتقدم عسكر الأتراك لمعرفتهم وصبرهم على مخاصوة الأبنية ، فلم يستمع لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضًا ينبغى لكبير الجيش مخاصوة الأبنية ، فلم يستمع لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضًا ينبغى لكبير الجيش

<sup>(</sup>١) ٢٠ ذي القعدة ١٢٢٢ هـ/ ١٩ يناير ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٢) صحتها : ١ وآخرون ١ . (٢) سيسلية : تعني صقلية .

<sup>(</sup>٤) أخر ذى القعلة ١٢٢٢ هـ / ٢٩ يتاير ١٨٠٨ م . (٥) ذى الحجة ١٣٢٢ هـ / ٣٠ يتاير - ٢٧ فبراير ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٦) ١٥ ذي الحجة ١٣٢٧ هـ / ١٣ فيراير ١٨٠٨ م. (٧) ٦ ذي الحجة ١٣٢٧ هـ / ٤ فيراير ١٨٠٨ م.

التأخر عن عسكره، فإنَّ الكبير عبارة عن المدير الرئيس، وبمصابه تنكسر قلوب قومه ، وهؤلاء القوم بخلاف ذلك يلقون بأنفسهسم في المهالك ، ولما أرسل جماعة سليمان بيك يخسبون بموت كبيرهسم ، وأنهم مجتمعون على حالتهسم ومقيمون بعسرضيهم ومعطتهسم على المنية ، وأنهم منتظرون من يتيمه السباشا رئيسا مكانه ، فمنذ ذلك ، أرسل الباشا إلى شاهين بيك يعزيه ، ويلتمسس منه أن يختار من خشداشينه من يقلده الباشا إمارة سليمان بيك ، فتشاور شاهين بيك مع خشداشينه ، فلم يرض أحد من الكبار أن يستقلد ذلك ، ثم وقع اختيارهم على شخص من الماليك يسمسي يحيى وارسلوه إلى الباشا ، فخلع عليه وأمره بالسفر إلى المنية ، فأخذ في قسفاء أشغاله وعدى إلى بو الجيزة

وفى منتصفه (1) ، ورد الحبر بأنَّ بونابارته الخازندار وصل إلى النية بعد الواقعة ، وياسين بيك محصور بها ، فأرسل إليه يستدعيه إلى الطاعة ، وأطلعه على المكاتبات والمراسيم التي بيده صن الباشا خطابا له وللأمراء الحاضرين والغنائين المصرية ، وفى ضمنها : إن أبى ياسين بيك عن الدخول في الطاعة ، واستمر على عناده وعصيانه ، فإنَّ بونابارته والأمراء المصرية يحاربونه ، فعند ذلك نزل ياسين على حكم بونابارته ، وحضر عسنده بعد أنَّ استوثق منه بالأمان ، ووصلت الاحبار بذلك إلى مصر ، وترجبت العربان المحصورون بالمنية بعد أنَّ صالحوا على أنفسهم ، وقسحوا لهم طريقا ، وذهبوا إلى أماكنهم ، واستلم بونابارته المنية فأقام بها يوصين وارتحل عنها وحضر إلى مصر .

وفى ليلة الثلاثاء تاسع عشره (۱) ، حضر ياسين بيك إلى ثغر بولاق ، وركب فى صبحها وطلع إلى القلعة ، فعرقه آلباشا وآراد قتله ، فتعصب له عمر بيك الأرنؤدى وصالح قوج وغيرهما ، وطلعوا فى يوم الجمعة (۱) ، وقد رتب الباشا عساكره وجنده وأوقفهم بالأبواب الداخلة والخارجة وبين يديه ، وتكلم عمر بيك وصالح انما مع الباشا فى أسره ، وأن يقيم بمصر ، فقال الباشا : « لايمكن أن يقيم بمصر والساعة أقتله ، وأنظر أى شىء يكون ! ، فلم يسع المتعصين له إلا الاعتشال ، ثم احضره وخلع عليه فروة وأنعم عليه بارمعين كيسا ، ونزلوا بصحبته بعد الظهر إلى بولاق ، وسافر إلى دمياط ليذهب إلى قبرص ، ومعه محافظون .

وفعى يسوم الأحمد (٤) ، حضر بونابارته الخازندار من المنية إلى مصر ، وانقضت السنة .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ تی الحبیث ۱۲۲۱ هـ / ۱۳ تبرابر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱۹ تی الحبیت ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ تبرابر ۱۸۰۸ م . (۳) ۲۲ تی الحبیث ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ تبرابر ۱۸۰۸ م . ( ( ) ۲۵ تی الحبیث ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ تبرابر ۱۸۰۸ م .

### واما من مات فیها ممن له ذکر 🗥

فمات ، السنين العلامة بقية العماماء والفضلاء والصالحين ، الورع المقانم ، الشيخ أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوي، الذهبي، الشافعسي ، الضرير ، ولد ببــــلده برما (٢) بالمنوفــية سنة ١١٣٨(٢) ونشأ بهـــا ، وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصري ، ثم انتقـل إلى مصر فجاور بالمدرسة الشيخونية بالصليبة (٤) ، وتخرج في الحديث على الشيخ أحمد البرماوي ، وحنضر دروس مشايخ الأزهر ، كالشيخ محمد فارس ، والشيخ على قايشباي ، والشيخ الدفرى ، والشيخ سليمان الزيات ، والشيخ الملوى ، والـشيخ المدابغي ، والشيخ الـغنيمي ، والشيخ محمد الحفتي ، وأخيه الشيخ يوسف ، وعبد الكريم الزيات ، والشيخ عمر الطحلاوى ، والشيخ سالم النفراوى ، والشيخ عمر الشنواني ، والشيخ أحمد رزة ، والشيخ سليمان السوسى ، والسشيخ على الصعيدى ، وأقرأ الدروس ، وأقاد الطلبة ، ولازم الإقراء وكان مـنجمعا عن الناس ، قانعا راضيـًا بما قسم له ، لايزاحم علسي الدنيسا ، ولايتداخيل في أمورها ، وأخبرني وله ده العلامة المفاضل الشيخ مصطفى، أنه ولد بصيرا فأصابه الجدري ، فطمس بصره في صغره ، فأخذه عم أبيه الشيخ صالح الذهبي ودعا له ، فقال في دعائه : ٩ اللهم كما أعميت بمصره نور بصيرته ، ، فاستجاب الله دعاءه ، وكان قوى الإدراك ، ويمشى وحده من غير قائد ، ويركب من غير خبادم ، ويذهب في حبوائجه المسافة البعبيدة ، ويأتي إلى الازهر ولايخطي الطريق ، ويتنحسى عما عساه يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل عليه، أو شيء معترض في طريقه ، أقوى من ذي بصر ، فكان ينضرب به المثل في ذلك من شدة التعجب ، كما قال القائل:

حب فهذًا هُــو العَمَــي والبلاّءُ

مَا عَمَاءُ العَيُونِ مِثْلِ عَمَى القَلْ فعَمَاءُ العُيون تَغْميضُ عَين وعَمَاءُ القلُّوب فَهو الشَّقَاءَ

ولم يزل ملازماً على حالته من الانجماع والاشتغال بالعلم والعمل به ، وتلاوة

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٧٦ ، طبعة بولاقه • ذكر من توفي في هذه السنة » .

<sup>(</sup>٢) برما : قرية قديمة ، أسمها القديم (Perma) ، وهو أسمها الحالس ، ويقال لها (Baramai) وهي إحدى قرى مركز طنطا ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، ج. ۲ ، ص ۹۱ – ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) ١٧٢٨ هـ/ ٩ سيتمبر ١٧٢٥ - ٢٨ أغسطس ١٧٧١ م . (٤) الممارسة الشيخونية : أتـشاها الأمير شيخون المعمري سنة ٧٥٦ هـ/ ١٣٥٥ م ، وتقع بشارع الصلميية ، تجماه جامع شیخون ، وهی مدرسة وجامع ."

مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ 1 ، ص ٢٠ .

الفرآن ، وقيمام الليل ، فكان يقرأ كل ليلة نصف الفرآن إلى أن توفى يسوم الثلاثاء حادى عشسر ربيع الأول (١) ، من هذه السنة ، وله من العسمر أربع وثمانسون سنة ، وصلى عليه بجامع طولون ، ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكية ولا يعانب الشيخ البرماوى ، رحمه الله وبارك في ولده الشيخ مصطفى ، وأعانه على وقته .

ومات ، البعمدة الفاضل ، حاوى الكمالات والفضائل ، الشبيخ محمد بن يوسف ابن بنت الشبغ محمد بن سالم الحفناوى الشافعي ، ولد سنة ١٦٣ ١١٦١، وتربي في حجر جمده ، وتخلق باخلاقه ، وحفظ القرآن والالفية والمتون ، وحضر دروس جده وأخي جده الشبيخ يوسف الحفناوى ، وحضر أشياخ الموقت ، كالشبخ على العدوى ، والشبيخ عاحمد اللدرير ، والشبيخ عطية الأجهبورى ، والشبيخ عيمى البرواى ، وغيرهسم ، وتمهر وأنجب ، وأخذ طريق الخلوتية عن جده ، ولقت الاسماء ، ولما توفي جده ألقى المدوس في محله بنالازهر ، ونشأ من صغره على أحسن طريقة وعفة نفس ، وتباعد عين سفاسف الأمور الدنيوية ، ولازم الاشتغال بالعلم ، وفتح بيت جده ، وعمل به ميعاد الذكر كمادته ، وكان عظيم النفس مع تهذيب الأخيلاق والبسط مع الإخوان ، والممارحة مع تجنيه ما يخل بالمروءة ، وله يبعض تعليقات وحواش وشعر مناسب ، ولم يزل على حالته إلى أن توفى يوم السبت بمهر ربيع الأول من السنة (٢) ، وصلى عليه بالازمر فيى مشهد حافل ، ودفن مع جده في تربة واحدة بمقبرة المجاورين، ولم يخلف ذكورا، رحمه الله .

ومات ، الشبيخ العلامة المفيد ، والتحريس المجيد ، محمد الحصافي الشافعي الفقيه التحوى الفرضي، تلقى العلوم ، وحضر أشياخ الطبقة الأولى ، ودرس العلوم بالأزهر ، وأفاد الطلبة ، وقرأ الكتب المفيدة ، وعاش طول عمره مستمكفا في زوايا الحمول متعزلا عن الدنسيا ، وهي متعزلة عنه ، راضيا بما قسم الله لبه ، قائما بما يسره له مولاه ، لايدهي في ولهمة ولا ينهمك على شيء من أمور الدنسيا ، ولم يزل على حالته ، حتى توفي برم الإثنين ثالث عشر شوال من السنة (١)

ومات ، العمدة المسفضل الشيخ محمد عبسد الفتاح المالكي من أهالس كفر حشاد بالمنوفية (٥) ، قدم من بسلده صغيرا ، فسجاور بالازهر ، وحسفسر على أشيساخ الوقت

<sup>(</sup>١) ١١ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ١٠ مايو ١٧١٠ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۱۱۳ هـ/ ۱۱ ديسمبر ۱۷٤۹ - ۲۹ نوفمبر ۱۷۵۰ م .

 <sup>(</sup>٣) ٤ ربيم الأول ١٢٢٢ هـ / ١٢ مايو ١٨٠٧ م .
 (٤) ١٢ شوال ١٢٢٢ هـ / ١٤ ديسمبر ١٨٠٧ م .

<sup>.</sup> (ه) كافر حشاد : كلير قديم ، معى بهلما الاسم إلى الشيخ عبد الندم حشاد مؤسسه ، وهو أحمد قرى مركز كامر الزيات ، متحافظة الغرية .

<sup>.</sup> رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ۱۲۸ – ۱۲۹ .

ولازم دروس الشيخ الأمير ، وب تخرج ، وتفقه عليه ، وعلى غيره من علماء المالكية ، وتمهر في المعقولات ، وانجب وصارت له ملكة واستحضار ، ثم سافر إلى بلده ، واتام بها يفيد ويفتى، ويرجعون إليه في قضاياهم ودعاويهم، فيقضى بينهم ، ولايقبل من أحد جعالة ولا هدية ، فاشتمر ذكره بالإقليم واعتقدوا فيه الصلاح والعفة ، وأنّه لايقضى إلا بالحق ، ولا يأخذ رشوة ولا جعالة ولا يحابى فى الحق ، فامتثلوا لفضاياه ، وأوامره ، فكان إذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رحما إلى المترجم ، وأعادا عليه دعواهما ، فإن رأى القضاء صحيحا موافيقا للشرع أمضاه وأمثل الحصم الآخر ، ولايانع بعد ذلك أبدا ، ويذعن لما قضاه الشيخ لعلمه أنه لا لمرض دنيوى ، وإلا أخبرهم بأن الحق خلافه فيمثل الحصم الآخر ، ولم يزل على حالته حتى كنان المبولد المعتاد بطندتا ، فنذهب بن الشيخ الأمير إلى هنداك ، فاتى لزيارة ابن شيخه ونزل في الدار التي هو نازل فيها ، فانهدمت الجهة التي هو بها وسقطت عليه ، فعات شهيدا مردوما ، ومعه شلائة أنفاد من أهالي قرية العكروت ('')، وذلك في أوائل شهر الحجة ('') ، ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله .

ومات ، الأمير سعيد أغا دار السعادة العثماني الحبشي ، قدم إلى مصر بعد مجئ يوسف بساشا الوزير في أهبة ، ونزل بدرب الجسماميز في السبيت الذي كان نزل به شريف أفسندى الدفتردار بعد انتقاله منه ، وفتح باب التفتيش على جمهات أوقاف الحرمين وغيرها ، وأخاف الساس ، وحضر إليه كتبة الاوقاف وجلسوا لمقارفة النام والتعنت عليهم ، بطلب السندات ويهولون عليهم بالاغا المذكور ، ويسأخذون منهم المصالحات ، ثم ينهون إليه الأمر على حسب أغراضهم ، ويعطونه جزءا وياخذون لانفسهم الباقي ، ثم تنبه لذلك ، فطرد غالبهم وشدد على الباقين ، وتساهل مع الناس ، وكان رئيسا عاقلا معدودا في الرؤساء ، تعمل عنده الدواوين والاجتماعات في مهسمات الأمور والوقائع كما تقدم ذكر ذلك في مواضعه ، شم إنه تمرض بذات الرئة شهورا ، ومات في يوم الإثنين رابع شهر صفر (7) .

 <sup>(</sup>١) قرية العكروت : لم نعثر في معاجم البلدان على تعريف بها ، ولم يعرفها محمد رمزى ضمع البلاد المندوسة
 أو البلاد القائمة ، وإنما عرف بقرية تسمى « العكريشة » ضمين مركز كفو الدوار ، محافظة البحيرة .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جد ٢ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ١ ذي الحجة ١٣٢٢ هـ / ٣٠ يناير ١٨٠٨ م . (٣) ٤ صفر ١٣٢٢ هـ / ١٣ أبريل ١٨٠٧ م .

ويقتلمه ، ومات فسى وافسعة أسيوط الاخيرة ، أخسذت جلة المدفع دماغمه ، وقطع ذراعه ، وعرفوا قتله بخاتمه الذي في أصبعه في ذراعه المقطوع .

ومات ، سليمان بيك الآلفى الذى قتل فى واقعة ياسين بيك بالمنّية عند الخندق ، وغير هؤلاء ، والله أعلم .

### واستهلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف 🗥

فِكان أول المحرم يوم الأحد (") ، فيه برز القابجى المسمى يبانجى بيك إلى السفر على طريق البر ، وخصرج الباشا لوداعه ، وهذا القابجى كان حسضر بالأوامر بخروج العساكر للبلاد الحجازية ، وخلاص البلاد مسن أيدى الوهابية ، وفي مراسبيمه التى حضر بهما التأكيد والحث على ذلك ، فلم يزل الباشا يخادعه ويعده بإنفاذ الأمر ، ويمرفه أنَّ هذا الأمر لايتم بالعجلة ، ويمتاج إلى استعداد كبير ، وإنشاء مراكب في الفلزم وغير ذلك من الاستعدادات ، وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدفتردار ، والمعلم غالى ، والسيد عمر والمشايخ ، وقال لهم : « لايسخفاكم أنَّ الحرمين استولى عليها الوهابيون ، ومشوًّا أحكامهم بها ، وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة الموادث والوقائع التى كانت سببا في التأخير عن المبادرة في امتال الأوامر ، والآن حصل الهدو ، وحضر قابجى باشا بالتأكيد والحث على خروج المساكر وسفرهم ، حصل الهدو ، وحضر قابجى باشا بالتأكيد والحث على خروج المساكر وسفرهم ، وقد حسبنا المصاريف اللازمة في هذا الوقس ، فبلغت أربعة وعشرين الف كيس ، فاعملوا رأيدكم في تحصيلها ا ، فحصل ارتباك واضطراب ، وشاع ذلك في الناس بصورة نمقوها .

وفي سادسه (٢٦) ، حضر مراوق بيك ، وسليم بيك المحرمجي ، وعلى كاشف الصابونجي المرسل ، فطلمعوا إلى القلعة ، وقابلوا الباشا وخلع على مسراوق بيك والمحرمجي فسروتين ، ونزلا إلى دورهما ، ثم تسردوا وطلعوا ونزلوا ويلمغوا رسائل الامراء القبليين ، وذكسروا مطالبهم وشروطهم ، وشروط الباشا عمليهم والاتفاق في تقرير الصلح والمصالحة عدة أيام .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۳ هـ/ ۲۸ فیرایر ۱۸۰۸ – ۱۵ فیرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ محرم ۱۲۲۳ هـ/ ۲۸ فیرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۲ محرم ۱۲۲۳ هـ/ ۲ مارس ۱۸۰۸ م .

وفيه (١) ، حضر عرب الهنادى ، والجهنة ، وصالحوا على أنفسهم ، وأن يرجعوا إلى منازلهم بالبحيرة ، ويطردوا أولاد على ، وكانوا تغلبوا على الإقليم ، وحصل منهم القساد والإقساد ، وكانت مصالحتهم بيد شاهين بيك الآلفي ، وسافر معهم شاهين بيك وحشداشينه ، ولم يبق بالجيزة سوى نعمان بيك ، وذهبوا إلى ناحية دمنهور ، وارتحل أولاد على إلى حوش ابن عيسى ، وذلك أواخر المحرم ١١ ، ثم إن شاهين بيك ركب بمن معه وحاربوهم ووقع بينهم منتلة عظيمة ، وقتل فيها شخصان من كبار الأجناد الآلفية ، وهم عثمان كاشف وآخر ، ونحو سنة عماليك ، وقتل جملة كثيرة من السعرب ، وانكشف الحرب عن هزيمة السعرب ، وأسروا منهم نحو الارمعين ، وغنموا منهم غنائم كثيرة من أغنام وجمال ، وتفرقوا وتشتنوا وذهبوا إلى ناحية قبلى والفيوم ، وذلك في شهر صغر ١١

## واستمل شمر ربيع الثاني سُنَّة ١٣٢٣ (٠٠)

فَى عاشره (°° ، حضر شاهين بيك وباقى الألفية .

ورب وفي عشرينه (<sup>(1)</sup> ، ورد الخبر بموت شاهين پيك المرادى ، فخلع الباشا على سليم بيك المحرمجى ، وجعله كبيرا ورئيسا على المرادية عوضا عن شاهـين بيك ، وسافر إلى قبلى .

وفيه (٧٠) ، أيضًا حضر أصين بيك الالفى من غيبته ، وكان مسافرا مع الإنكليز الذين كانوا حضروا إلى الإسكندرية ورشيد ، وحصل لهم ما حصل ، فلم يزل غائبا حتى بلغه صلحيح خشداشينه مع الباشا ، فرجع وطلع على زدته ، فأرسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم وحضر في التاريخ المذكور .

وفيه (A) ، ووج الباشا شاهين بيك سرية اتّعتها زوجة الباشا ونظمتها ، وفرش له سبع مجالس بقصر الجيزة ، وجنعوا للدلك المتجدين ، وتقيد بتجهيز الشوار والاقمشة واللوازم الحواجا محمود حسن، وكذلك روج نعمان بيك سرية اخرى ، وسكن بيت المشهدى بسدرب الدليل (ا) بصد أنَّ عمرت له السفار ، وفرشت عسلى طرف الباشا ،

<sup>(</sup>۱) ٦ محرم ١٢٢٣ هـ/ ٤ مارس ١٨٠٨ م . (٢) صفر ١٢٢٣ هـ/ ٢٩ مارس - ٢٦ أبريل ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) أخر محرم ١٢٢٣ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٨ م . (٤) ربيع الثاني ١٢٧٣ هـ/ ٢٧ مايو - ٢٤ يونيه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ١٠ ربيح الثاني ١٢٢٣ هـ/ ٥ يونيه ١٨٠٨م . (٦) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٨م .

<sup>(</sup>۷) ۲۰ ربيع الثائي ۱۷۲۳ هـ/ ۱۵ يونيه ۱۸۰۸ م . (۸) ۲۰ ربيع الثاني ۱۲۲۳ هـ/ ۱۵ يونيه ۱۸۰۸ م . (۹) درب الدليل : درب غير نافذ ، على بسرة المار بسكة حيضان الصلى ، بشارع الباطنية .

مبارك ، على : المرجم السابق ، ج. ٢ ، ص ٢٧٢ .

وكللك نزوّج عسمر بيك بجاريـة من جوارى الست نفيـــة المرادية ، وجهزتــها جهازا نفيــا من مالها ، ونزوّج أيضًا على كاشف الكبير الألفى بزوجة أستاذه .

### شهر جمادی الاولی سنة ۲۲۲۳ (۱)

فيه (٢) ، سافر مسرزوق بيك بعد تقرير أمر السطح بيسته وبين الأمراء المصريين القبالي ، وقلد السباشا مرزوق بيك ولاية جرجا ، وإمارة الصعيد ، والسبه الحلمة ، وشرط عليه إرسال المال والغلال الميرية ، فعند ذلك اطمأنت الناس ، وسافرت السفار والمسبون ، ووصل إلى السواحل مسراكب الغلال والأشياء التي تجلب من الجهة . القبلية .

### واستمل شهر جمادى الثانية سنة ١٢٣٣ 🗥

فيه (11) قطع الناشا مرتب الدلاة الاغراب وأخرجهم وعزل كبيرهم المذى يسمى كردى بوالى الساكن ببولاق ، وقلسد ذلك مصطفى بيك من أقاربه ، وجعمله كبيرا على طائفة المدلاتية الباقين ، وضم إليه طاشفة من الأثراك البسهم طراطيس وجعلهم دلاتية ، ومسافر كردى بوالى لبلاده فى متنصف الشهر (١٠) ، وخرج صحبته عدة كبيرة من الدلاة .

وفي أواخره (١) ، وردت الاخبار من إسلامبول ، وذلك أنَّ طائقة من البنكجرية تمصبت وقامست على السلطان سليم ، وعزلوه وأجلسوا مكانه السلطان مصطفى ، وأبطلوا السطام الجديد ، وكتخدا اللولة ، ودفتردار النظام الجديد ، وكتخدا اللولة ، ودفتردار النظام الجديد ، وكتخدا اللولة ، ودفتردار في الدلة وغيرهم ، وقطعوهم فيح آت ميدان ، بعد أن تفييوا واختيفوا في أماكن حتى في بيوت النصارى ، واستدلوا عليهم واحدا بعد واحد ، فكانوا يسحبون الأمير منهم المترف على صورة منكرة إلى آت ميدان فيقتلونه ، ويسعفهم قطعوه في الطريق ، وسعفهم قطعوه في الطريق ، وسعفهم قطعوه في الطريق ،

<sup>(</sup>١) جمادي الأولى ١٢٢٣ ٢٥ يونيه - ؛ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٢) ١ جمادي الأولى ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يونيه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) جمادي الثانية ١٣٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه - ٢٢ السطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٤) ١ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ١٥ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ / ٨ اضطس ١٨٠٨ م .

<sup>(7)</sup> أثير جمادى للثانية 1717 هـ / 17 أغسطس ١٨٠٨ م . كتب أمام هله الفقرة بهامش ص ٧٩ ، طبعة يسولاي د حزل السلطان سليم وتولية السلطان مصطفى ٧ .

عندما أحس بحركة الينكجرية أرسل يستنجد ويستدعى مصطفى باشا البيرقدار ، وكان برشق بالروملي بمـخيم العرضي المتعين على حرب الموسكسوب ، ووصل خبر الواقعة إلى من بالعرضي ، فأقام أيضًا الينكجرية الـفتنة بالعرضي ، وتتلــوا أغاة العرضي ، وخلافه ، وهرب الرئيس وخلافه عند مصطفى باشا المذكور ، وقد وصلمه مراسلة السلطان مسليم ، فحركوا همته على القيام بنصرة السلطان سليم على السنكجرية ، فركب من العرضي في عدة وافرة ، وحضر إلى إسلامبول ، وشق بجمعه وعسكره من وسطها في كبكبة حتى وصل إلى باب السراية ، فوجده منغلوقا ، فأراد كسره أو حرقه إلى أنَّ فـتحوه بالعنـف ، وعبر إلى داخل السرابـة ، وطلب السلطـان سليم ، فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى المتولى جماعة من خاصته ، فدخلوا على السلطان سليم في المكان اللذي هو مختف به ، وقتلوه بالخناجر والسكاكين حتى مات ، وأحضروه ميتا إلى مصطفى باشا البيرقدار ، وقالوا له : « ها هو السلطان سليم الذي تطلبه ، ، فلما رآه ميتـا بكي وتأسف ، ثم إنـه عزل السلطان مـصطفي (١) وأحضر محمود أخاه أبسن عبد الحميد وأجلسه على تحت الملك ونودى بــاسمه ، وكان ذلك يوم الجميس خمامس جمادي الثانية من السنة (٢) ، وعمره ثلاث وعشرون سنة ، ومات السلطان مسليم وعمره إحدى وخمسون سنة لأنه ولد سنة ١١٧٢ (٣) ، ومدة ولايته نِـحُو العِشريــن سنة ، تنقـص شهرا ، فلــما وردت هذه الأخبار وتـــواترت في مكاتبات التجار والسفار ، خطب بعض الخطباء يوم الجمعة سادس عشرينه (1) ، باسم السلطان محمود ، وبعضهم أطلق في الدعاء ولم يذكر الاسم .

وفيه (\*) ، قوى عزم البناشا على السفر إلى جهة دمياط ورشيد والإسكندرية ، ولله ويله ويلان المنظل المنظ

قلما كان يوم السبت ، سابع عشرينه وخامس عشر مسرى القبطي <sup>(١)</sup> ، نقص

 <sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٨٠ ، طبعة بولاق ٥ عزل السلطان مصطفى وتولية السلطان محمود ٥ . .

<sup>(</sup>۲) ٥ جمادى الثانية ١٢٢٣ هـ / ٢٩ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) ١١٧٧ هـ / ٤ سيتمبر ١٧٥٨ - ٢٤ أغسطس ١٧٥٩ م .

<sup>(2)</sup> ٢٦ جمادي الثانية ١٧٢٣ هـ/ ١٩ أغسطس ١٨٠٨ م . (٥) ٢٦ جمادي الثانية ١٧٢٣ هـ/ ١٩ أغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أغسطس ۱۸۰۸ م .

النيل نحو خمسة أصابع ، وانكشف الحجر الراقد الذي عند فسم الخليج تحت الحجر القائم ، فضج الناس ، ورفعوا الغلال مــن الرقع والعرصات والـــواحل ، وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي ، وهيفان الزرع ، وتنوع المظالم ، وحراب الريف ، وجلاء أهله ، واجتمع فسي ذلك اليسوم المشايخ عند الباشا ، فقال لهم : د اعملوا استسقاء وأمروا الفقراء والضعفاء والأطفال بالخروج إلى الصحراء ، وادعوا الله » ، فقـال له الـشيخ الشرقاوى : 1 ينبغــي أن ترفقوا بالناس وترفــعوا الظلم ؛ ، فقال : " أنا لست بظالم وحدى ، وأنتم أظلم منى ، فإنى رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم إكراما لكم ، وأنتم تأخذونهما من الفلاحين ، وعندى دفتو محرر فيه ما تحت أيديكم من الحصص ، يبلغ ألفين كيس ، ولابد أنَّى أفحص عن ذلك ، وكل من وجدته يأخذ الفرضة المرفوعة من فلاحينه أرفع الحصة عنه ٥ ، فقالوا له : ﴿ لَكَ ذلك ، ، ثم اتفقوا على الحروج والسقيا في صبحها بجامع عمرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف الصالح ، يصلون به صلاة الاستسقاء ، ويدعون الله ويستغفرونه ويتضرعون إليه في زيادة النبيل ، وبالجملة ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الأزهر وغيـرهم ، والأطفال ، واجتمع عالــم كثير وذهبوا إلى الجــامع المذكور بمصر القديمة ، فلما كان صبحها وتكامل الجمع صعمد الشيخ جاد المولى علمي المنبر وخطب بعد أن صلى صلاة الاستمقاء ، ودعا الله ، وأمن الناس على دعاته ، وحوَّل رداءه ، ورجع الناس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك .

وفى تلك الليلة (1) ، رجع الماء إلى مسحل الزيادة الأولى واستتر الحسجر الراقد بالماء .

وقى يوم الإثنين (٢) ، خرجوا أيضًا وأشار بعض الناس بإحضار النصارى أيضًا ، فحضروا وحضر المعلم غالى ، ومن يصحبه من الكتبة الاقساط ، وجلسوا فى ناحية من المسجد يشربون الدخان ، وانفض الحمع أيضًا

وفى تلك الليلة (٣ ، التي همى ليلة الشلائاء ، زاد الماء ، ونودى بالسوفاء وفرح الناس ، وطفق النصاري يقولون : 1 إنَّ الزيادة لم تحصل إلاَّ بخروجنا ؟ .

فلما كانت لميلة الاربعاء (1) ، طاف المسادون بالرايات الحسمر ، ونادوا بالموفاء ، وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أغسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۹ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ/ ۲۲ أغسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٩ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٢ أضطس ١٨-٨ م .

<sup>(</sup>٤) ١ رچپ ۱۲۲۳ هـ/ ۲۳ اضطبن ۱۸۰۸.م . . .

وفى صبحها (أ) ، حضر السباشا والقاضى ، واجستم الناس ، وكسسووا السنة ، وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفاً ، لعلو الرض الخليج ، وعدم تنظيفه من الاثرية المتراكسة فيه من مدة سنين ، وكان ذلـك يوم الأربعاء غرة شهر رجب وتساسع مسرى القبطى (7)

## واستمل شهر رجب بيوم الاربعاء سنة ١٣٢٣ 🐡

في ثانيه يوم الخميس (1) ، وصل إلى بولاق راغب أفندى وهو أخو خليل أفندى ألرجائي الدفتردار المقتول ، وعلى يده مرسوم بإجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن عبد الحصيد ، وأنزلوه بيت ابن السباعي بالغورية ، وضربوا مدافع بالقلعمة وشنكا ثلاثة أيام في الأوقات الخمسة ، وخطب الخطباء في صبحها باسم السلطان محمود والدعاء له في جميع المساجد .

وفي ليلة الأحيد خامسه (٥) ، صافر محمد عبلي باشيا إلى بحرى ، ونبزل في المراكب ، وأرسل قبل نزوله بأيام بتشهيل الإقامات والكلف على البلاد من كل صنف خمسة عشر ، وأخلوا له ولمن معه بسبوت البنادر ، مثل : المنصورة ، ودمياط ، ورشيد ، والمحلمة ، والإسكندرية ، وفرض الفرض والمفارم على البلاد عملي حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي ، على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة ، ومسماها كلفة الـذخيرة ، وأمر بكتابة دفتر لذلك ، فكتب إليه الروزنامجي أنَّ الخراب استولى على كثير من البلاد ، فلا يمكن تحصيل هذا الترتيب ، فأرسل من المنصورة يأمر بتحرير العمار بدفتر مستقل ، والخراب بدفـتر آخر ، فلما فعل الروزنسامجي ذلك ، أدخل فيسها بلادا بها بعض السرمق لتخلص مسن الفرضة ، وفيها ما هو لنفسه ، فلمأ وصلـت إليه ، أمر بتوزيع ذلك الخراب على أولاده وأتباعه وأغراضه ، وعدتها مائة وستون بلدة ، وأمر الروزنامجي بكتابة تقاسيطها بالاسماء التي عبينها له ، فبالم يمكن السروزنامجي أن يتبلاني ذلك فتظهر خيانيته ، ووزعت وارتفعت عن أصحابهما ، وكذلك حصل بإقليم السبحيرة لما عسمها الجراب وتسعطل خراجها ، وطلبوا الميري من الملتزمين ، فتسظلموا واعتذروا بعموم الحبراب فرفعوها عنهم ، وفرقها البياشا على أتبياعه ، واستوليوا عليها ، وطيلبوا الفلاحين الشاردة والمتسحبة من البلاد الآخر ، وأمروهم بسكناها وزادوا في الطنبور نغمات ، وهو أنَّهم

<sup>(</sup>۱، ۲) ۱ رجب ۱۲۲۳ هـ/ ۲۳ آفسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۲) رجب ۱۲۲۳ هـ/ ۲۳ أضطن ۳۰ ۲۱ ستمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٤) ٢ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٤ أضطس ١٨٠٨ م . (٤) ٥ رجب ١٢٢٣ هـ / ٢٧ أضطس ١٨٠٨ م .

صاروا يتتبعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى ، وذلك بإغراء أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا والأغوات محيط ون به يطلبونه إلى مخسدومهم، فإن امتنع أو تلك أصحبوه بالقهر وأدخلسوه إلى الحبس، وهسو لايعرف له ذنبا ، فيقلون ؛ ويقولون له : « طين « عليك مال الطين » ، فيقول : « وأى شيء يسكون الطين » ، فيقول نه : « طين فلاحتك من مدة سنين لم تدفيعه ، وقدره كذا وكذا » ، فيقول : « لا أعرف ذلك ، ولا أعرف البلد ، ولا رايتها في عمرى ، لا أنا ولا أبي ولا جدى » ، فيضال له : « مذه نسبة قديمة سرت ولا أسست فلان الشبراوى أو المنياوى مشلا » ، فيقول لهم : « مذه نسبة قديمة سرت إلى من عمى أو خالسي أو جدى » ، فلا يقبل منه ، ويحبس ويضسرب حتى يدفع ما الزموه به ، أو يجد شافعا يصالح عليه ، وقد وقمع ذلك لكثير من المتسبين والتجار وضيرهم .

ولم يزل الباشا في سيره حتى وصل إلى دمياط ، وفرض على أهلها اكتياسا وأخذ من حكامها هدايا وتقادم ، ثم رجع إلى سمنود (1) ، وركب في البير إلى المحلة (7) ، ويكب في البير إلى المحلة (7) ، ويكب في البير إلى عجزوا عنها بعد الحبس والعقاب ، وقدم له حاكمها سين جملا وأربعين حصانا خلاف الأقمشة المحلاوية مثل : الزردخانات ، والقاطع الحرير ، وما يسصنع بالمحلة من أنواع الثياب ، والامتعة صناعة من بقى بها من الصناع ، ثم ارتحل عنها ، ورجع إلى بحصر منوف ، وذهب إلى رشيد والإسكندية ، ولما استقر بها عبى هدية إلى الدولة ، وأرسل إلى مصر قطلب عدة قناطير من الين والاقمشة الهندية ، وسيعمائة أردب أور أيسف ، أخلت من بلاد الأرز ، وأرسل الهدية صحبة إبراهيم أفسندى المهردار (7) ، وحضر إليه وهدو بالإسكندية قابحي من طرف مصطفى باشا البيرقدار الوير برسالة ، ورجع بالجواب على أثره ، ولم يعلم ما فار ينهما ،

وفي منتصفه (1) ، أعنى شعبان ، حضر محمد على باشا من غيبته ، وطلع على

 <sup>(</sup>۱) سعتبود : قرية قديسية ، اسمها المسرى (Tebnouli) ، والقبيطى (Xernnoul) ، فني منذ ١٨٢٦ م ،
 اسبحت قادة قسيم سعود ، وفني سنة ١٨٧١ م ، سعى مبركز سعود ، والأن قناهلة مركز سنعود ،
 الثانا فاد . .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ص ۷۱ ~ ۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) المحلة: أنظر، جد ۲ ، من ۳، حاشية رقم (۲).
 (۲) المهردار: حامل أو متولى أمر الحقيم، وتستعمل أيضًا للذين يتولون التوقيم على الاوراق الرسمية بالمثائم.

<sup>(</sup>۱) المهردار : عامل او صوبي المراجعة عن وصفحان منه الأنجار الصرية ، القاهرة (د . ت) ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) ۱۵ شعبان ۱۲۲۴ هـ / ٦ اکتوبر ۱۸۰۸ م .

مناحل بولاق ليلمة الخميس خامس عشره ، وذهب إلى داره بالأربكسية ، ثم طلع في ثاني يوم (١٠) ، إلى القلعة وضربوا لحضوره مدافع .

### واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة ١٣٢٣ 🐃

فيه <sup>(7)</sup> ، وردت الأخيــار بحرق القــمامة القــنسية ، وظهــر حريقهــا من كنيــسة الأروام .

وفيه (2) مسافر عدة من العسكر والدلاة وعمر بيك الالفى ومعه طائمة من المماليك إلى البحيرة ، بسبب عربان أولاد عملى ، فإنهم كانوا بعد الحوادث المتقدمة نزلوا بالإقليم وشاركوا وزرعوا مثل ما كان عليه الهنادى والجهنة ، فلما اصطلح الألفية مع الباشا توسط شاهين بيك في صلح الهنادى والجهنة على قلر ، وذلك لما كان بينهم وبين أستاذه من النسابة ، ونزل صحبتهم إلى البحيرة ، وعمرهم بأرضها كما كانوا أولا ، وطرد أولاد على وحاربهم ، ومكن الهنادى والجهنة ، ورجع إلى الجيزة فرامل أولاد على الباشا بوساطة بعيض أهل الدولة ، وعملوا للباشا بائة ألف الجيزة فرامل أولاد على اوخراج الهنادى فأجابهم طمعا في المال ، فحنق أولئك وعصوا وصاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، وعصوا وحاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، واحتمعوا بحوش ابن عيسى (٥) ، فأرمل إليهم الباشا عسم بيك المذكور ومن معه فحاربوهم مع الهنادى ، فظهر عليهم أولاد على وهزموهم ، وقتبل من الدلاة أكثر من مائة ، وكذلك من المسكر ونحو الجمعة عشر من الماليك ، فأمر الباشا بسفر عساكر أيضاً وصبحتهم تعمان بيك وخيلافه ، وسافرت طائفة من الحبرب إلى ناحية عالي م ، فارسلوا إلهم عدة من العسكر .

وفيه (۲۰) ، نودى على المعاملة بأن يكون: صرف الريال الفرنسا بمائتين وعشرين ، وكان بلغ في مصارفت إلى مائتين وأربعين ، والمحبوب بمائتين وخمسين ، فنودى على

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۹ توفییر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) ١ رمضان ١٢٢٣ هـ/ ٢١ أكتوبر ١٨٠٨ م . . . (٤) ١ رمضان ١٢٢٣ هـ/ ٢١ أكتوبر ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) حوش ابن عيسي : قطر ، ص ١٦ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٦) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ توفعير ۱۸۰۸ م . ﴿ ﴿ ﴾ آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ توفمبر ۱۸۰۸ م .

صرفه بماثنين وأربعين ، وذلك كله من عدم المفضة العددية بأيدى الناس والصيارف ، لتحكيرهم عليها ، ليأخذها تجار الشام بفرط في مصارفتها تضم للمبرى ، فيدور الشخص على صرف القرش الواحد فلا يجد صرفه إلا بعد جهد شديبه ، ويصرفه الصراف أو خلافه للمضطر بنقص نصفين أو ثلاثة .

وفيه <sup>(۱)</sup> ، سافر أيضًا ، حسن الشماشرجي ولحق بالمجردين .

وفى أواخره (11) ، ورد الخبر بأن محو بيك كاشف البحيرة قبض على السيد حسين نقيب الأشراف بدمنهور وأهانه وضربه وصادره ، وأخذ منه ألفى ريال بعد أن حلف أنه إن لم يأت بها فى صدة أربع وعشرين ساعة وإلا قتله ، فوقع فى عرض النصارى المباشرين فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة ، وكذلك قبض على رجل من التجار ، وقرر عليه جملة كثيرة من المال ، فدفع الذى حصلته يده ، وبقى عليه باقى ما قرره عليه ، فلم يزل فى حبسه حتى مات تحست العقوبة ، فطلب أهله رمته فحلف لا يعطيها لهم حتى يكون ابنه فى الحبس مكانه .

ومن الحوادث السماوية ، أن فى سابع عشرين رمضان <sup>(٣)</sup> ، غيمت السماء بناحية الغربيـة ، والمحلة الكبرى ، وأمطرت بــردا فى مقدار بيض الدجاج وأكــبر وأصغر ، فهدمت دورا ، وأصابت إنعاما ، غير أنَّها قتلت الدودة من الزرع البدرى

#### واستهل شهر شوال بيوم الاحد سنة ١٣٢٣ 🜣

فى أواخره (°) ، حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة ، وذلك بعد ارتحال أولاد على من الإقليم .

وفيه أيضًا (أ) ، حضر سليمان كاشف البواب من ناحية قبلى وصحبته عدة من المماليك وأربعة من الكشاف ، فقابل الباشا وخلع عليه ، وأنزله ببسيت طناني بسويقة العزى (ال وسكن بها ، وحضر مطرودا من إخوانه المرادية .

<sup>(</sup>١) آخر رمضان ١٢٢٣ هـ / ١٩ نوفمبر ١٨٠٨ م . (٢) آخر رمضان ١٢٢٣ هـ / ١٩ نوفمبر ١٨٠٨ م .

 <sup>(</sup>٣) ۲۷ رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۷ توقییر ۱۸۰۸ م .
 (٤) شوال ۱۲۲۳ هـ/ ۲۰ نوفییر ۱۸۰ دیسمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٥) آخر شوال ۱۲۲۳ هـ / ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۸ م . ﴿ (١) آخر شوال ۱۲۲۳ هـ / ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۸ م . .

<sup>(</sup>٧) صويقة العزى : انظر ، جـ ٣ ، ص ٤٥٥ ، حاشية رقم (٢) .

#### واستمل شهر القعدة بيوم الإثنين سنة ١٣٢٣ '')

قيه (<sup>۲)</sup> ؛ عزل الباشا السيب المجروقي عن نظارة الضربخانة ، ونصب بها شخصاً من أقاربه .

وفى ثالث عشره (٣) ، نزل والى الشرطة وأمامة المنادأة على ما يستقرضه الناس من الحسكر بالربا والزيادة ، عبلي أن يكون على كل كسس ستة عشر قرشا فى كبل شهر لا غير ، والكيس عشرون ألف نصف ففسة ، وهو الكيس السرومي ، وذلك بسبب ما انكسر عبلى المحتاجين والمضطرين من الناس من كشرة الربا لفيق المعاش ، وانقسطاع المكاسب ، وضلو الاسعار ، وريادة المكوس ، فيضطر الشخص إلى الاستدانة ، فلا يجد من يداينه من أهل البلذ ، فيستدين من أحد المسكر ، ويحسب على على على كل كيس خمسين قرشا فى كل شهر ، وإذا قصرت يد المديون عن الوقاء ، أضافوا الزيادة على الأصل ، ويطول الزمن تفحش الزيادة ويؤول الأمر لكشف حال المليون ، وجري ذلك على كثير من مساشير الناس ، وياعموا أملاكهم ومساعهم ، والممض لما ضاق به الحال ولم يجد شيئًا خرج هاربا ، وترك أهله وعبالمه خوقا من المسكرى وما يلاقي منه ، وربا قتله ، فاعرض بعسض المديونين إلى الباشا ، فامر بكتلة هذا البيوردي ، ونزل به والى الشرطية ونادى به في الأسواق ، فعد ذلك من عراب الحكام ، حيث ينادى عبل الربا جهازا في الأسواق من غير احتشام ، ولا عبا في عقيدتهم ،

وفي رابع عشرينه (1) ، غضب السباشا على صحو بيك الكنبير الذي كان كاشفا بالمحيرة ونفاء إلى أبى قير وأخذ أمواله ، وأسعم ببيته وهو ببت حمين أنفا شنن بحارة عابدين ، وما بها من الحيل والجمال والجوار والحيام والمتاع ، على محو بيك الصغير الأورفلي .

#### واستمل شمر ذي الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٣ (٠٠)

فيه (١) ، وصلت الاخبـار من إسلامبول بوقوع فـتتة عظيمة ، واتَّه لمــا حصل ما حصل في منتصف الـــنة من دخول مصطفى باشا البيرقــنـار على الصورة الملكورة ،

<sup>(1)</sup> ذي القبلة ١٧٢٠ هـ/ ١٩ ديسفير ١٨٠٨ - ١٧ يناير ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) ١ تي المقدة ١٢٢٣ هـ/ ١٩ بيسمبر ١٨٠٨م . (٣) ١٣ تي القعدة ١٢٢٧ هـ/ ٣١ بيسمبر ١٨١٨م .

 <sup>(</sup>٤) ٢٢ تي القعلة ١٢٢٣ هـ/ ١١ يناير ١٨١٨ م.
 (٥) تي الحية ١٣٢٣ هـ/ ١٨ يناير ١٥٠ تيرير ١٨٠٩ م.

<sup>(</sup>٢) ا ثنى الحلجة ١٣٢٢ هـ/ ١٨ يناير ١٨٠٩ م . (٦) ا ثنى الحلجة ١٣٢٢ هـ/ ١٨ يناير ١٨٠٩ م .

وقتل السلطان سليم ، وتولية السلطان محمود ، وخذلان الينكجرية وقتلهم ونفيهم ، وتحكم مصطفى باشا فى أهور الدولة ، واستمر من بقى منهم تحت الحكم ، فأجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم ، وحذر بعضهم مصطفى باشا من المذكسورين ، فلم يكترث بذلك واستهون أمرهم واحتقر جانبهم ، وقال : ( أى شىء هؤلاء منا ولرى ) ، بمنى أنهم بياعون الفاكهة ، فكان حاله كما قيل :

فلا تحتقر كيــدُ العَـــدُوُ فَرعِـــا مَوتُ الافاعِي مِن سُموم العقارب

ثم إنَّهم تحزبوا وحضروا إلى سرايته على حين غفلة بعد السحور لبلة السابع والعشرين من رمضان (١) ، وجماعته وطائبة متفرقون في أماكنهم ، فحرقوا باب السراية ، وكبسوا عليه فقتل من قتل من أتباعه وهرب من هرب على حمية ، واختفى مصطفى بـاشا في سرداب فلمم يجدوه ، وأوقعـوا بالسراية الحـرق والهدم والنهب ، وخاف السلطان لأن سراية الوزير بجانب السراية السلطانية ، فقتح باب السراية التي بناحسية البحر ، وأرسل يستعجل قاضي باشا بالحضور ، وكذلك قبطان باشا ، فـحضرا إلى السراية ، واشتد الحرب بين الـفريقين ، واكشر الينكجسرية من الحريق في البلدة ، حتمي أحرقوا منها جانبا كبيرا ، فلما عايس السلطان ذلك هاله ، وخاف من عموم حريق البلدة ، وهو ومن معه محصورون بالسراية يوما وليلة ، فلم يسعه إلا تلافي الامر ، فراسل كبار الينـكجرية وصالحهم ، وأبطلوا الحرب، وشرعواً في إطفاء الحريق ، وحسرج قاضي باشا هاربا ، وكذلك قسودان باشا ، وهو عبدالله رامز أفندي الذي كان في أيام الوزير بمصر ، ثم إنّهم أخرجوا مصطفى باشا من الكان الذي اختفي فيه مبينا من تحت الردم ، وسحبوه من وجليه إلى حارج ، وعلقوه في شجرة ومثلوا به ، وأكـــروا على رمته من السخرية ، وعنــد وقوع هذه الحادثة ومجئ قاضي بــاشا ، وكان من أغراض الـــــلطان مصــطفي المنفـصل ، فخاف الـــــلطان أنَّ قاضي باشا إن غلب على البنكجرية فبمعزله ويولى أخاه ، ويرده إلى السلطنة ، فقتل السلطان محمود أخاه مصطفى خنفا ، ثم لما سكن الحال عينوا على قاضسى باشا وقتلوه ، وكذلك عبدالله أفندى رامز قبودان باشما ، وكان مصطفى باشا البيرقدار هذا مشكور السيرة يحب إقامة العدل ، والوقت بخلاف ذلك .

وفيه (<sup>۱۱)</sup> ، قوى الاهتسمام بسد ترعة السفرعونية ، وتسعين لذلك شخص يسسمى عثمان السلانكلي الذي كان مباشرا على جسر الإسكندرية

<sup>(</sup>١) ٢٧ رمضان ١٢٢٣ هـ/ ١٦ توقعير ١٨١٨ م . (٢) ١ فتي الحبية ١٢٢٣ هـ/ ١٨ يناير ١٨١٨ م .

ورؤسها ورواتب الباشا ، وأهل دولته ، ثم يذهبون ، بما يبقى لهم طوانيتهم ، فتباع على أهل البسلد بأغلى ثمن ، حتى يسخلص للجزار رأس ماله ، وإذا عشر المحتسب على جزار ذبح شاة اشتراها في غير الملبح ، قبض عليه وأشهره وأخذ ما في حانوته من غير ثمن ، شم يحبس ويضرب ويضرم مالا ولايغفر ذنب ، ويسمى خاتا وفلاتيا .

ومنها انقطاع الحج الشامي والمصرى معتلين بمنع الوهابي الناس عن الحج، والحال ليس كذلك ، فإنه لم يمنع أحدا يأتي إلى الحج على الطريقة المشروعة ، وإنما يمنع من يأتي بخلاف ذلـك من البدع التي لايجيـزها الشرع ، مثل : المحمل والـطبل والزمر وحمل الأسلمجة ، وقد وصل طائفة من حمجاج المغاربة ، وحجوا ورجمعوا في هذا العام ومنا قبله ، ولم ينتعرض لهم أحند بشيء ، ولما استنعت قوافل الحنج المصرى والشامي ، وانقطع عن أهل المدينة ومكة مـا كان يصل إليهم من الصدقات والعلائف والصرر التي كمانوا يتعيشون منهما ، خرجوا من أوطانهم بأولادهم ونمسائهم ، ولم عكث إلا الذي ليس لمه إيراد من ذلك ، وأتوا إلى مصر والشام ، وسنهم من ذهب إلى إسلامبول يتشكون من الوهابي ، ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرواق، واتصال الصلات والتيابات والخدم في الوظائف التي بأســماء رجال الدولة ، كالفراشة والكناســة ونحو ذلك ، ويذكرون أنَّ الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشهريفة من الذخائر والجواهر ونقلها وأخذها ، فيرون أنَّ أخذه لمدلك من الكبائــر العظام ، وهذه الأشيــاء أرسلها ووضعهــا حساف العقول مــن الأغنياء والملوك والـــــلاطين الأعاجم وغيــرهم ، إما فخرَّصا علنمي الدنيا وكراهة أن يأخذها من يــاتي بعدهم ، أو لنوائب الزمان ، فتكــونا مدخوة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها ، فيستعان بها على الجهاد ، ودفع الأعداء ، فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليسها السنين والأعوام الكثيرة ، وهي في السزيادة ارتصلت معنى لا حقيقة ، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها ، وأنها صارت مــالا للنبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يجوز لاحد أخا.ها ولا إنفىاقها ، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك ، ولم يدخر شيئًا من عرض الدنيا في حياته ، وقد أعطاه الله الشوف الأعلى ، وهو الدعوة إلى الله تعالى والنبوَّة والكتاب ، واختار أن يكون نبيا عبدا ، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا ، وشبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رَوْقَ آلَ محمد قُوتًا؛ ، وروى الترمذي بسنده عن ابي أمامة رضى الله تعالى عنه عن النبي عِنْشِكُم ، قال : ﴿ عَرِضَ عَلَىٰ رَبِّي لِسِجْعَلَ لَى بُطِحًاء مَـكَةَ ذَهَبًا قَلْتُ لَا يَارِبٌ ، وَلَكُنْ أشسِمُ

يومًا وأجموعُ يومًا \* ، أو قال شلاثا أو نحمو ذلك ، • فإذا جُعتُ تضرَعْتُ إلىك ، وذكرتُك وإذا شَبِعْتُ شكَرتُك وحَمدُتُك \* ، ثم إنْ كــانــوا وضعــوا هــذه الــذخائــر والجواهر صدقة على السرسول ومحبة فحسيه فهو فساسد ، لقول السنبي عَلَيْكُمْ: ﴿ إِنَّ الصدقة لاتنبغي لآل مُجَمد ، ، إنما هي أوساخ الناس ومنع بنسي هاشم من تناول الصدقة وحرممها عليهم ، والمراد الانتمفاع في حال الحياة لابعدهما ، فإنَّ المال أوجده ^المولم, سبحانه وتــعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ، قال تــعالى : ﴿ إنما الحياةُ الدنيا لسعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفَاخُرٌ بينـكُمْ وتكاثُر في الاموال والاولاد ؛ (١) ، وهو من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعـالي في كتابه العزيز في قوله تعالى : ﴿ زُينَ للناس حُبُّ الشَّهوات من النِّساء والبنينَ والـقَنَاطير المفطرَة من الذهب والفضَّة والخيل المسوّمة والانعــام والحرث ذلكَ مّتاعُ الحياة الدنيــا واللهُ عندًه حُسنُ المآبِ ﴾ (1) ، فهذهً السبعة بها تكون الخبائث والقبائح ، وليست هي في نفسها أمورا مذمومة بل قد تكون معينة علمي الآخرة ، إذا صرفت في محلها ، وعن مطرف عسن أبيه ، قال : ١ أتيت النبي عَيْاتُ وهو يقرأ الهاكم التكاثر ، قال : ﴿ يقولُ ابنُ آدَمَ مَالَسَ مَالَى فَهِلْ لَكَ يَا ابنَ آدم من مَالك إلا ما أكلتَ فافنيتَ ، أو لَبسْت فابليتَ ، أو تصدقت فأمضيت ؟ إلى غير ذلك ، ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته لابمخالفة أوامره ، وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين ، وياقى الأصناف الثمانية ، وإن قال المدخر : ﴿ أَكُنْزُهَا لَنْمُواتِبِ الزَّمَانُ لِيسْتَعَانُ بِهَا عَلَى مَجَاهَدَةُ الْـكَفَارِ والمشركين عند الحاجة إلىها ، قلمنا قد رأينا شمدة احتياج مملوك زماننا واضطرارهم في ممصالحات المتغلمين عليهم من قرانات الإفرنج ، وخلو خزائسهم من الاموال التي أفسوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيمتهم ، فيصالحون المتعلبين بالمقاديس العظيمة بكفالة أحد . الفرق من الإفرنج المسالمين لهم ، واحتسالوا على تحسيل المال من رعاياهم بـزيادة المكوس والمصادرات والطبلبات ، والاستبيلاء علمي الأموال بغيسر حق حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ، ولم يأخذوا من هذه المدخسرات شيئًا ، بل ربما كان عندهم أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات ، فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولاينتفعون به في مهماتهم فضلا عن إعطائه لمستحقه من المحتاجين ، وإذا صار في ذلك المكان لاينتفع به أحد إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين بقال لهم أغوات الحرم ، والفقراء من أولاد الرسول ، وأهـل العلـم والمحتاجـون ، وابناء السبيل يموتون جوعا ، وهذه الذخائر مسحجور عليها ، وممبنوعون منها إلى أن حضــر الوهـــابي ، واستــولي على المديسة ، وأخذ تلك اللحبائر ، فيقال إنَّه عسى أربعة سيحاحيه من الجيه المحلاة

<sup>(</sup>١) سورة : آل عمران ، رقم (٢) ، آية رقم (١٤) . (٢) سورة : الحديد ، رقم (٥٧) ، آية رقم (٢٠) .

بالألماس والسياقوت العظيمة القدر ، ومن ذلك أربع شمعدانات من المزمرد ، وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة يضئ نورها في الظلام ، ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الخالسص ، ومنزل عليها الماس وياقسوت ، ونصابها من الزمرد والسيشم ونخو ذلك ، وسلاحها من الحديد الموصوف كمل سيف منها لا قميمة له ، وعليها دمغات باسم الملوك والحلفاء السالفين وغير ذلك ، .

ومنها : أن الباشا عزم على عمارة المجراة التى تنقل الماء إلى القلعة ، وقد خربت وتلاشى أمرها وتهدمت قناطرها ، وبطل نقل المساء عليها من نحو عشرين سنة ، فقيد بعمارتها محمسد أفندى طبل ناظر المهمات ، فعمرها وأجرى المساء بها فى أواخر الشهر · الماضى '') .

ومنها: إحداث عدة مكسوس على أصناف كثيرة منها على بضياعة الليان عن كل قطعة الثماثة نصف قضة ، وكذلك عبلى صنف الحناء عن كل مخلة عشرة أنصاف ، \*\* وكذلك الموزونات كل مائة درهم أربعة دراهم ، على البائع درهمان ، وعلى المشترى درهمان ، وغير ذلك حوادث كثيرة الانعلمها .

### وأما من مات بها ممن له ذكر'''

فمات ، الاجل المبحل ، وللحترم المفضل ، السيد خليل البكرى المصديقى ، ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفى ، وهو أخو الشيخ أحمد البكرى المصديقى الذي كان متوليا على سجادتهم ، ولما مات أخوه لم يلها المترجم لما فيه من الرعونة وارتكابه أمورا غير لائقة ، بل تولاها ابن عمه السيد محمد أفندى مضافة لنقابة الاشراف ، فتنازع مع ابن عمه المذكور ، وقسموا البيت الذي هو مسكنهم بالاربكية المشجار والفواكه ، فلما توفى السيد محمد أفندى تولى المترجم مشيخة السجادة ، وتولى نقابة الاشراف السيد عمر مكرم الاسيوطى ، فلما طرق البلاد الفرنساوية تداخل المترجم فيهم ، وخرج السيد عمر مع من خرج هاربا من الفرنساوية إلى بلاد الشرام ، وعرف المترجم الفرنساوية إلى بلاد الشراعا والمناف على وقفها وإبرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية ، والمداول على وقفها وإبرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية ، وعبد المديوان الذي كانوا نظموه لإجراء

<sup>(</sup>۱) آخر ذی الحجة ۱۲۲۳ بد/ ۱۵ فیرایر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٨٦ ، طبعة بولاق ٥ ذكر من توفي في هذه السنة ٢ .

الأحكمام بين المسلمين ، فمكمان وافر الحرمة ، مسموع الكلمة ، مقبول الشفاعة عندهم ، فاردحم بيته بالدعاوي والشكاوي ، واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء , المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين وعدّة خدم وقواسة ، ومقدّم كبير ، وسراجين ، وأجناد ، واستمر على ذلك إلى أن حضر يوسف بـاشا الوزير في المرة الأولـي التي انتقض فيها الصملح ، ووقعت الحروب في البلدة بين العثمانـية والفرنساوية والأمراء المصرية وأهــل البلدة ، فهجم عــلى داره المتهورون من الــعامة ونهبوه وهتــكوا حريمه · وعروه عن ثيابه ، وسحبوه بينهم مكـشوف الرأس من الأزبكية إلى وكالة ذي الفقار بالجمالية ، وبها عثمان كتخدا الدولة ، فشفع فيه الحاضرون ، وأطلقوه بعد أن أشرف على السهلاك ، وأخذه الخواجا أحمد بن محرم إلى داره وأسمكن روعه وألبسه ثميابا وأكرمه ، وبقى بداره إلى أن انقضت أيام الفتهة ، وظهرت الفرنساوية على المحاريين لهم وخرجوا من البلدة ، واستقر بها الفرنـساوية ، فعند ذلك ذهب إليهم وشكا لهم ما حل به بسبب موالاته لهم ، فعوَّضوا عليه ما نهب له ، ورجع إلى الحالة التي كان عليها معهم ، وكانت داره أخربها النهابون ، فسكن ببيت البارودي بباب الخرق ، ثم انتقل منه إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بحارة عابدين ، وجدد بها عمارة ، وكان له ابـنة خرجت عن طـورها في أيام الفـرنسيس ، فلـما أشيع حضـور الوزير والقبودان والإنكليز وظهر على الفرنساويــة الخروج من مصر ، فقتل ابنته المذكورة بيد حاكم الشرطة ، فلما استقرت العثمانية بالدبار المصرية ، عزل المترجم عن نقابة الأشراف ، وتولاها السبيد عمر مكرم كما كان قبيل الفرنساوية ، ولما حيضر محمد باشـا خسرو أنــهي إليه الكارهون له بأنه مــرتكب للموبقات ، ويعاقــر الشراب وغير ذلك ، وإن ابنته كانت تذهب إلى الفرنسيس بعلمه ، وأنه قتلها خوف وتبرئة لنفسه من الشهرة التي لايمكنه سترها ، ولايقبل عذره فيهما ، ولا التنصل منها ، وأنَّه لايصلح لمشيخة سجادة السادة البكرية ، وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقال له الشيخ محمد سعــد ، وهو مـن جملة أتبـاع المترجــم ، ولكـنه فقير لايملك شيئًا ولا دابة يركبها ، فقال الباشا : ﴿ أَنَا أُواسِيـه وأعطيه ؛ ، فأحضروه له بعد أن البسوه تاجا كبيرا وثياباً ، وهو رجل مبارك طاعن في السن ، فألبسه فروة سمور ، وقدم له حصانا معددا وقيد له ألف قرش ، وسكن دارا بناحية باب الخرق ، وتبريش حاله وحمل أمر المترجم ، واشترى دارا بدرب الجسماميز بعطفة الفرن (١) ، وكان يظاهرها قطعة جنينة فاشــتراها وغرس بها أشجارا ، وحسنها وأتقنها ، وبــنى له مجلسا مطلا

 <sup>(</sup>١) عطفة الفرن : عطفة تقم بحارة الشعراني ، التي تقع بشارع الشعراني ، وبعطفة الفرن ضريح سيدى محمد
 سالة .

مبارك ، على : المرجع السابق ، جد ٢ ، ص ٣٣٧ .

عليها ، وبالاسفىل مساطب ، ولواويين جلوس لطيفة ، واشتىرى داوين من دور الامراء المتقدمين بظاهر ذلك وهدمهما وبنى بالقاضهما واخشابهما ، وباع ما كان تحت يلده من حصص الالتزام ، وسد بأثمانها ديونه ، واقتصر على إيراده فيما يخصه من وقف جده لامه الاستاذ الحنفى ، وتصدى لفاقميته وأذيته أنفار من المتظاهرين مثل : السيد عمر مكرم النقيب ، والشيخ محمد وفا السادات وخلافهما ، حتى أنّه كان عقد لابنه سيدى أحمد على بهنت المرحوم محمد أفندى البكرى ، فتعصبوا عليه بعد عزله من المشيخة والنقابة ، وأبطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضى ، وتسلط عليه من المدين أو دعوى أو مطالبة حتى بيعوه حصصه ، وكان قد اشترى عملوكا في أيام الفرنساوية جميل الصورة ، فيلما حصل له ما حصل ، ادعى عليه البسائع أنه أخذه بدون القيمة ، ولم يدفع له الثمن فلم يثبت عليه ذلك ، وكان المملوك ذهب من عنده ، وتم الأمر والمصالحة على أن عثمان بيك المرادى أخذ ذلك المسلوك لنفسه ، عرك عليه داء الفتق ، ومات على حين عملة في منتصف شهر ذى الحجة (11 وصلى عليه بمسجد جده لامه الشيخ شمس الدين أبو مسحمد الحنفى ، ودفن عند أسلافه عيشهد السادة البكرية بالقرافة ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه .

ومات، الأمير شاهين بيك المرادى، ويعرف بباب اللوق ، لأنه كان ساكنا هناك ، وهو من عاليك مراد بيك ، وأصله چركسى الجنس ، ولما اعتقه مراد بيك أنعم عليه بكشوفيه إقليم الغربية ، ثم رجع إلى مصر ، وأقام بطالا متطلعا للرموة ، ويرى أنّه أحق بها من غيره ، ولما رجع المصريون إلى مصر بعد قتل طاهر باشا ، وكان الألفى غائبا سبلاد الإنكليز ، انضم إليه عثمان بيك البرديسي وواققه على كراهمة الألفى الباطنية ، وكمان هو أحد المباشرين والضاربين لحسن بيك الوشاش بالبر القربي ليلة خروجهم وتعديسهم لملاقاة الألفى ، ثم خرج من مصر مع عشيرته ، ولم يزل حتى مات في منتصف شهر ربع الأول من السنة المذكورة (\*) ، والله أعلم .

## سنة اربع وعشرين ومانتين والف 🗥

استهل شهر المحرم بيوم الخميس (1) ، وفي تلك الليلة أعنى ليلة الجمعة ثانيه(<sup>0)</sup> ، مرت سحابة سوداء مظلمة في وقت العشاء ، وحصل فيها رعد مزعج ويرق مستنير

<sup>(</sup>١) ١٥ نتى الحبية ١٢٢٣ هـ / ٤ فيرايو ١٨٠٩ م . (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٣ هـ / ١١ مايو ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) ١٢٢٤ هـ / ١٦ فبراير ١٨٠٩ - ٥ فيراير ١٨١٠ م . (٤) ١ محرم ١٢٢٤ هـ / ١٦ فبراير ١٨٠٩ م . . .

<sup>(</sup>ه) ۲ محرم ۱۲۲۶ هـ / ۱۷ فیرایر ۱۸۰۹ م . ۵ چ عجالب الآثار چـ ۲

شديد اللمعان ، وأمطرت في محلات قليلا وفي أخرى كثيرًا ، ثم انجلس السماء سريعا ، فظهرت النجوم ، وبعد أيام أخبر الواردون من ناحية بلاد السماخات بالغربية (١١) ، أنها أمطرت بتلك الناحية في تلك اللبلة بردا كبيرا وصغيرا ، والكبير في مقدار حجر الطاحون ، والصغير في مقدار بيض الدجاج ، وتهدمت منها دور وقتلت مواشي وآدمية ، وأهلكت زروعا كثيرة .

وفي يموم الأحمد رابسعه (<sup>۱۱)</sup> ، قتـل البائسا حسين بـن الحبيــرى ، وهو بتــرعة. الفرعونية ، وأرسل رأسه إلى مصر فعلقت بباب زويلة .

وفى أواخره (٣) ، حضر الباشا من ترعة الفرعونية ، وقد عجز عن سدها بعد أن بنل جهده وفرض الفرض المعظيمة على البلاد ، وأشغلوا المسراكب فى نقل الاحجار ليلا وشهارا ، والسيد محمد المحروقي متقبد لذلك ، ومقيم بمسجد الآثمار (١) ، لتشهيل الحجارين ووسقها بالمراكب ، وقعها من الجبل قطعا وصحورا ، فكانوا يشقون الجبل بالغام البارود مثل عمل الإفرنج ، وظهر فى قطعهم كهوف ومغارات وتجاويف ، وتحدث الناس بدلك بأنواع الاكاذيب والخرافات ، كقولهم : « ظهر فى الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول » ، الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول » ،

وفيه (٥) ، حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالإسكندرية ، فقال له حاكم الإسكندرية : ﴿ يَنْبَغَى أَنْ تَـذَهَبِ إِلَى الباشا بالـترعة وتقابله ﴾ ، فـذهب إليه وقابله عند السد فيات تـلك اللية ، وأصبح ميتا فأضرجوه إلى القبرة ، شم حضر قاصد آخر يخبر بـوصول قابحى وعلى يده مرسومان ، أحدهـما : الإخبار عن صلح الدولة مع الإنكليز والمـوسكوب وانفتـاح البحر وأمن المسافرين ، والشانى : الأمر بالسفر والحروب إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنهما ، وأنّ يوسف بـاشا الصدر السابق المعروف بالمحـدن ، تعين بالسفر للحرمين على طريق الـشام ، وكذلك سليمان

 <sup>(</sup>١) السماحات: وردت في تاريخ ١٢٢٨ هـ / ١٨٦٢ م ، كرحدة منالية ، ثم اندثرت ، ويبدل علسي مكنائبها
 حوض منشية السماحات ، باراضي ناحية الواريية ، مركز كفر الشيخ ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۱ ، ص ۷۱ – ۷۲ . (۲) ٤ محرم ۲۲۲ هـ / ۱۹ فيراير ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>٣) أخر محرم ١٢٢٤ هـ/ ١٧ مارس ١٨-٩ م .

 <sup>(</sup>٤) مسجد الآثار : مسجد يوجد بعزبة الآثار التي صارت جزءًا من مصر القديمة .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) أخر محرم ١٢٧٤ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٩ م .

باشا والى بعداد ، متعين أيضًا بالسفر من ناحيته على الدرعية ، وأحضر للباشا تقريرا بالولاية مجددا وخلعة وسيفا .

#### واستهل شهر صفر بيوم السبت سنة ١٣٢٤ 😗

فيه (٢) ، حضر الأغا الواصل إلى بولاق فركب لملاقاته أغاة الينكجرية ، والوالى وأربـاب الـعكـاكيـز ، فأركبوه فمى سوكب ودخلوا به مـن باب النصر ، وطـلع إلى القلعـة ، وقـرأوا المراسيم بسحضرة الجمع ، وبعـد الفراغ من قراءتها ضـربوا مدافع وشنكا .

وفى ذلك اليوم (٣) ، غيمت السماء بالسحاب وأمطرت كثيرا ، ونسزل مطر ببركة الحاج ، وجدوا فيه سمكا صغيرا من جنس السمك الذى يسعرف بالقاروص ، وصار يتنطط على الارض ، وأحضروا منه إلى مصر وشاهدناه وهو فى غاية البرودة .

وفيه (١) اهتم الباشما بإخراج نجريدة إلى الامراء القبليمين ، وذلك أنه تمقدّم بالإرسال إليهم يطالبهم بالغــلال والأموال الميرية المرار العديدة ، ويعدون ولايوفون ، ووصل اليه من عـندهم كتخدا البرديسي وهــو بالترعة ، ومعه أجوية وهــدية ، وفيها خيول وجــوار وعبيد وسكر وخــصبان ، فاغتاظ الساشا ، وقال : • أنا لســت أطلب إحسانسهم وصدقاتسهم حتى أنسهم يضحكمون على ذقنسي بهذه الأمور ، وحميث أنَّهم لايرجمعون عن الكمامن في رؤوسهم ، فلابد من خسروحي إليهم ومحاربتهم ، ، وأرمل إلى من بمصر من الاكمابر يأمرهم بالبراز والخمروم ، فخرج حسن باشا ، وصالح أغا قوج ، وطــاهر باشا ، وأحمد بيك ، والكــثير من أعيانهم سعساكرهم ، وعدوا إلى سر الجيزة ، ونصبوا وطاقهم وخياصهم ، ثم إنَّ رضوان كتخـدا لم يزل يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعه أياما معدودة، فلما حضر من الترعة أخذ في التشهيل والخروج ، فانتقلت العساكر إلى البر الغربي ، وأخذ يستحث في المطلوبات وخروج الخيام وجمع المراكب، وسافر قبودان بؤلاق إلى جهة بحرى لجمع المراكب ، وفرضوا على القرى غلا! لا وجمالا ، وذلك في عقب ما فرضه عليهم في مهمات الترعة المتقدمة وخلافها من يشارة القبطان والتقرير ، وما في ضمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين، مع ما االناس فيه من القحط والغلاء في . الغلال وغيرها ، وعدم وجود الغلة ، والذين لايقدرون على تحصيل الغلة يلزسونهم

<sup>(</sup>۱) صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس - ۱۵ آبریل ۱۵۰۹ م. (۲) ۱ صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس - ۱۵ آبریل ۱۵۰۹ م. (۲) ا صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس ۱۹۰۹ م. (۱) ا ضفر ۱۳۲۶ هـ/ ۱۸ مارس ۱۹۰۹ م.

بدفــع ثمنها بأقـصى القيمـة بعد مصانــعة المباشرين لــذلك ، وإعطائهــم الرشوات ، وحضــر أيضًا نــعمان سراج باشا من عند إبراهــيم بيك ، وقابل الباشبا عــلى الترعة ، فلم ينفع حضوره أيضًا ، ولم يسمع له قول ، ورجع مزيفا .

وفي خامسه (۱۱) ، حضر على بيك أيدوب وصحبته آخر يقال له رضوان بيك البرديسي ، فعطلعا إلى القلعة ، وتقابلا مع الباشا ، وانخضع له على بيك أيوب ، وتبل رجله ، وترجي عنده في عدم خروج التجريدة ، وكلمه في أمر الغلال المنكسرة والجديدة ، وعلى أنهم يقومون بدفع الغلال القديمة بالثمن ، والجديدة بالكيل ، وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى حصاد الغلال ، فقال : ﴿ إِنَّهم إِذَا وَلِيس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى عصاد الغلال ، فقال : ﴿ إِنَّهم إِذَا أَيام ، ثم أشيع في ثامته (۱۱) ، الصلح ، وفرح الناس واستبشروا بذلك ، لما يترتب وما يحصل من الفساد ، وأكل الزروعات وخراب البلدان ، فإنهم أكلوا في الأربعة أيام التي ترددوا فيها بالجيزة نيفا وخمسمائة فدان ، ولما أشيع بالجهة القبلية خروج أيام التي ترددوا فيها بالجيزة انزعاد وأيسوا من زروعاتهم ، وخرجوا من أوطائهم على وجوههم ، لايدرون أين يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم ، وتفرقوا في مصر والبلاد البحرية .

وفى صبحها <sup>(۱۲)</sup> ، أعيد أمر التجريدة ، وأشيع خروج العساكر ثانيــا ، فانقبضت النفــوس ثانيا ، وياتوا فــى نكد ، وطلبت الـــسلف من المساتــير والملتزمين ، وكــتبت الدفاتر ، وحولت الاكياس ، وانبثت المعينون للطلب .

وفى عاشسره (3) ، بطل امر التجريدة ، وانقضى أمر الصلح عملى شروط ، وهى : أنهم التزموا بثلث ما عليهم من غلال الميرى ، وقدره مائة ألف أردب وسبعة آلاف أردب ، بعد مناقشات ومحققات ، والذى تولى المساقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بيك الالفى ، والموعد أحد وثلاثون يوما ، وسافر عملى بيك أيوب ورضوان بيك البرديسى وأكرمهما الباشا وخلم عليهما .

وفى حادى عشره (٥) ، قتل الباشا مصطفى أغا تمابع حسن بيك فى قصبة رضوان ظلما ، وسبب ذلك، أنه لما نزل قبردان بولاق لجماع المراكب المطلوبة لسفر التجريدة ، فصادف شخما من الأرنؤد الذين يستسبون فى بيسع الغلال فى مركب ومعه غلة ،

<sup>(</sup>۱) ٥ صفر ۱۲۲۶ هـ از ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م . (۲) ۸ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۵ مارس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ صغر ١٢٢٤ هـ / ٢٥ مارس ١٨٠٩ م . (٤) ١٠ صفر ١٢٢٤ هـ / ٧٧ مارس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٥) ١١ صقر ١٢٢٤ عد/ ٢٨ مارس ١٨٠٩ م .

وذلك عند قرية تسمى سهرجت<sup>(۱)</sup> ، فحجزه ليأخذ منه السفينة ، فقمال : « كيف تأخذهـا وفيها غــلتي ؟ ١ ، وقال : ﴿ أخرج غــلتك منــها على البــر واتركها ، فــإنها مطلوبة لمهمات الباشا ؛ ، فلم يرض وخاف على تبددها ولم يجد سفينة أخرى ، لأن جميع السفن مطلوبة مثلها ، وقال له : • عـندما أصل بها إلى مصر وأنقل منها الغلة أرسل معمى من يأخذها ، ، فقال القبودان : ﴿ أَنْ لَاسْسِيلَ إِلَى ذَلْكَ ، ، وتـشاجرا فحنق القبودان على الأرنؤدي ، وسل عليه سيفه ليضربه ، فعاجله الانؤدي وضربه بالطبنجة فقتله ، فأراد أتباع القبودان القبض عليه ففر منهم إلى البلدة وبها جماعة من الدلاة معينون لقبض الفرضة ، فالتجأ إلىهم فمانعوا عنه وتنازع الفريقان ، وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك ، وغائبًا في بعض شؤنه ، فبلغه الخبر فحضر إليهم ، وخاف من وقوع قتل أو شريقع بالبلدة فيكون سببا لخراب الناحية ، فقال : العداعة اذهبوا بنا إلى الباشا ليرى رأيه ، فرضوا بذلك وحضر بصخبتهم والقاتل معهم ، وطلعوا إلى ساحل يولاق ، فعندما وصلوا إلى البر هرب القاتل ، وذهب عند عمر بيك الأرنؤدي الساكن بسبولاق ، فتبعه الأمير مصطفى المذكور ، فقــال له عمر بيك : ﴿ اذهب إلى البائسا وأخبره أنَّه عندى وأنت لا بأس عليك ؛ ، ففعل ، فقال له الباشا : ﴿ وَلَانَ شَيَّ لَمْ تَحْتَفُظُ عَلَيْهِ وَتَتَرَكُهُ حَتَّى يَهُرُبُ ۗ ، فاعتذر بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجئ إليهم ، وكأنهم همم اللين أفلتوه ، فأمر بحبسه فارسل إلى عمر بيك ، فحضر إلى الباشا وترجى في إطلاقه فوعده أنَّه في غد يطلقه إذا حضر القاتل ، فقال : ﴿ إِنَّهُ عند أَرْمير أَغَا وَهُو لَايْسَلَّمُ فَيْهُ ۗ ، وركب إلى · داره ، فلما كان في المسباح ، أمسر بقتل الأميس مصطفى المذكور ، فأنزلوه إلى الرملة ، ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما .

وفي صبحها <sup>(٢)</sup> ، أيضًا قتلوا شخصا من الدلاة بسبب هذه الحادثة .

وفي ثاني يوم <sup>(٣)</sup> ، قتل الأرنؤد شخصين من الدلاة أيضًا .

وفي يوم الخسيس ثالث عشره (ئ) ، أرسل الساشا ، وطلب الارتودي القماتل للقبودان من عمر بيك وشدد في طلبه ، وقال : ﴿ إِنَّ لَمْ يَرْسُلُه ، وإلا أحرقت عليه داره ﴾ ، فامتنع من إرساله ، وجمع إليه طائفة الارتود ، وصالح أغا قوج جاره ،

 <sup>(</sup>۱) سهرجت : قریة قدیمة ، وتعرف بدا صهرجت الکبری ، اسمسها النبطی (Sahrascht) ، إحدی قری مرکز میت غمر ، محافظة الدقهایة .

رمزی ، محمد : نارجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲۵۷ . ۱۲۷ د لمه ۲۲۷ هـ / ۲۸ مارس ۱۸۰۹ م . (۳) ۱۲ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۹ مارس ۱۸۰۹ م

<sup>(</sup>۲) ۱۱ صقر ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۹ م . . . (۳) ۱۲ صقر ۱۲۲۶ هـ/ ۲۹ مارس ۱۸۰۹ م . (۶) ۱۲ صقر ۱۲۲۶ هـ/ ۲۰ مارس ۱۸۰۹ م .

وركب الباشا وذهب إلى ناحية الشيخ فرج ، وحصل ببولاق قــلقة ، وانزعاج ، ثم ركب الباشا راجعــا إلى داره بالأزبكية وقت الغروب ، وكثرت الإرجاف والــلقلقة بين الارنؤد والدلاتية .

وفي خامس عشره (١) ، قتل الارنبود شخصين من الدلاتية أيسضًا جهة قنساطر السباع، ثم إنَّ القاتل الذي قتـل القبردان التجأ إلـي كبير من كبـار الارنود ، فأرسل الباشا إلى حـسن باشا يطلب منه ذلـك الكبير ، وأكد في طلبه ، أو أنه يقطع رأس الفاتل ويـرسلها ، فكأنه فعل وأرسل إليه بـرأس ملفوفة في صلاية تسكينا لحدته ، ورحت القضية وسكنت الحدة ، وراحت على من راحت عليه

وفى أواخره (٢) ، أمر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الأطيان ، وزادوا فسيها عن عام الشراقى الماضى الشبلث ، وربطوها ورتبوها أربع مراتب تزييد كل ضريبة عن الأخرى مائة نصف فسفة ، على أنَّ الفرضة الماضية بقى الكثير منها باللمم لحراب القرى وعجزهم، واختلى لتنظيم ذلك من الأفندية والاقباط بجهات متباعدة ، الافندية بربع أبوب ببولاق ، والاقباط بدير مصر العتبيقة ، حتى حروا ذلك وتحسموه ورتبوه فسى عدة أيام ، ووقع البطلب في جنائب معجملا سموه الترويجة .

وفيه (۱۲ أمر الباشا عمر بيك الارتؤدى بالسفر من مصر ، وقسطع خرجه ورواتبه هو وهسكره ، فلم تسعه المخالفة ، وحاسب على المنكسر له ولعسكره من العلائف ، وكلك حلوان البلاد التى فى تصرفه ، فبلغ ستماثة كيس ، ورعت على دائرة الباشا وخلافهم ، وكان الباشا ضبط جملة من حكّصنص الناس ، واستولى عليها من بلاد القليوبية بحرى شبرا واختصها لنفسه ، فلما استولى على حصص عمر بيك ودفع له حلوانها ، وهى بالمنوفية والغربية والبحيرة ، عوض بعض من يراعى جانبه من خلك ، وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به فى تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم .

#### واستهل شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ 🜣

فيه <sup>(ه)</sup> ، شرع السيد عمـر مكرم نقيب الأشراف فى عمل مهم لخـتان ابن ابنته ، ودعا البــاشا والاعيان ، وأرسلــوا إليه الهدايــا والتعابــى ، وعمل له رفة يــوم الاثين

<sup>(</sup>۱) ۱۵ صفر ۱۹۲۶ هـ/ ۱ أبريل ۱۸۰۹ م. (۲) آخر صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۹ م. (۲) آخر صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۹ م. (3) ربيع الاول ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ أبريل – ۱۵ مايو ۱۸۰۹ م. (۵) ۱ ربيع الاول ۱۲۲۶ هـ/ ۱۱ أبريل ۱۸۰۹م .

إيرادها ثلاث سنوات وإلا فخمس سنوات، وذلك خلاف المصاريف ، فضج الناس ، واستغاثسوا بشريف أفندى الدفتردار ، فعزل عبدالله أفندى رامز المملكور عن ذلك ، وقيد أحد كتابه بكتابة الإعلامات ، وقرر على كل فدان عشرة أنصاف فضة فما درنها يرسمها في السند الجديد ، وجعلها مال حماية ، وأوهم الناس أنَّ مال الحماية يكون زيادة في تأكيد الأحباس وحماية له من تطرق الخلل ، فاستسهل الناس ذلك ، وشاع في الإقليم المصرى ، فأقبل الناس من البلاد القبلية والسبحرية لتجديد سنداتهم ، فطفقوا يكتبون السندات على نسق تقاسيط الالتزام لا على الوضع المقديم ، ويعلم عليها الدفتردار فيقط ، وأما الصورة القديمة فكانت تكتب في كاغمد كبير بخط عربي معجود ، وعليها طرة بداخلها اسم والى مصر ، ومهورة بختمه الكبير ، وعليها علامة الدفتردار ، وبداخلها صورة أخرى تسمى الناكرة مستطيلة على صورة التقسيط الفرمة ، مهورة أيضاً ، وعليها العلامة والحتم ، وهى متضمنة ما في الكبيرة ، وعلى المقرمة ، عهورة أيضاً ، وعليها اللعلامة والحتم ، وهى متضمنة ما في الكبيرة ، وعلى ذلك كان استمرار الحال إلى هذا الاوان من قرون خلت ، ومدد مضت .

وفيه (۱) ، أيضًا حرروا دفسترا لإقليم السبحيرة بمساحة الطين الرى والسشراقى ، وأضافوا إليه طمين الاوسية والسرزق ، وكتسوا بذلك سناشيس ، وأخرج المباشرون كشوفاتها بأسماء الملتمزمين ، فضج الناس ، واجتسمعوا إلى مشايخ الازهس وتشكوا فوعدوهم بالتكلم في شأن ذلك بعد التثبت .

وفيه (<sup>()</sup> ، قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم من أقارب السيد حسن البقلي وحبسه ، فأرسل المشايخ يترجون في إطلاقه ، فلم يفعل وأرسله إلى القلعة .

وفيه (٣) ، سعى محمد أفندى طبل ناظر المهمات لصديقه السيد سلامة النجارى عند الباشا في إنعام ووظيفة ، وسبب ذلك أن المذكور أرسل جملة طاقات من الإقمشة الهندية المغربية المقصية وغيرها ، وحصانا من اعظم خيول المصريين ، كان اشتراه منسهم هدية إلى محمد أفندى المذكور ، فاقتضت مروءته أنه أخذها وقدمها للباشا ، وقال له : ﴿ إِنَّ السيد سلامة أحضر هذه الهدية لافندينا شكرا لإنعامه السابق عليه ٤ ، فقبلها السباشا ، وأنعم عليه بعشرة أكياس ، وأمر محمد أفندى بأن يجعله في وظيفة معه .

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٣٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۵ جمادی الأولى ۱۲۲۴ هـ / ۲۸ يونيه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

وفيه (۱۱) ، أيضاً شرعوا في تحرير دفتر بنصف فانظ الملتزمين بانواع الاقمشة وباعة النعالات التي هي الصسرم والبلغ ، وجعلوا عليها ختمية ، فلا يساع منها شيء حتى يعلم بيد الملتزم ويختم ، وعملي وضع الحنم والعلامة قدر مقدر بعسب تلك البضاعة ، وثمنها فزاد الضجيج واللغط في الناس .

وفى يوم السبت سابع عشره(٢) ، حضر المسايخ بالأزهر على عادتسهم لقر اءة الدروس.، فحضر الكثير من النساء والعامنة وأهل المسجمون ، وهم يصر: حون ويستغيثونُ ، وأبطـلوا الدروس ، واجتمع المشايخ بالقبلة ، وأرسـلوا إلى السيد. عمر النقيب ، فحضر إليهم وجلس معهم ، ثم قاموا وذهبوا إلى بيوتهم ، ثم اجتماعوا في ثاني يوم (٢٦) ، وكتبوا عرضحالا إلى الباشا يذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع ، وختم الأمتعة ، وطلب مال الأوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ، وكذلك أخذ قريب ألبقلي وحبسه بلا ذنب ، وذلك بعد أنَّ جلسوا مجلسا خاصا وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد ، وترك المنافرة وعند ذلك حضر ديوان أفندى ، وقال : « الباشا بيسلم عليكم ويسأل عن مطلوباتكم ، ، فعرفوه بما سطروه إجمالا وبينوه له تفصيلا ، فقال : ه ينبغى ذهابكم إليه ، وتخاطبوه مشافهة بما تريدون ، وهو لايخالف أبوامركم ولايرد شفاعتـكم ، وإنما القصد أنْ تلاطفوه في الخطاب ، لأنه شاب مغرور جــاهل وظالم غشوم ، ولاتقبل نفسه التحكم ، وربما حمله غروره على حصول ضرر بكم ، وعدم إنفاذ الغرض ؛ ، فقالوا بلسان واحد ، ﴿ لانذهب إليه أبد ٰ ما دام يفعل هذه الفعال ، فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث السدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه ، وترددنا عليه كما كنا في السابق ، فإننا بايعناه على العدل لا عملي الظلم والجور ، ، فقـــال لهـــم ديوان أفندى : ﴿ وأنــا قصدى أن تخاطبوه مشافــهة ، ويحصــل إنفاذ الغرض ؛ ، فقالوا : ﴿ لانجتمع عليه أبدا ولا شير فستنة ، بل نلزم بيوتنا ونقتصر على حالمنا ، ونصبر على تـقدير الله بنـا وبغيرنـا ، وأخذ ديوان أفـندى العرضـحال وأوعدهم برد الجواب ، ثم بعـد رجوعه أطلقوا قريب السيد حســن البقلي الذي كان محبوسا ولم يعــلم ذلك ، ثم انتظروا عودة ديوان أهندي فأبطأ عــليهم ، وتأخر عوده إلى خامس يوم بعد الجمعية (ئ) ، فاجتمع الشيخ المهـدى ، والشيخ الدواخلي ، عند محمد أفندي طبل ناظر المهمات ، وثلاثتهم في نـ فسهم للسيد عمر مد ميها ، وتناجوا

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۷ جمادی الأولی ۱۲۲۶ هـ/ ۳۰ يوليه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ۱۸ جمادی الاولی ۱۲۲۶ هـ/ ۱ بولیه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ جمادی الأولی ۱۲۲۶ هـ/ ٥ يوليه ١٨٠٩ م .

مع بعضهم ، ثم انتقلوا في عصريـتها ، وتفرقوا ، وحضر المهدى ، والدواخلي إلى السيد عمر ، وأخبراه أنَّ محمد أفندي ذكسر لهم أنَّ الباشا لم يطلب مال الأوسية ولا الرزق ، وقد كذب من نقل ذلك ، وقال إنه يقول : ﴿ إِنِّي لَا أَخَالُفَ أُوامِرِ المشايخ ، وعند اجتسماعهم عليه ، ومـواجهته يحصــل كل المراد » ، فقال السيــد عمر : « أما إنكاره طلس مال الرزق والأوسية فها همى أوراق من أوراق المباشرين عنمدى لبعض الملتزمين مشتملة على الفرضة ، ونصف الفائظ ، ومال الأوسية والرزق ، وأما الذهاب إليه فــلا أذهب إليه أبدا ، وإن كنتم تنـقضون الأيمان والعهد الذي وقــع بيننا فالر أي لكم ، ، ثم انفـض المجلس وأخذ الباشا يدبر في تفريـق جمعهم ، وخذلان السيار عمر ، لما في نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه ومعارضته له في غالب الأمور ، ويخشــي صولته ، ويعلــم أنَّ الرعية والعامــة تحت أمره إن شاء جمعــهم ، وإن شاء فرقهم ، وهو الذي قام بنصره وساعده وأعانه ، وجمع الخاصة والعامة حتى ملكه الإقليم ، ويـرى أنَّه إن شاء فعل بنقـيض ذلك ، فطفق يـجمع إليه بعـض أفراد من أصحابه المظاهر ويختلي معه ، ويضحك إليه ، فيغتر بذلك ، ويرى أنه صار من المقربين ، ورسيكون له شأن إن وافق ونصح ، فسيفرغ له جراب حقده ويسرشده بقدر اجتهاده لما فيه من المعاونة ، ثم في ليسلتها حسضر ديوان أفنسدى وعبدالله بكستاش الترجمان ، وحضر المهدى ، والدواخلي الجميع عند السيد عمر ، وطال بينهم الكلام والمعالجة في طاوعهم ومقابلتهم الباشا ، ورقرق لذلك كل من المهدي والدواخلي ، والسيد عمر مصمم على الامتناع ، ثم قالوا : ﴿ لابد مِن كُونَ الشَّبِخِ الأميرِ معنا ، ولانذهب بدونه ، ، فاعتذر الشيخ الأمير بمأنه متوعك ، ثم قام المهـ دى والدواخلي وخرجا صحبة ديوان أفندى والترجمان ، وطلعموا إلى القلعة وتقابلوا مع الباشــا ودار بيسنهـــم الكلام ، واتسال في كلامه : ﴿ أَنَا لَا أَرِدَ شَفَّاعَتُكُــم وَلَا أَقْطِع رَجَّاءُكُم ، والواجب عليمكم إذا رأيتم منى انخراف أن تنصحوني وترشدونسي " ، ثم اخذ يلوم على السيد عمر في تخلفه وتعنته ويثني على البواقي ، وفي كل وقت يعاندني ويبطل أحكامي ، ويخوفني بقيام الجمهـور ، فقال الشيخ المهدى : ﴿ هــو ليس إلا بنا وإذا خلا عنا فسلا يسوّى بشيء إن هو إلا صاحب حرفة أو جابي ، وقف يسجمع الإيراد ويصرفه على المستحقين ٩ ، فعند ذلـك تبين قصد الباشا لهــم ، ووافق ذلك ما في ي نفوسهم من الحقد للسيد عمر ، والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوي' وعن نفسه ، ثم تناجوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مذبذبين ومظهرين خلاف ما هو كامن في نفوسهم من الحقد وحظوظ النـفس غير مفكرين في الـعواقب ، وحضروا عند السيد عمر ، وهــو ممتلئ بالغيظ مما حصام من الشذوذ ونــقض العهد ، فأخروه بان الباشا لم يحصل منه خلاف ، وقال : « أنا لا ارد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل التحكم ، والواجب عليكم إذا رأيتمونى فعلت شيئًا مخالفا أن تسصحوني وتشفعوا فأنا لا أردكم ، ولا أمنع من قبول نصحكم ، وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالازهر فهذا الاجتماع وتهييج الشرور ، ولايام الرعبة كما كنتم تفعلون في زمان المماليك ، فأنا لا أفزع من ذلك ، وإن حصل من الرعبة أمر ما فليس لهم عندى إلا السيف والانتقام ) ، فقلنا له : « هذا لا يكون ونحن لانحب ثوران الفتن ، وإنما اجتماعنا لاجل قراءة البخارى ، وندعو الله برفع المكرب ٤ ، ثم قال : « أريد أن تخبروني عمن انتبذ لهذا الأمر ومن ابتدأ بالحلف ؟ ، فخالطناه وأنه وعدنا بإبطال الدمنة ، وتضعيف الفائظ إلى الربع بعد التصف ، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من إقليم البحيرة ، شم قاموا منصرفين ، التصف ، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من إقليم البحيرة ، شم قاموا منصرفين ، وانتح بالنفاق ، واستمر الفال ون ضميره .

#### واستمل شمر جمادى الثانية بيوم الجمعة سنة ١٢٢٤ 🗥

فيه (7) م حضر ديوان أفندى وعبدالله بكتاش الترجمان ، واجتمع المشايخ ببيت السيد عمر ، وتكلموا في شأن الطلوع إلى الباشا ومقابلته ، فحلف السيد عمر أنه لايطلع إليه ولايجتمع به ، ولايسرى له وجها إلا إذا أبطل هذه الاحدوثات ، وقال : وإن جميع الناس يتهموني معه ، ويزعمون أنه لايتجاراً على شيء يضعله إلا باتفاقي مسعه ، ويكفي ما مضى ، ومهما تقادم يتزايد في الظلم والجور ، ، وتكلم كلاما كيرا ، فلما لم يجبهم إلى اللهاب ، قالوا : و إذا يطلع المشايخ » ، وأرسلوا إلى الشيخ الأمير فساعتلر بأنه متوعك الجسم ولايقدر صلى الحركة ولا الركوب ، ثم اتفوا على طلوع الشيخ عبد الله الشرقاوى ، والمهدى ، والدواخلي ، والفيومى ، وذلك على خلاف غرض السيد عمر ، وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق والايمان ، فلما طلعوا إلى الباشا وتكلموا معه ، وقد فهم كل منهم لمغة الأخر والإيمان ، فلما الأوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا على ذلك ، ونؤلوا إلى الباطنية عن الأطبان الأوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا على ذلك ، ونؤلوا إلى الطلب عن الأطبان الأوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا على ذلك ، ونؤلوا إلى بيت السيد عمر وأخبروه بما حصل ، فقال : « وأعجبكم ذلك » ، قالوا : « قالو نا بسيد على سيت السيد على سيت السيد على سيت السيد على المناس الم

<sup>(</sup>١) جمادي الثانية ١٢٢٤ هـ / ١٤ يوليه - ١١ أغسطس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) ۱ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ / ۱۶ یولیه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذه العبارة بهامش ص ٩٧ ، طبعة بولاق و قوله قبالوا د قال ٤ مكذًا في جميع النسخ التي معنا ٤ ولمك ، قالوا د لا ٤ أر د تمم ٤ أر نحو ذلك أ هـ ٤ .

إنه أرسل يخبرني بـتقرير ربع المال الفائظ ، لم أرض وأبيت إلا رفع ذلك بالكلية ، فإنه في العام السابق لما طلب إحداث الربع ، قلت له هذه تصير سنة متبعة ، فحلف أنَّها لاتكون بعــد هذا العام ، وذلك لضرورة النفــقة ، وإن طلبها في المستــقبل يكون ﴿ ملىعونا ومطرودا من رحمة الله ، وعباهدني على ذلك ، وهذا في عبلمكم كيما ﴿ لايخفاكم ٤ ، قالوا : ﴿ نعم ٤ ، وأما قول ه : ﴿ إنه رفع الطلب عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك ، وها هي أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب ؛ ، فقالوا : ﴿ إِنَّا ذَكُرْنَا ۚ له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق الطلب » ، فقال : ﴿ إِنَّ السبب في طلب ذلك من إقليم البحيرة خاصة ، فإن الكشافين لما نزلوا للكشف على أراضي الري والشراقي ليقرروا عليها فرضة الأطيان حصل منهم الخيانة والتدليس ، فإذا كان في أرض البلدة خمسمائة فدان رى ، قالوا عليها مائة ، وسموا الباقى رزقا وأوسية ، فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخيانتهم » ، فقال السيد عمر : ٩ وهــل ذلك أمر واجب فعله ، أليس هو مجرد جور وظلم أحدث في العام الماضي ، وهـي فرضة الأطيان التي ادعى لزومهــا لإتمام العلوفة، وحلف أنه لايعود لمثلهــا ، وأنتم توافقونه وتسايرونه ولاتصدونه ولاتصدعونه بكلمة ، وأنا الذي صرت وحدى مخالفا وشاذا ، ووجه عليهم اللوم في نتقضهم العهبد والإيمان ، وانفض المجلس وتنفرقت الأراء وراج سوق النفاق ، وتحركت حفائظ الحقد والحسد ، وكثر سعيهم وتناجيهم بالليل والنهار ، والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتماع به ، ويعده بإنجاز ما يشير عليه بـ ، وأرسل إليه كتخداه ليترفق به ، وذكر له أن البــاشا يرتب له كيسا في كا يوم ، ويعطيه في هذا الحين ثلثمائة كيس خلاف ذلك فــلم يقبل ، ولم يزل الباشا متعلق الخاطـر بسببه ، ويتجسس ويتفحص عن أحواله ، وعــلى ما يتردد عليه من كبار العسكر ، وربما أغرى به بعض الكبار فراسلوه سرا ، وأظهروا له كراهيتهم للباشا ، وأنه إن انتبذ لمفاقمته ساحدوه ، وقاموا بنصرته عليه ، فلم يخف على السيد عمر مكرم ، ولم يزل مصمما وممتنعا عن الاجتماع به والامتثال إليه ، ويسخط عليه والمتردد ، وأيضًا يستقلون ، ويحرفون بـحسب الأغراض والأهواء ، واتفـق في أثناء ذلك أنَّ الباشا أمسر بكتابة عرضحال ، بسبب المطلوب لوزير السدولة ، وهي الاربعة آلاف كيس ، ويذكر فيه : أنَّها صرفت في المهـمات ، منها ما صرف فـي سد ترعة الفرعونية ، ومبلغه ثمانمائة كيس ، وعلى تجاريد العساكر لمحاربة الأمراء المصرية حتى دخلوا في الطاعة ، كذلـك مبلغا عظيما ، وما صرف في عمارة الـقلعة والمجراة التي تنقل المياه إليها مبلغا أيضًا ، وكذلك في حفر الخلجان والترع ، ونقص المال الميرى ، بسبب شراقي البلاد ونحو ذلك ، وأرسله إلى السيد عمر ليضع خطه وختمه عليه ، فامتنع ، وقال ": ٩ أما ما صرفه على سد الـترعة ، فإن الذى جمعة وجباه من البلاد يزيد على ما صرفه أضعاف كثيرة ، وأما غير ذلك فكله كذب لا أصل له ، وإن وجد من يسحاسبه على ما أخله من القطر المصرى عن الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر " ، فلما ردوا عليه ، وأخيروه بذلك الكلام ، حنق واغتاظ فى نفسه ، وطلبه للاجتماع به ، فامتنع ، فلما أكثر من التراسل ، قبال : ٩ إن كان ولابد فاجتمع معه فى بيت السادات ، وأما طلوعى إليه فلا يكون " ، فلما قبل له فى ذلك ازدد حنق ، وقال : ٩ إنّه بلغ به أن يزدرينى ويرذلنى ويامرنى بالنزول من محل حكمى إلى يوت الناس " .

ولما أصبح يوم الأربعاء سابع عشرينه (۱) مركب الباشا ، وحضر إلى بيت ولده إبراهيم بيك الدفتردار ، وطلب القاضى والمشايخ المذكورين ، وأرسل إلى السبد عمر رسولا من طرفه ، ورسولا من طرف القاضى ، يطلبه للحضور ليتحاقق ويتشارع معه فرجعا ، وأخبرا بأنه شرب دواء ، ولايمكنه الحضور في هذا اليوم ، وكان قد أحضر شيخ السأدات الوقائية ، والشيخ الشرقارى ، فعند ذلك أحضر الباشا خلعة والبسها لشيخ السادات على نقابة الاشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر يوم تاريخه ، فتشفع المشايخ في إمهاله ثلاثة أيام حتى يقضى أشغاله ، قاجاب إلى ذلك ، ثم سألوه في أن يذهب إلى بلده أسيوط ، فقال : « لايذهب إلى أسيوط ويقه إما إلى مكذرية أو دمياط ! .

فلما ورد الخبر على السيد عمر بذلك ، قال : • أما منصب السنقابة فإنى راغب عنه وزاهد فيه ، وليس فيه إلا التعب ، وأما النفى فهو غايبة مطلوبي ، وأرتاح من هذه الورطة ، ولكن أويد أن يكون في بلدة لم تكن تحت حجمه ، إذا لم يأذن لى في الذهاب إلى الطور أو إلى ورته ، ، فعرفوا الباشا فلم يرض إلا بذهابه إلى دمياط ، ثم إن السيد عمر أمر باشجاويش أن يأخذ الجاويشية ويذهب بهم إلى بيت السادات ، وأخذ في أسباب السفر .

وفى يوم الخميس ثامن عشرينه (١) ، الموافق لخامس مسرى القبطى ، أو فى النيل المبارك ، ونودى بالوفاء تلك اللمبلة ، وخرج الناس لاجمل الفرجة والضيافات فى الدور المطلمة على الخليج ، فلمما كان آخر النهار برزت الاوامر بتأخير الموسم لمليلة

<sup>(</sup>١) ٢٧ جمــادى الثانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أغــطس ١٨٠٩ م ، كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ٩٨ ، طبعة بولاق 3 ذكر تقي السيد عمر النقيب إلى دمياط ، .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ / ۱۰ أفسطس ۱۸۰۹ م .

السبت بالروضة ، فبرد طعمام أهل الولائم والفيبافات وتفساعفت كلفهم · ومصاريفهم ، وحصلت الجمعية ليلة السبب بالروضة ، وعند قنطرة السد ، وعملوا الحراقات والشنك ، وحضر الباشا وأكابر دولته والقاضى وكسر السد بسحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج ، وانفض الجمع .

وفى ذلك اليوم (1) ، اعتنى السيد محمد المحروقى بأمر السيد عمر ، وذهب إلى الباشا وكلمه ، وأخبره بأنه أقامه وكيلا على أولاده وبيته وتعلقاته فأجازه بذلك ، وقال : « هو آمن من كل شيء ، وأنا لسم أول أراعى خاطره ولا أفوته » ، ثم أرسل السيد المحروقى فأحضر ابن ابنة السيد عمر ، فقابل به الباشا وطمن خاطره ، ولكن قال : « لابد من سفره إلى دمياط » ، وعندما طلب السيد المحروقى الغلام إلى الباشا أشيع في الناس وقبوع الرضا ، وتمناقل الناس ذلك ، وفرح أهل منزله وزغسرطوا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنه لا شيء ، فانقلب الفرح وسروا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنه لا شيء ، فانقلب الفرح

## واستمل شمّر رجب بيوم الاتحد سنة ١٢٢٤ 🗥

فيه (٣) ، اجتمع المودّعون للسيد عمر ، ثم حضر محمد كتخدا المذكور ، فعند وصوله قام السيد عمس وركب في الحال ، وخرج صحبته وشيعه الكثير من المتعممين وغيرهم ، وهم يتباكون حوله حزنا علمي فراقه ، وكذلك اغتم الناس علمي سفره وخسروجه من مصر ، لأنه كان ركنا وملجأ ومقصدا لملناس ولتعصبه عملي نصرة الحق ، فسار إلى بولاق ، ونزل في المركب وسافر من ليلته بأتباعه وخدمه اللين يحتاج إليهم إلى دمياط .

وفى صبح ذلك اليوم (1) ، حضر الشيخ المهدى عند الباشا ، وطلب وظائف السيد عمر ، فأنعسم عليه الباشا. ينظر أوقاف الإمام الشافعسى ، ونظر وقف سنان باشا بيولاق ، وحاسب على المنكسر له من الغلال مدة أربع سنوات ، فامر بدفعها له من خزينته ، نـقدا ، وقدرها خمسة وعشرين كـيسا ، وذلك فى نظير اجتهاده فى خيانة السيد عمر حتى أوقعوا به ما ذكر .

وفيه (o) ، تقيد ً لخواجا محمود حسن بزرجان بــاشا بعمارة القصر والمسجد الذي

<sup>(</sup>۱) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ أغسطس ۱۸۰۹ م . (۲) رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ أغسطس – ۱۰ سبتمبر ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>٣) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أغسطس ١٨٠٩م. (٤) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أغسطس ١٨٠٩م.

<sup>(</sup>٥) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أقسطس ١٨٠٩ م .

يعرف بالآثار النبوية ، فعمرها على وضعها القديم ، وقد كان آل إلى الخراب .

وفي يوم الثلاثاء (١) خلع الباشا على ثلاثة من الأجناد المبصرية المنسوبين لسليمان بيك السبواب ، وقلدهم صنساجق وأمراء الوقت ، وضم إليهم عساكس أتراك وأرنؤد ليسافر الجميع إلى الجهة القبلية.، بسبب عصيان الامراء المرادية ، وتوقفهم عن دنع المال والغلال ، وكذلك عـين للسفر أيضًا أحمد أغا لاظ وصالــــح قوج ، وبونابارته ، وحسن باشا ، وعابدين بيك ، فارتجت البلــد وطلبوا المراكب ، فتعطل المــافرون إلى الجهة القبلية والبحرية ، وكذلك امتناع مجئ الواصلين بالغلال والباضائع خوفا من التسخير ، وقد كان حصل بعض الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية ، ووصول المراكب بالغلال والمجلوبات .

وفي عاشره (٢) ، سافير أحمد أغيا لاظ ، وصالح قبوج ، خرجوا بمعساكرهم ونزلوا في المراكب وذهبوا إلى قبلي .

وفيه (٢) ، حضر محمد كتخدا الألفى من دمياط راجعا من تشييع السيد عمر ووصوله إلى دمياط واستقراره بها .

وفي يوم الخميس تاسع عشره (١) ، سافر من كانَ متأخرا إلى الجسهة القبلية ولم ييق منهم أحمد .

وفي ثالث عشرينه (٥) ، نادي منادي المعمار على أربياب الأشغال في العمائر من البنائين والحبجارين والفعلة بأن لايشتغلوا في عمارة أحد من الناس كسائنا من كان ، وان يجتمع الجميع في عمارة الباشا بناحية الجبل .

وفي تاسع عشرينه (1) ، وردت أخبار عن التجريدة أرعجت السباشا فاهتم اهتماما عظيــما ، وَقصد الـِـذهابِ بنفــــه ، ونبه علــى جميع كبــراء العساكــر بالخروج ، وأنَّ لايتخلف منسهم أحد حتى أولاده إبراهيم بيك الدفتسردار ، وطوسون بيك ، وأنَّه هو المتقدم عنهم فعي الخروج في يوم الخسميس (٧) ، واستعجل التشهيل والسطلب وأمر بتمرير دفتىر فرضة تسرويجة ، عملي : إقليهم المنوفية ، والغربية ، والشرقية ، والقليوبية ، وذكروا أنَّها من أصل حساب الشهرية المبتدعة .

وفيه (^/ ) تقلد حسن أنما الشماشرجي كشوفية المنوفية، وأرخى لحيته على ذلك.

<sup>(</sup>٢) ١٠ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٩ م . (۱) ٣ رجب ١٢٢٤ هـ / ١٤ أغسطس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) ١٩ رجب ١٩٢٤ هـ/ ٣٠ أغسطس ١٨٠٩ م. (٣) ١٠ ريب ١٢٢٤ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٩ م . (٦) ۲۹ رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۹ سبتمبر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>۵) ۲۳.رجب ۱۲۲۶ هـ / ۳ سبتمبر ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>A) ۲۹ رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۹ سبتمبر ۱۸۰۹ م . (٧) ۲۲ رجب ۱۲۲۶ هـ / ٦ سيمبر ۱۸۰۹م.

#### واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (٢) ، نمق مشايخ الوقت عرضحال في حق السيد عمر بأمر الباشا ليرسله صحة السلحدار ، وذكروا فيه سبب عزله ونفيه عن مصر ، وعدوا له مثالب ومعايب وجنحا وذنــوبا ، منها : أنَّه أدخل في دفــتر الاشراف أسماء أشخاض محــن أسلم من القبط واليهود ، ومنها أنه أخذ من الألفي في السابق مبلغًا من المال ليملكه مصر في. أيام فتنة أحمد باشا خورشيد ، ومنهـا أنَّه كاتب الأمراء المصريين أيضًا في وقت الفتنة حين كانسوا بالقرب من مصر ، ليحضروا على حين غفلة في يوم قطع الخمليج ، وحصل لهم ما حصل ، ونصر الله عليهم حضرة الباشا ، ومسنها أنَّه أراد إيقاع الفَّـن في المعساكر لينقف دولة الباشا ويولى خلافه ، ويجمع عليمه طوائف المغاربة والصعائدة وأخلاط السعوام وغير ذلك ، وذلك على حد من أعان ظالمها سلط عليه ، وكتبوا عليه أسماء المشايخ وذهبوا به إليهم ليضعوا ختومهم عليه ، فامتنع البعض من ذلك ، وقال هـذا كلام لا أصل له » ، ووقع بينهـم محاججـات ولام الأعاظم الممتنمين على الامتناع، وقالوا لهم : ﴿ أنتم لستم بأورع منا ﴾ ، وأثبت لنفسه ورعا ، وحصل بينهم منافسات ومخالفات ومفابحات ، ثم غيروا صورة العرضحال بأقل من التحامل الأول كتب عمليه بعض الممتنعين ، وكان من الممتنعين أولا وآخرا السيد أحمد الطحطاوي الحنفي ، فزادوا في التحامل عليه ، وخصوصا شيخ السادات ، والشيخ الأمير وخلافهما ، واتفق أنَّه دعى في وليمة عند السشيخ الشبوانسي بحارة حوش قدم (r) ، وتأخر حضوره عنهم فيصادفهم حال دخوله إلى المجلس وهم خارجون فسلم عليهم ، ولم يصافحهم لما سبق منهم في حقه من الإيذاء ، فتطاول عليه ابن الشميخ الأمير ورفع صوته بتوبيـخه ، وشتمه لكونه لـم يقبل يد والده ، ويقول له في جــملة كلامه : ٩ أليس هو إلاَّ قلــيل الادب والحياء ثالث طبقــة للشيخ الوالد ٥ ، ونحو ذلك .

وفي ثالثه (١٤) ، سافر الباشا إلى الجهة القبلية وتبعه العساكز .

وفى منتصفه <sup>(ه)</sup> ، خرجت الدلاة والأرنؤد وباقى الأجناد والسعسكر، وأقام الباشا وكتخدا بيك قائم مقامه وأقام بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۳۲۶ هـ/ ۱۱ سبتمبر – ۹ آکتوبر ۱۸۰۹ م . (۲) ۱ شعبان ۱۲۲۶ هـ/ ۱۱ سبتمبر ۱۸۰۹ م . (۳) حوش قدم : تعرف بحارة د خوشقده » ، بشارع العقادين ، وبهذه الحارة زقاق مشهور بحبس الديلم. سارك ، على : جـ ۲ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٤) ٣ شعبان ١٢٢٤ هـ / ١٣ سبتمبر ١٨٠٩ م . (٥) ١٥ شعبان ١٢٢٤ هـ / ٢٥ سبتمبر ١٨٠٩ م .

وفيه (۱) ، اتفق الأشياخ والمتصدرون على عزل السيد أحمد الطحطاوى من إفتاء الحنفية ، وأحضروا الشبيخ حين المنصورى وركبوا صحبته ، وطلعوا به إلى القلمة بعد أن مهدوا القضية ، فالبس قائمقام الشيخ حسين فروة ، ثم نزلوا ، ثم طاف للسلام عليهم وخلعوا هم عليه إيضًا خلمهم ، فلما بلغ الخبر السيد أحمد الطحطاوى طوى الخلع التى كانوا البسوها له عندما تقلد الإفتاء بعد موت الشيخ إبراهيم الحريرى في جماد الاولى (۱) ، بقرب عهد وأرسلها لهم ، وكان الشيخ السادات البسه حين ذلك فروة ، فلما ردها عليه ، احتد واغتاظ وأخذ يسبه ، ويذكر لجلسائه جرمه ، ويقول : « انظروا إلى هذا الخبيث ، كأنه يجعلني مثل الكلب الذي يصود في قيته ونحو ذلك » .

وأما السيد أحمد (٣) ، فإنه اعتكف فى داره لا يسخرج منها إلا السيخونية بجواره ، واعتزلهم وتبرك الخلطة بهم والتباعد عنهم ، وهم يسالغون فى ذمه والحجا عليه ، لكونه لم يوافقهم فى شهادة الزور ، والحامل لهم على ذلك كله الحظوظ النفسانية ، والحسد ، مع أن السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلاة ، ويدافع ويرافع عنهسم وعن غيرهم ، ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية ، ولم يزالوا بعده فى انحطاط وانخفاض .

وأما السيند عمر ، فإن الذي وقع لنه يعض ما يستنحقه ، ومن أعان ظالمنا سلط عليه ، ولايظلم ربك أحدا .

وفى ثالث عشره (1) ، سافر حسن باشا وعساكر الارنؤد وتتابعوا فى الخروج ، وتحدث الناس بروايات عن الباشا والامراء المصريين وصلحه معهم ، وأنَّ عثمان بيك خسس ، ومحمد بيك الابراهيمى وصلوا عند الباشا ، وقابلوه، وأنه أرسل إلى إبراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا فتلقاه وأكرمه ، وأسل هو أيضًا ولده الصغير إلى الباشا فاكرمه ، ووصل إلى مصر بعض نساء حريمه وحريم الامراء .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۵ سبتمبر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٢) جمادي الأولى ١٢٧٤ هـ/ ١٤ يونيه -- ١٣ يوليه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هــله الفقرة بهامش ص ١٠٠ ، طبعة بولان « ذكر عزل السيد أحسد الطحطارى من الإفتــاء وتولية الشيخ المتصورى ٤ .

<sup>(</sup>٤) ١٣ شعبان ١٣٢٤ هـ/ ٢٣ سبتمبر ١٨٠٩م.

#### واستعل شهر ومضان بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٤ 🗥

وفى أواخره (١) ، وصل طائفة من الدلاتلية من ناحبة النشام ، ودخلوا إلى مصر ، وهنم فى حالة رشة ، كما حضر غيرهم وصحبتهم من المختئين المعروفين بالحولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم دفوف وطنابير

وفى أواخره (11 ، حرروا دفتر الأطيان على ضريبة واحدة عن كل فدان خمسة ريالات غير البرانسي والخدم ، ولم يحصل فى ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة فى شىء كما وقع فى العام الماضى ، والذى قبله فى المراجعة يحسب الرى والشراقى ، وأما فى هذه السنة فليس فيها شراقى ، فحسابها بالمساحة الكاملة لعموم الرى ، فإن النيال فى هذه السنة زاد زيادة مفرطة وعلا على الاعالى ، وتسلف بزيادته المفرطة والدراوى والاقصاب بقبلى ، وكذلك غرق مزارع الارز والسمسم والقطن وجنائن الناحية .

ولما تمموا تحرير الدفاتر على السنسق المطلوب ، والبائسا بقبلى ، وأرسل بط لمها ليطلع عليها ، فسافر إليه بها المعلم غالى ، وأخذ صحبته أحمد أفندى اليتيم من طرف الروزنامة ، وعبد الله بكتاش الترجمان ، فذهبوا إلىيه بأسيوط وأطلعوه عليها ، فختم عليها ، وانقضى شهر رمضان (1).

#### واستهل شهر شوال بيوم الخميس سنة ١٣٢٤ 🗝

فى ثالث عشرة (٢٠) ، حضر المعلم غالسى واحمد أفندى وبكتاش وغيرهم من غيبتهم ، وحسفر أيضًا فى أثرهم المعلم جرجس الجوهسرى ، وقد تقدم أنَّه خرج من مصر هاربا إلى الجهة المقبلية ، واختفى مدة ، شم حضر بأنان إلى الباشا وقابله وأكرمه ، ولما حضر نزل فى بيته الذى بحارة الونديك ، وفرشه له المعلم غالى وقام له بجميع لوازمه، وذهب الناس مسلمهم ونصرانهم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليه .

وفى يسوم الشلاثاء عشرينه (٧) ، وصل الباشا على حين غفـلة إلى مصر فى تطريدة ، وقد وصل من أسـيوط إلى ناحية مصر القديمة فى ثلاثـين ساعة ، وصحبته ابنه طوســون ، ويونابارته الحازنــدار ، وسليمان أغا الوكــيل سابقا لا غيــر ، فركبوا

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ آکتوبر – ۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م. (۲) آخر رمضان ۱۲۲۶ هـ/ ۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م. (۲) آخر نرمضان ۱۲۲۶ هـ/ ۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م . (3) رمضان ۱۲۲۵ هـ/ ۱۰ آکتوبر – ۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م . (۵) شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۲۹ نوفمبر ۱۸۰۹ م . (۱) ۱۳ شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۹ م . (۷) ۲۰ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م .

حميرا متنكرين حتى وصلوا إلى القبلعة من ناحية الجبل ، وطلع من باب الجبل ، وعند طلوعه من السفينة أمر ملاحيها أن لايذكروا لاحد وصوله حتى يسمعوا ضرب المدافع من القبلعة ، ثم طلع إلى سرايته ودخل إلى الحريم فلم يشعروا به إلا وهو بالحريم ، وعند ذلك أمر بضرب المدافع ، وأشيع حضوره ، فركب كتخلا بيك وغيره مسرعين لمسلاقاته ، ثم بلغهم طلوعه إلى القلعة فرجعوا على أشره ، وكان الحواجا محصود حسن البرزرجان خرج لملاقاته قبل وصوله بثلاثة أيام إلى ناحية الآثار ، وأخرج معه مطابع وأغناما واستعمد لقدومه استعدادا ، وذهب تعبه في الفارغ البطال ، ثم بعد وصول الباشا بشلاتة أيام ، وصلت طوائف العسكر وعظائمهم ، ومعهم المنهوبات من الغلال والأغنام والفحم والحطب والقلل وأنواع التمر وغير ذلك ، حتى أخشاب الدور وأبوابها .

وفى يوم الاثنين (11) ، وصل حسن باشا ، وطوائف الأرنؤد ، وصالح قرح ، والدلاة والدرد ، ووصل أيضًا شاهين بيك الآلفى وصحبته محمد بيك المسنوخ المرادى ، ومحمد بيك الإبراهيمى ، وهم اللين حضروا فى هذه المرة من المخالفين ، وقيل إنَّ البواقى أخذوا مهلة لبعد التخفير ، وأما إبراهيم بيك تابع الأشقر ، ومحمد أغا تابع مراد بيك الصغير ، وصحبتهم عساكر ، فذهبا إلى ناحية السويس ، بسبب وصول طائفة من العربان ، قالوا : « إنها من التابعة للوهابين ، ، حضروا وأقاموا عند بئر الماء ، ومنعوا السقيا منها .

## واستمل شمر ذي القعدة بيوم السبت سنة ١٣٢٤ 🐡

فيه (۱) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا وباقى العسكر ، وسكنوا الدور وارعجوا الناس وأخرجوهم من مساكنهم ومنازلهم ببولاق ومصر وغيرهما ، واتفق أنَّ بعض ذوى المكر من العسكر عنلما أرادا السفر إلى جهة قبلى ، أرسل لصاحب الدار التى هو غاصبها وساكن فيها فاحضره وسلسمه المفتاح ، وهو يقسول له : • تسلم يا أخى دارك واسكنها بارك الله لك فيها وسلمحنى وأبرئ نعسى ، فربما انى أموت ولا أرجع » ، ولان الكثير منهم تولى المناصب والإمريات بالجهة القبلية ، وعندما يتسلم صاحب الدار داره يفرح بمخلاصها ، ويشرع في عمارتها وإعادة ما تهدم منها ،

<sup>(</sup>١) ٢٦ شوال ١٢٢٤ هـ / ٤ ديسمبر ١٨٠٩ م ٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) ذي القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۹ - ٦ يناير ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) اذي القعدة ١٢٢٤ هـ/ ٨ ديسمبر ١٨٠٩ م .

فكلف نفسه ولمو بالدين ويعمرها ، فما هو إلا أن تمم السعمارة والمرصة في مدة غيبتهم ، فما يشعر إلا وصاحبه داخل عليه بحصانه وجمله وخدمه ، فما يسع الشخص إلاَّ الرحلة ويتركها لغريمه ، وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين

وفيه (۱) ، وصلت أخبيار بأن عمارة الفرنساوية نزلت إلى البحر وعدة مراكبهم مائتان وسبعة عشر مركبا محاربين لايعلم قيصدهم أي جهة من الجسهات ، وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وبيدهم مرسوم منضمونه : الأمر بالتحفظ على الثغور ، فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى الثغور .

وفى يوم السبت ثامنه (۱) ، سافر جملة مـن العسكر إلى ناحية بحـرى ، فسافـر كبير منهم ومعـه جملة من العسكر إلى سكندرية ، وكذلـك سافر خلافه إلى رشيد ، وإلى دمياط ، وأبى قير ، والبرلس .

وفى ليلة الانسين ثامن عشره <sup>(۲)</sup> ، ركب البائسا ليلا وخرج مسافرا إلى السويس ليكشف عملى قلاع القلزم ، وقام له بالاحستياجات من أحمال الماء والسعليق والزوادة واللوازم السيد محمد المحروقي ، وكان خروجه رمن معه على الهجن .

وفى ليلة الأحد رابع عشرينه <sup>(1)</sup> ، حضر الباشا من السويس ، وكان وصوله ليلا وطلم إلى القلعة .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم الاحد سنة ١٢٢٤ 👀

فيه (1) ، شرع الباشا في إنشاء مراكب لبحر القلزم ، فطلب الاخشاب الصالحة لذلك ، وأرسل المعينين لقطع أشجار المتوت والنبق من القطر المصرى القبلى والبحرى ، وغيرها من الاخشاب المجلوبة من الروم ، وجعل بساحل بولاق ترسخانة وورشات ، وجمعوا المصناع والنجارين والنشاريين فيهيؤونها ، وتحمل أخشابا على الجمال ، ويركبها الصناع بالسويس سفينة ، شم يقلفطونها ويبيضونها ويلقونها في البحر ، فعملوا أربع سفائن كبار إحداها يسمى الإبريسق ، وخلاف ذلك ، داوات لحمل السفار والبضائع .

ومن الحوادث في آخره (٧٧ ، أنَّ إمرأة ذهبت إلى عرصة الغلة بباب الـشعرية ،

<sup>(</sup>۱) ۱ في القملة ۱۳۲۶ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۹ م . . . (۲) ۸ فئ القملة ۱۳۲۶ هـ/ ۱۰ ديسمبر ۱۸۰۹ م . (۳) ۱۸ في القملة ۱۲۲۶ هـ/ ۲۰ ديسمبر ۱۸۰۹ م . . (٤) ۲۶ في القملة ۱۳۲۶ هـ/ ۳۱ ديسمبر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٥) ذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير - ٥ فبراير ١٨١٠ م . (٦) اذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير ١٨١٠ .

<sup>(</sup>٧) ٥ فبراير ١٨١٠ م ، كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ١٠٣ ، طبعة بولاق ﴿ ذَكُرُ حُوادَتُ هَذُهُ السَّنَّةُ ﴾ .

واشترت حنطة ، ودفعت ثمنها قروشا ، فــلما ذهبت نظروها ونقدوها ، فإذا هي من عمل الزغلية ، ثــم عادت بعد أيام ، فاشترت الغلة ، ودفعـت الثمن قروشا أيضًا ، فذهب البائع معها إلى الصيرفي فوجدها مزغولة مثل الأولى ، فعلموا أنَّها الغريمة ، . فقال لها الصيرفي : ١ من أين لك هذا ) ، فقالت : ١ من زوجي ؛ ، فقيضوا عليها وأتـوا بــهـا إلى الأغسا ، فسألهــا الأغا عن زوجها ، فــقالت : • هو عطــار بسوق الازهر ، ، فأخـذها الأغا ، وحضـر بها إلى بيـت الشيخ الشـرقاوي بعد الـعشاء ، وأحضروا زوجها وسألوه ، فقال : ﴿ أَنَا أَخَذَتُهَا مَنْ فَلَانَ تَابِعُ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوَى ﴾ ، قانفُعل الشيخ ، وقال : ١ إنَّ يكن هو ابني فأنــا برئ منه " ، وطلبوه فتغيب واختفى وأخذ الأغا المرأة وزوجها وقسررهما ، فأقر الرجل وعرف عن عدة أشمخاص يفعلون ذلك ، وفيسهم من مجاوري الأزهر ، فلم يزل يتجسس ويتسفحص ويستمدل على البعض بالبعض ، وقبيض على أشخاص ومعمهم العدد والآلات ، وحبسهم أيضًا بالقلعة عنــد كتخدا بيك ، وفرُّ ناس من مجاوري الأزهر من مـصر ، لما قام بهم من الوهم ، وفي كل يوم يشاع بالتنكيل والتجريب للمقبوض عليهم وقتلهم ، ولم يزل الأغا يتجسس حتى جمعوا سنة عشر عدة ، وأرسلوها إلى بيت محمد أفندى ناظر المهمات ، وسألوا الحدادين عمن اصطنع هذه العدد منكم فأنكروا وجحدوا ،وقالوا : ﴿ هَذَا مِنْ صِنَاعَةَ الشَّامِ ﴾ ، ثم كسروها وأبطلوها ، وطال أمر المُحبوسين والتفحص عن غيرهم ، فكان بعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره أو شريكه ، فكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث ، خصوصا بنسبتها لخطة الازهر ، فكان كـل من اشترى شيئًا ودفع الثمن للبائع قروشا ، ذهب بها إلى الصيرفي لأن في ذلك الوقت لم يكن موجودا بأيدي المناس خلافها ، وكانوا يقولمون في ذهابهم إلى الصيرف لربما تكونُ · أزهرية ولاحول ولا قوَّة إلا بالله العلمِّ العظيم ، وانقضت السنة بحوادثها التي منها ما . ذكر .

ومنها ، إحداث بدعة المكس على النشوق ، وذلك أن بعض المتصدرين من نصارى الاروام أنهى إلى كتخدا بيك ، أمر النشوق ، وكثرة المستعملين له والدقاقين والباعة ، وأنه إذا جسمعت دقاقره وصناعه في مكان واحد ، ويجعل عليهم مقادير ويلتزم به ، ويضبط رجاله ، وجمع ماله وإيصاله إلى الحزينة ، من يكون ناظرا وقيما عليه كغيره من أقلام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك ، فإنه يتحصل من ذلك مال له صورة ، فلما مسمع كتخدا بيك ذلك أنهاه إلى مخدومه ، فأمر في الحال بكتابة فرمان بللك ، واختار الذي جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة بهن الصورين ، ونادوا

على جميع صناع النشوق ، وجمعوهم بذلك الخدان ، ومتعوهم من جلوسهم بالاسواق والحطط المتفرقة ، والقيم على ذلك يشترى الدخان المصد لذلك من تجاره بثمن معلوم حدده لايزيد على ذلك ولايشتريه سواه ، وهو يبيعه على صناع النشوق بثمن معده ولاينقص عنه ، ومن وجده باع شيئًا من الدخان أو اشتراه أو سحق نشوقا بخارجا عن ذلك الخان ، ولو لخاصة نفسه قبضوا عليه وعاقبوه وفرموه مالا ، وعينوا ممينين لجميع القسرى والبلدان القبلية والبحرية ، ومعهم من ذلك المدخان فيأتون إلى القرية ، ويطلبون من مشايخها ويعطونهم قدرا موزونها ، ويلزمونهم بالشمن فلمين بالمرسوم الذي بيدهم ، فيقول أهل القرية : « نحن لانستعهل النشتوق ولانعرفه ، المارسوم الذي بيدهم ، فيقول أهل القرية : « نحن لانستعهل النشتوق ولانعرفه ، فيقال لهم : « إن لم تأخذه » ها فيقال لهم : « إن لم تأخذه » مهاوره ون بدفع لهم : « إن لم تأخذه فهم ملزومون بدفع

ومنها أيضًا : النطرون فرقوه وفرضوه على السقرى محتجين أيضًا باحتياج الحياكة والقزارين إليه ، لغسل غزل الكتان وبيساض قماشه ونحو ذلك ، وأشنع من ذلك كِله أنَّهم أرادوا فعل مسئل هذا في الشراب المسكر المعروف بالعرقي ، وإلـزام أهل القرى بأخذه ودفع ثمنه ، إن أخلوه أو لم يأخلوه ، فقيل لهم في ذلك فقالوا : \* إنَّ شربه يقـوى أبدانهم عـلى أعمال الـزرع والزراعة ، والحرث والـكد في القـطوة والنطالة والشادوف ؟ ، ثم بطل ذلك .

ومنها ، أنَّ الباشا شرع في عمل دلاقة تجاه باب القلعة المعروف بباب الجلل موصلة إلى أعلى الجبل المقطم ، فجمعوا البنائين والحجارين والفعلة للغمل ، وحرقوا عنة قمينات للجبر بجانب العمارة ، وطواحين للجبس ، ونودي بالمدينة على البنائين والفعلة ، بأن لايشتغلوا في عمارة أحد من الناس كائنا من كان ، ويجتمع الجميع في عمارة الباشا بالقلعة والجبل إلى أن كمل عملها في السنة التالية طريقا واسعا منحدراً من الأعلى إلى الأسفل ، عمدا في المسافة ، سهلا في الطلوع إلى الجبل أو الانحدار من ، بحيث بجوز عليه الماشي والراكب من غير مشقة ولاتعب كثير .

#### واما من مات في هذه السنة مهن له ذكر ٠٠٠

مات ، العلامـة المقيد ، والنحريس الفريد ، الفقيه السنبيه ، الشيخ إــــراهيم ابن الشيخ محمد الحريرى الحنفي ، مفتى مـــدهب السادات الحنفية ، كوالده ، تفقه على

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٠٤ ، طبعة بولاق ٥ ذكر من مات في هذه السنة وتراجمهم ٢ .

والله ، وحضر في المعقولات على أشياخ الوقت: كالبيلى ، والدردير ، والصبان ، وغيرهم ، وأنجب وتمهر ، وصارت فيه ملكة جيدة ، واستحضار للمفروع الفقهية ، ولما مات والده في شهر رجب سنة عشرين ومائين والف (1) ، تقلد منصب والده في المائتاء ، وكان لها أهلا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة والعفة والصيانة واللغنة ، والستباعد عن الأمور المخلة بالمروءة ، مواظبا لوظائف ودروسه ، ملازما للداره إلا ما دعته الضسرورة إليه من المواساة ، وحضور المجالس مع أرباب المظاهر ، وكان مبتلى بضعف البصر ، وبآخرته اعتراه داء الباسور ، وقاسى منه شدة ، وانقطع بسببه عن الخروج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك ، بسببه عن الخروج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك ، وقصد تغيير الهواء ، وذلك بإشارة نسيه الشبخ المهدى ، وقاسى أهوالا في معالجته حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، في يوم الإثنين تاسع عشر جمادى الأولى من هده السنة (1) ، وصلى عليه بالأرهر ، ودفن بمدرسة الشعبانية (1) بحارة منه الدويسدارى ، ظاهر حارة كنامة (1) ، المروفة الآن بالعينية بالقرب من الجامع الأوهر ، وخلف ولده النجيب الأديب سيدى منحمد الملقب عبد المعطى ، بارك الله الأوهر ، وخلف ولده النجيب الأديب سيدى منحمد الملقب عبد المعطى ، بارك الله فيه ، وأعانه على وقته .

ومات ، الإمام العلامة والعمدة الفهامة ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبد المنعم ابن شيخ الإسلام الشيخ أحمد السعمارى المالكي الأزهرى ، وهو من آخر طبقة الإشياخ من أهل القرن الثاني (٥) ، تفقه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهبه ، وحضو الأشسياخ المتسقدمين كالدفرى ، والحفقى ، والصعيدى ، والشيخ سالم النفراوى ، والمشيخ الصباغ السكندرى ، والشيخ فارس ، وقرأ الدروس وانتفع به الطلبة ، ولم يزل ملازما على إلفاء الدروس بالأزهر على طريقة المتقدمين مع العفة والديانة والانجماع عن الناس ، وأضيا بحاله ، قانحا بمعيشته ، ليس بيده من التعلقات النفروية مدوى النظر على ضريح صيدى أبني السعود أبي العشائر ، ولم يستجرأ على الفتيا مع أهليته لذلك وزيادة ، ولم تطمح نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور ، مع التجمل في الملبس والمركب ، وإظهار النغني ، وعدم التطلع لما في ايدى الناس ،

<sup>(</sup>۱) رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۵ سبتمبر - ۲۶ اکتوبر ۱۸۰۵ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۹ جمادی الأولی ۱۲۲۶ هـ/ ۲ يوليه ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الشعبانية : تقع باتصى حارة الدوادارى ، بجوار كتامة ، وتعرف بزارية الشيخ عبد العليم .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جد ١٠ ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) حارة كتامة : حارة خارج حارة المديداري بخط الأزهر .

<sup>(</sup>٥) القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي .

ويصدع بالحق فى المجالس ، ولايتردد إلى بيوت الحكام والاكابر إلا فى النادر ، بقدر الضرورة مع الاسفة والحشمة ، ولايشكو ضرورة ولا حاجة ، ولازمانا ، ولم يزل على حالته حتى مرض أياما وتوفى لسبلة الحميس حادى عشر ذى القمدة (() عن أربع وثمانيين سنة ، وخرجوا بجنازته من منزله الكائن بدرب الحلقاء بالقرب من باب البرقية ، فمروا بالجنازة على خطة الجمالية على النحاسين على الاشرفية ، ودخلوا من حارة الحراطين إلى الجامع الازهر ، وصلى عليه فى مشهد حافل ، ودفن على والده بشرية المجاورين ، وخلف من الاولاد الذكور أربعة رجال ذوى لحى صلحاء وخطهم الشبب ، خلاف البنات ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه

ومات ، الفقيه النبيه المصالح ، الورع البعالم ، المحقق ، الشيخ أحمد الشهير ببرغوت المالكي ، ومولده بالبلدة المعروفة باليهودية (1) بالبحيرة ، تضقه على أشياخ المصر ، وصهر في الفقه والمعقول ، وأقرأ الدروس ، وانتفع به الطابة ، واشتهر ذكره بينهم ، وشهدوا بفضله ، وكان على حالة حسنة ، منجمعا عن الناس ، وراضيا بما قسمه له مولاه ، منكسر النفس متواضعا ، ولم يتزى بعمامة الفقهاء ، يمشى في حواثجه ، وتمرض بالزمانة ملة سنين ، يتعكز بعصاه ، ولم ينقطع دروسه ولا أماليه حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، يوم الأربعاء خامس شهر صفر من السنة (1) ، ودن بتربة المجاورين رحمه الله .

ومات ، العمدة السحرير ، والنبيل الشهير ، الشيخ سليمان الفيومى المالكى ، ولد بالفيوم ، وحضر إلى مصر ، وحفظ القرآن ، وجاور برواق الفيسمة بالارهر ، وكان فى أول عمره يمشى خلف حمار الشيخ الصعيدى ، وعليه دراعة صوف وشملة صفراء ، ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغيرهما ، واختلط مع المشدين ، وكان له صوت شجى ، فيله م المتذكرين إلى بيوت الأعيان فى الليالى ، فينشد الإنشادات ، ويقرأ الاعشار ، فيعجبون به ويكرمونه زيادة على غيره، واختلط ببعض الإعيان اللين يقال لهم البرقوقية من ذرية السلطان برقوق ، وهم نظار على الأعراء ، فراج أمره ، وكشرت معارفه بالأغوات الطواشية ، ويهم توصل إلى نساء الأمراء ، والسعى في حواتجهن وقضاياهن ، وصار له قبول والله عندهن وعند أرواجهن ،

٠ (١) ١١ القعلة ١٢٢٤ هـ/ ١٨ ديسمبر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) بلدة البهودية : قرية قلية ، تغير اسمها سنة ۱۹۳۲ م ، بسناه على طلب عضو مجلس النواب عن الناحية ، إلى اسم • الوفاتية » ، وهي إحدى قرى مركز الللجات ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ۲٦١ .

<sup>(</sup>٣) ٥ صغر ١٨٢٤ هـ / ٢٢ مارس ١٨٠٩ م .

وتجمل بالملابس ، وركب البغال ، وأحدق به المحمدقون ، وتزوَّج بإمراة بناحية قنطرة الأمير حسين (١) ، وسكن بدارها ، فماتت فورثها ، ولما مات الشيخ محمد العقاد ، تعين المترجم لمشيخة رواق الفيمة ، وبني لــه محمد بيك المعروف بالمبدول دارا عظيمة بحارة عابديــن ، واشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صــيته ، وسافر في بعض مــقتضيات الأمراء إلى دار السلطنة ، وعاد إلى مصر ، وأقبلت عليه الهدايا من الأمراء والحريمات والأغوات والأقباط وغيرهم واعتنوا بشأنه ، وزوجــته الست زليخا زوجة إبراهيم بيك الكبير ببنت عبدالله الرومي ، وتصرف في أوقاف أبيها ، ومنها عزب البر تجاه رشيد وغيرها ، فاشتهر بالبلاد القبلية والبحرية ، وكان مع قلة بضاعته في البعلم مشاركا بسبب التداخل في المقضايا ، وكان كريم النفس جدا يجود وما لديه قليل مع حسن المعاشرة والسبشاشة والتواضع والمواساة للكبير والصغير والجليل والحقيس، وطعامه مبذول للـواردين ، ومن أتى في منزله إلـي حاجة أو زائرا لايمكنه من الــذهاب حتى يغديــه أو يعشيــه ، وإذا أتاه مستــرفد ، ولم يجــد معه أشيــاء اقترض وأعطــاه فوق مأموله، ولايبخل بجاهه وسعيه على أحد كائنا من كان بعوض وبدونه ، ومما اتفق له مرارا ، أنَّه يركب من الصباح في حوائج الناس فلا يعود إلاَّ بعبد العشاء الأخيرة ، فيلاقيه آخر ذو حاجة في نصف الطريق أو آخره ، فينهي إليه قصته ، إمَّا بشفاعة عند أمير أو خلاص مسجون أو غير ذلك ، فيقف لــه ويسمع قصته وهو راكب ، فيقول له : " في غد نذهب إليه فإن الوقت صار ليلا ؟ ، فقول صاحب الحاجة : " هو في داره في هذا الـوقت ، ، فيعود مـن طريقه مع صاحـب الحاجة إلى ذلك الأمـير ولو بعدت داره ، وينقضي حاجته ، وينعود بعد حصة من الليل ، وهكذا كنان شأنه ، ولاينتظــ ولا يؤمـل جعـالة ولا أجرة نظير سعـيه ، فإن أتوه بشـــيء أخذه أو هدية قبلها ، قلت أو كثرت وشكرهم على ذلك ، فمالت إليه القلوب ، ووفدت إليه ذوو الحاجات من كل ناحية فلا يرد أحدا ، ويستقبلهم بالبشاشة ، وينزلسهم في داره ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون في ضِيافته حتى يـقضى حوائجهـم ، ويزودهم ، ويرجعون إلى أوطانهم مـسرورين ومجبورين وشاكرين ، ثم يكافشونه بما أمكنهم من الكافآت ، وإذا وصلت إليه هدية وصادف وصولها حضوره بالنزل فرق منها على من بمجلسه من الحاضرين ، فبذلك انجذبت إليه القلوب ، وساد على أقرانه ومعاصريه ، كما قيل.

<sup>(</sup>۱) تعلوة الامير حسين : تقع أمام النهاية البحرية لمحكمة مصر عند مدخل شارع الامير حسين أمام جامع البنات عند سكة المناصرة ، يناها حسين بن أي يكر بن إسماعيل بن حيدر بك الرومي من أمراه دولة الناصر محمد ابن قلارون ، ليمبر عليها إلى جامعه الذي بناء بالجانب الغربي من الحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص ٩ ، ١٠٦ .

# بِيذُلُ وحلُّم سَادَ فَى قَـومِ الفَتَى ﴿ وَكَونبِكَ إِيَّـــاهُ عَليـــكَ يَسِيرُ

ولما حضر حسن بماشا الجزايمولي إلى مصر ، وارتحل الأمراء المصريون إلى الصنعيد ، وأحناط بدورهم وطبلب الأموال من نسائهم ، وقبض على أولادهم وجواريهم وأمهات أولادهم ، وأنزلهم سوق المزاد ، التجأ إلى المرجم الكثير من نساء الأمسراء الكبار فأراهن ، وأجهد نفسه في السعى في حسايتهن والرفق بهن ومواساتهن ، مدة إقامـة حسن باشا بمصر ، وبعدها في إمارة إسماعـيل بيك ، فلماه رجع أزواجهن بعد الطاعون إلى إمارتهم ، ازداد قدر المترجم عندهم وقبوله ومحبته ووجاهته ، واشتهر عندهم بعدم قبـوله الرشوة ، ومكارم الأخلاق والديانة والتورع ، فكان بدخل إلى بيت الأمير ويعبر إلى محمل الحريم ويجلس معهن ، وينسرون بدخوله عسندهم ، ويقولون : ‹ زارنما أبونا الشيخ ، وشماورنا أبانا الشيخ ، فأشار علينا بكذا ، ونحو ذلك ، ولم يزل مع الجميع على هذه الحالة إلى أن طرقت الفرنساوية البلاد المصرية ، وأخرجوا منـها الأمراء ، وخرج النساء من بيوتهن وذهبن إليه أفواجا أفواجا حتى امتـالات داره وما حولها من الــدور بالنساء ، فتــصدى لهن المترجم ، وتــداخل في الفرنساوية ودافــع عنهن ، وأقمن بداره شهــورًا ، وأخذ أمانا لكثير من الأجناد المصرية ، وأحضرهم إلى مصر ، وأقاموا بداره ليلا ونهارا ، وأحبه الفرنساوية أيضًا ، وقبلوا شفاعاته ، ويحضرون إلى داره ، ويعمل لهم الولائم وساس أموره مسعهم ، وقرروه فسي رؤساء الديوان الـــذي رتبوه لإجراء الأحــكام بين المسلمين ، ولما نظموا أمور القرى والبلدان المسترية على النمين الذي جعلوه ، ورتبوا على مشايخ كل بلد شبيخا ، ترجع أمور السلدة ومشايخها إليه ، وشبيخ المشايخ المترجم ، مضافا ذلك لمشيخة الديوان ، وحاكسمهم الكبير فرنساوي يستمي أبريزون ، فاردحمت داره بمشايخ السلدان، فيأتون إليه أفواجا ، ويذهبون أفواجا ، وله مرتب وسافروا إلى بلادهم، وحضرت السعثمانيـة والوزير، والمتسرجم في عداد العسلماء والمتصدرين ، وافر الحرمة شهير الذكر ، بعـيد الصيت مرعى الجانب ، مقبول القول عند الأكابر والأصاغر ، ولما قتل خليل أفندى الرجائي الدفتــردار ، وكتخدا بيك في حادثة مقتــل طاهر باشا ، التجأ إليــه أخو الدفتردار ، وخازنداره وغيــرهما ، وذهبوا إلى داره ، وأقاموا عنده فحماهم وواساهم حستى سافروا إلى بلادهم ، ولم يزل على حالته حتى نزل بــه خلط بارد ، فأبطل شقه ، وعقد لسانه ، واســـتــمر أياما ، وتوقى

ليلة الاحد خامس عشر ذى الحجة (١) ، وخرجوا بجنازته من بيته بحارة عابدين ، وصلى عليه بسالازهر فى مشهد عظيم جدا ، مئل مشاهد العلماء الكبار المتقدمين ، وربما كان جسمع النساء خلفه كجمع السرجال فى الكثيرة ، ووجدوا عليه ديونــا تحو العشرة الاف ريال سامحه أصحابها ، ولم يخلف مــن الاولاد إلا بنتين ، رحمه الله وسامحه ، وعفا عنا وعنه آمين .

#### سنة خمس وعشرين وماثتين والف 🗥

استهـل المحرم بيوم الإنشين ، فيه <sup>(٣)</sup> ، وردت الاعبار من السديار الرومية بغـلبة الموسكوب واستيلائهم على ممالك كثيرة ، وأنه واقع بإسلامبول شدة حصر وغلاء في الاسعار وتخوف وأنَّهم يذيعون في الممالك بخلاف الواقع ، لاجل التطمين .

وفي خامسه (1) ، حضر إبراهيم أفندى القابجى الذى كان توجمه إلى الدولة من مدة سسابقة ، وعلمى يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال ، وعملوا لقدومه شنكا ومدافع ، وطلع فى موكب إلى القلعة .

وفيه (<sup>(ه)</sup> ، رجع ديوان أفندى من ناحية قبلى وصحبته أحمد أغا شويكار ، فأقاما بمصر أياما ، ثـم رجعا بجواب إلى الأمراء القبليين .

وفى ليلة السبت ثالث عشره (١) ، حصلت زازلة عجيبة مزعجة وارتجت منها من الجهات ثلاث رجات متواليات ، واستمرت نحو أربع دقائق فانزعج الناس منها من منامهم وصار لهم جلبة وقبلقة ، وخرج المكثير من دورهم هاربين إلى الازقة ، يريدون الخلاص إلى القضاء مع بعده عنهم ، وكان ذلك فى أول الساعة السابعة من الليل ، وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بسينهم ، وسقط بسبهها بعض حيطان ودور قدية ، وتشققت جدران ، وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بام أخنان (١) بالمنوفية ، وغير ذلك لانعلمه

وفي عصر يوم السبب أيضًا (١٠) ، حصلت زلزلة ولكن دون الأولى ، فسانزعج

 <sup>(</sup>١) ١٥ فى الحجة ١٢٢٤ هـ / ٢١ يناير ١٨١ م . (١) ١٢٢٥ هـ / ٦ فيراير ١٨١٠ - ٢٥ يناير ١٨١١ م .

<sup>. (</sup>۳) ۱ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲ قبرایر ۱۸۱۰ م . . . (۶) ۵ محرم ۱۳۲۵ هـ/ ۱۰ قبرایر ۱۸۱۰ م . (۵) ۵ محدم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۰ فبرایر ۱۸۱۰ م . . . . (۲) ۱۲ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۸ قبرایر ۱۸۱۰ م.

<sup>(</sup>٥) ه صحرم ۱۲۲ هـ / ۱۰ فبرابير ۱۸۱۰ م . . . (٦) ۱۲ محرم ۱۲۲۰ هـ / ۱۸ فبرابير ۱۸۱۰ م . (٧) ايم ختان : قريمة تلديمة ، وقد عرفت بالموسين تجييزا لها صن سَيِتها التي بمحافظة الجيزة ، وهي إحدى قرى مركز قويسنا ، محافظة للتوفية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

الناس منها أيضا ، وهاجوا ثم سكنوا ، ثم كثر لفظ العبالم بمعاودتها ، فصنهم من يقول ليلة الاربعاء ، ومنهم من يقول خيلافه ، وأنها تستمر طبويلا ، وأسندوا ذلك لمعض المنجمين ، ومنهم من أسنده لبعض المنصارى واليهود ، وأنَّ رجلا فيصرانيا ذهب إلى الباشا وأخيره بعصول ذلك ، وأكد في قوله ، وقال له : « احبسني ، وإن لم يظهر صدقى اقتلني ٤ ، وأن الباشا حبسه حتى يضمي الوقت الذي عينه لينظهر صدقة من كذبه ، وكل ذلك من تخيلاتهم واختيلاقاتهم وأكاذيهم ، وما يعلم الغيب إلا الله .

وفى يسوم الأحد رابع عشره (1) ، أمر الباشا بالاحتياط على بيوت عظماء الانساط: كالمعلسم غالى ، والمعلم جرجس الطويل ، وأخيه ، وفلتيوس ، وفرانسيكو ، وعدتهم سبعة ، فأحضروهم فى صورة منكرة ، وسمروا دورهم ، وأخذوا دف اترهم ، فلما حضروا بين يديه ، قال لهم : ال أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه ، وأمر بحسهم ، فطلبوا منه الامان ، وأن يأذن لهم فى خطابه ، فأذن لهم ، فخاطبه المعلم غالى ، وخرجوا من بين يديه إلى الحبس ، ثم قرر عليهم يواصطة حين أفسدى الروزنامجى سبعة آلاف كيس ، بعد أن كان طلب منهم ثلاثين

وفى يوم الخميس ثامن عشره (1) ، شاع فى الناس حصول زلزلة تلك السليلة ، وهى ليسلة الجمعة ، ويكون فى ذلك نصف السليل ، فتأهب غالب الناس للمطلوع بعالج البلد ، فخرجوا بنسائهم وأولادهم إلى شاطئ النيل يبولاق ، ونواحى الشيخ قمر ووسط بركة الأدبكية ، وغيرها ، وكذلك خرج الكثير سن العسكر أيضًا ، ونصبوا خياما فى وسط الرمبلة وقراميدان والقرافين ، وقاسوا تلك الليلة من البرد مالا يكيف ولا يوصف ، لأن الشمس كانت ببرج المدلو وهو وسط الشمئاء ، ولم يحصل شىء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه ، وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن ونتسفوها ، فلما أصبح يدوم الجمعة كثر التسمكى إلى الحكام من ذلك ، فنادوا في الأسواق بأن لا أحد يذكر امر الزلزلة ، وكل من خرج لذلك من داره عوقب ، فأنكفوا وتركوا هذا اللغط الفارغ .

وفيه (٣) ، ظهر بالأزهر أتفار يقفون بالليل بصحن الجامع الازهر ، فإذا قام إنسان لحاجته منفردا أخذوا ما معه ، وأشيع ذلك ، فباجتهد الشميخ المهدى فى السفحص والقبض على فاعل ذلك إلى أن عرفوا أشخاصهم ونسبهم ، وفيهم من هو من أولاد

<sup>(</sup>۱) ۱۶ محرم ۱۲۲۰ هـ/ ۱۹ قبراير ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۰ هـ/ ۲۳ فبراير ۱۸۱۰ م .

<sup>. (</sup>۳) ۱۸ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲۲ فبراير ۱۸۱۰ م .

أصحاب المظاهر المتعلمين ، فستروا أسرهم وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة ، وأخرجوه من اللبلد منفيا ، ونسبوا إليه الغعال ، وسينكشف سمتر الفاعلين فيما بعد ويفتضحون بين العالم ، كما يأتى خبر ذلك في سنة سبع وعشرين (۱) ، وكذلك أخسرجوا طائفة من العوادين والنساء الفواحش ، سكنوا بمحارة الأزهر ، واجتمعوا في أهله ، حتى أن أكابر اللولة وعساكرهم بسل وأهل البلد والسوقة ، جعلوا مسمرهم وديدنهسم ذكر الأزهر وأهله ، ونسبوا له كل رذيلة وقبيحة ، ويقولون : \* نرى كل موبعة تظهر منه ، ومن أهله ، وبعد أن كان مستع الشريعة ، والعلم صار بعكس ذلك ، وقد ظهر منه قبل الزغلية ، والأن الحرامية ، وأمور غير والعلم محار بعكس ذلك ، وقد ظهر منه قبل الزغلية ، والأن الحرامية ، وأمور غير ذلك مختفية ،

وفيه (٢) ، طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من الفلعة إلى الزلاقة التي أنشأها، طريقا يصحد منها إلى الجبل المقسطم السابق ذكرها ، وأراد أن يفسرض على الاخطاط والحارات رجالا للمصل بعدد مخصوص ، ومن اعتذر عن الخسووج والمساعدة يفرض علميه بدلا عنه ، أو قدرا من الدراهم يدفعها نظير السبدل ، وأشبع همذا الامر ، واستحضر الأوساش علمي الطبول والزمور كما كمانوا يفعلون في قضبة عمارة محمد باشا خسرو ، ثم إنَّ الشيخ المهدى اجتمع بكتخدا بيك ، وأدخل عليه وهما أن محمد باشا خسروا لما فعل ذلك ، لم يتم له أمر وعزل ، ولم نظل أيامه ، ونحمن نطلب دوام دواكم ، والاولى ترك هذا الامر ، فتركوا ذلك ، ولم يذكروه بعد .

#### واستهل شهر صفر الخير بيوم الأربعاء سنة ١٢٢٥ 🐡

فيه (1) ، قلد الباشا خليل أفندى النظر على الروزنامجي وكتابه ، وسموه كاتب الذمة أى ذمة الميرى من الإيراد والمصرف ، وكان ذلك عند فتع الطلب بالميرى عن السنة الجديدة (٥) ، فلا يكتب نحويل ولاتنب ولاتذكرة حتى يطلعوه عليها ، ويكتب عليها علامته ، فكلدر من ذلك الروزنامجي وباقى الكتبة ، وهذه أول دسيسة أدخلوها في الروزنامة وابتداء فضيحتها وكشف سرها ، وذلك بإغراء بعض الأفندية الحاملين ، أنهي إليهم أنَّ الروزنامجي ومن معه من الكتاب يوفرون لاتفسهم الكثير من الأموال الميرية ، ويتوسعون فيها ، وفي ذلك إجحاف بمال الحزينة ، وخليل أفندى هذا كان كاتب الحزينة عند محمد باشا خسرو ، ولايفيق من الشرب .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ یتایر ۱۸۱۲ – ۳ یتایر ۱۸۱۳ م . (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲۳ فبرایر ۱۸۱۰ م . (۳) ستر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ مارس - ۵ ابریل ۱۸۱۰ م . (3) ۱ صغر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ مارس ۱۸۱۰ م . (۵) ۱۲۲۰ هـ/ ۲ فبرایر ۱۸۱۰ - ۲۵ یتایر ۱۸۱۱ م .

وقيه (1) ، طلب الباشا ثلاثة أسخاص من كتبة الأقباط الذيس كانوا متقيدين بقياس الأراضى بالمنوقية، وضربهم وحبسهم ، لكونه بلغه عنهم أنهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين أراضى بعض البلاد ، وأنقصوا من القياس فيما ارتوى من الطين ، وهى البدعة الدى حدثت على الطين الرى ، وسموها الدقياسة ، وقد تقلئم ذكرها غير مرة ، وحررت فى هذه السنة (1) على الكامل ، لكثرة النيل ، وعموم الماء الأراضى على أنه بقى الكثير من بلاد البحيرة وغيرها شراقى ، بسبب عدم حضر الترع ، وحبس الحبوس ، وتجسير الجسور ، واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفرض والمظالم ، وعجزهم عن ذلك .

وفعي خامسه (٢) ، طلب الباشا كشاف الأقاليم وشرع في تـقرير فرضة عـلى البلاد ، بما يقتضيم نظره ونظر كشاف الأقاليم والمعلمين القبط ، فقرروا على أعلاها ثمانين كسيسا ، والأدنى خمسة عشسر كيسا ، ولم يتقيمه بتحرير ذلك أحد من السكتبة الذين يحسررون ذلك بدفاتر ، ويوزعونها على مقسضى الحال ، ولم يعطوا سالمقادير أوراقا لملتزمي الحصص ، كما كانوا يفعلون قبل ذلك ، فإنَّ الملتزم كان إذا بلغه تقرير فرضة تدارك أمره وذهب إلى ديوان الكتبة ، وأخذ علم القدر القرر على حصته ، وتكفِّسُل بها ، وأخذ منهم مهلمة بأجل معلموم ، وكتب على نفسه وثيقة وإسقاها عندهم ، ثم يجتهد في تحصيل المبلغ من فلاحيه ، وإنَّ لم يسعفوه في الدفع وحولوا عليه الطلب دفعمه من عنده إن كان ذا مقدرة أو استدانه ولو بالربا ، ثمم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شبئًا فشيئًا ، كل ذلك حرصا على راحة فلاحى حصته وتامينهم واستقرارهم في وطنهم ، ليحصل منهم المطلوب من آلمال الميرى ، وبعض ما يقتاتون به هم وعيالهم ، وإن لم يفعل ذلك تحول باستخلاص ذلك كاشف الناحية وعين على الساحية الأعبوان بالطلب الحثيث ، وما ينضاف إلى ذلك من حـق طرق المعينين وكلفهم ، وإنُّ تأخرُ ألـدَفع تكرر الإرسال والطلب على النسق المـشروح ، فيتضاعف الهم ، وربما ضاع في ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنمه مرة أو مرتين ، والذي يقبيضونه يحسبونه بالفرط، وهو في كل ريال عشرة أنصاف فضة، يسمونها ديواني ، فيتقبض المباشر عن الريال تسعين نصفا فيضة ، ويجعل التسعين ثمانين ، وذلك خلاف ما يقرره في أوراق الرسم من خدم الماشرين من كتبة القبط ، فينكشف حال الفلاح ، ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة ، ثم يفسر من بلدته إلى غيرها ،

<sup>(</sup>۱) ا صفر ۱۲۲۰ هـ/ ۸ مارس ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۲۲۰ هـ/ ٦ قبراير ۱۸۱۰ – ۲۰ يناير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۲) ۵ صفر ۱۲۲۵ هـ / ۱۲ مارس ۱۸۱۱ م .

فيطلبه الملتزم ويبعث إليه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق أبهضًا ، فربما أداه الحال إن كان خفيف العيــال والحركة إلى الفرار ، والحروج من الإقليم بالــكلين ، وقد وقع ذِلك حنى امتلأت البـلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الــذين - طوا عنها ، وخرجوا منها . وتغربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجور ، وإذا ضاق ا- لعال بالملتزم وكتب لــه عرضحالا يـشكو حالــه وحال بلده أو حـصته وضعــف حالها ، ويــرجو التخفيف ، وتجاسر وقدم عرضحاله إلى الباشا ، يقال له : • هات التقسيط ر خذ ثمن حصتك أو بـدلها ، ، أو يعين له ترتــيبا بقدر فائظهــا على بعض الجهات المـــيرية من المكوس والجمارك التمي أحدثوها ، فإن سلم سنده وكان ممن يراعمي جانبه خ ول إلى بعض الجهات المذكورة صورة ، وإلا أهمل أمره وبعضهم باعها لهم بما انك رغليه من مال الفـرض ، وقد وقع ذلك لكثـير من أصحاب الذمم المـتعددة ، انكسر عسليه مقاديس عظيمة ، فنزل عسن بعضها ، وخصموا له ثمنيها من المتكسر عليه ، من الفرضة ، وبقى عليه الباقي يطالب به ، فإن حدثت فرضة أخرى قبل غلان الباقي وقعد بها ، وضمت إلى الباقي ، وقصرت يمده لعجز فلاحيه ، واستمدان بالربا ، س العسكر تضاعف الحال ، وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطر إلى خلاص نفسه ، وينزل عما بـقى تحت يديه كالأول ، وقد يبقى عليه الكسر ، ويصبح فارغ اليد من الالتزام وممديونا ، وقد وقع ذلك لكثير كانوا أغسياء ذوى ثروة ، وأصبحوا فقراء محتاجين من حيث لايشعرون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم .

وفيه (۱) ، تحركت همم الأمراء المصريين القبليين إلى الحضور إلى ناحية مصر بعد ترداد الرسل والمكاتبات ، وحضور ديوان أفندى ورجوعه ، وحضور صحصد بيك المتفوخ أيضًا ، وكل من حضر منهم أنعم عليه الباشا وألب الحلع ، ويقدم له التقادم وبعطيه المقادير العظيمة من الاكياس ، وقصده الباطني صيدهم ، حتى أنه كان أنعم على محمد بيك المنفوخ بالتزام جمدك ديوان بولاق ، ثم عوضه عنه ستسمائة كيس وغير ذلك .

وفيه (1) ، قلَّد الباشا نظر المهمات لصالح بن مصطفى كتخدا السرداز ، ونقلوا ورشة الحدادين ومنافخهم ، وعددهم من بيست محمد افندى طبل السودنلى المعروف بناظر المسهمات إلى بيت صالح الممذكور بناحية النبائة ، وكذلك العربجية ، وصناع الجلل والمدافع ، ونزعسوا منه أيضًا معمل البارود ، وكان تحت نظره ، وكذلك قاعة الفضة وجمرك اللبان وغيره

<sup>(</sup>١) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٠ م . (٢) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٠ م .

وفيه (١) ، وصا. ت الاخبار من السبلاد الرومية والشامية وغيرها ، بوقوع الزلزلة في الوقت اللهي حصدلت فيه بمصر ، إلا أنها كانت اعظم وأشد وأطول مدة ، وحصل في بلاد كر: بت إتلافات كشيرة ، وهدمت أماكن ودورا كثيرة ، وهلك كمشير من الناس تحت الردم ، وخساست أماكن وتكسر علمي ساحل مالطه عدة مراكب ، وحصل أيضًا باللاذقية <sup>(١)</sup> خسف ، وحكمي الناقلون أنَّ الأرض انشسقت في جهة من السلافقية ، فظهر في أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ، ثم انطبقت ثانيا .

وفر به (٢٦ ، من الحوادث ، ما وقع بسبيت المقدس ، وهو أنه لما احترف ت القمامة الكبيرة ي كما تقدم ذكبر حرقها في العام الماضي ، أعبرضوا إلى الدولة ، فسبرز الأمر السلط أنى بإعادة بسنائها ، وعينوا لذلك أغا قابجي وعلى يسده مرسوم شريف ، فحضر إلى الْمقدس، وحبصل الاجتبهاد في تشهيل مهمات العمارة، وشرعبوا في البناء على وضديام أحسن من الأول ، وتوسعوا في مساحة جرمها وأدخلوا فيبها أماكن مجاورة لها ، وأتقنوا البناء إتقانا عجيبا ، وجعلوا أسوارها وحيطانها بالحجر النحيت ، ونقلوا إلبها من رخام المسجد الأقصى ، فقام بمنع ذلك جماعة من الأشراف البنكجرية ، و شنعوا على الأغا المعين وعلى كبار البلــدة ، وتعصبوا حماية للدين ، قائلين : ﴿ إِنَّ الكنائس إذا خربت لايجوز إعادتها إلاَّ بـأنقاضها ، ولايجوز الاستعــلاء بها ، ولا تشييدها ، ولا أخذ رخام الحسرم القدسي ، ليوضع في الكنيسة ، ، ومانعوا في ذلك ، فأرسل ذلك الأغا المعين إلى يوسف باشا يعرفه عن المعارضين لأوامر الدولة ، فأرسل يوسف بــاشا طائفة من عسكــره في عدة وافرة ، فوصلوا من طــريق الغور ، وهو مسبلك موصل إلى القدس قريس المسافة ، خيلاف الطريق المبعتاد ، فدهسموا الجماعة المعارضين عملي حين غفلة ، وحاصروهم في دير ، وقتملوهم عن آخرهم ، وهم نيف ارثلاثمون نفرا ، وشيدوا القماصة كما أرادوا أعظم وأضخم مما كمانت عليه قبل حرقها ، فنسأل المولى السلامة في الدين .

# واستقل شهر ربيع الأول بيوم الخميس سنة ١٢٢٥ 🜣

فيه (ه) ، وصلت الأسراء المصريون القبالي إلى ناحيـة بني سويف ، وكثـير من

<sup>(</sup>۱) ۵ صفر ۱۸۲۰ هـ/ ۱۲ مارس ۱۸۱۰ م

<sup>(</sup>٢) اللاذالة : ١٩٠١ من على البحر الابيض التوسط .

<sup>(</sup>٣) صفر ١٨٢٥ حد / ٨ مادس - ٥ ابريل ١٨١٠ م .

 <sup>(3)</sup> ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أبريل - ٥ مايو ١٨١٠ م . (٥) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أبريل ١٨١٠ م .

الاجتاد إلى مصر ، وترددت الرسل ، وحضر ديوان أفندي ، نُم رجع ثانيا إليهم .

وفيه (1) ، أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين أفندى الروزنامجي عن المنتيز الماضيتين ، وهما : سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين (1) ، وذلك بإغراه البعض منهم ، فاستمروا في عمل الحساب أياما ، فزاد نحسين أفندى مائة وثسانون كيسا ، فلم يصحب الباشا ذلك ، واستخونهم في عمل الحساب ، ثم الزمه بدفع أربعمائة كيس ، وقال : « أنا كنت أريد منه ستمائة كيس ، وقد سامحته في مائتين في نظير الذي تأخير له ؟ ، وطلع في صبحها إلى الباشا ، وخلع عليه فروة باستقراره في منصبه ، ونزل إلى داره ، فلما كان بعد الغروب حضر إليه جماعة من المعمكر في هيئة مزعجة ، ومعهم مشاعل ، وطلبوا الدفاتر وهم يقولون : « معزول معزول ، ٤ ، واخذوا الدفاتر وذهبوا ، وحولوا عليه الحوالات بطلب الأربعمائة كيس ، فاجتهد في تحصيلها ودفعها ، ثم ردوا له الدفاتر ثانيا .

وفيه (\*\*) ، حصلت كائنة أحمد أفندى المعروف بالنيسم من كتاب السروزنامة ، وذلك أن الباشا كان ببيت الأربكية ، فوصل إليه مكتوب من كاشف إقليم الدفهلية ، يعرفه فيه أنه قاس قطعة أرض جارية في إقطاع أحمد أفندى المذكور ، فوجد مساحتها خلاف المقيد بدفتر المفياس الأول ، ومسقوط منها نحو المخدسانة فدان ، وذلك من فعل المذكور ومخامرته مع النصارى الكبة والمساحين ، لأنهم يراعونه ويدلسون معه ، لان دفاتر الروزنامة بيده ، فلما قرأ المكتوب أمر في الحال بالقبض على أحدد أفندى وسحبت ، وكان السيد محمد للحسروقي حاضرا ، وكذلك على كاشف الكبير الألفي ، فتترجها عند البائل ، وأخبراه بأن المذكور مريض بالسرطان في رجله ، من أبوابه ، فأجاب إلى ذلك ، وركب في الحال ولحق بالمعينين ، وكانوا قد وصلوا بليه ، وأرعجوه ، فمنعهم عنه وأخله إلى داره ، وراجع الباشا في أمره ، فقرر عليه ثمانين كبسا ، بعد أن قال : 4 إلى كنت أريد أن أقول ثباشانة كبس ، فسبق السانى ، فنيل عباد على مؤتم على وعد يجاوزت لإجبلك عن عشرين كبسا ، وهو يقلم على أكثر من ذلك ، لانه يفعل كذا وكذا ، وعدد الشياء تدل على أنه ذو غنية كبيسرة ، منها أنه الما إلى البلدة في هيئة وصحبته ضافر إلى البائلة بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته الهو إلى البائل بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته المنوز إلى البائل بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته المنافر إلى البائل بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته المنافر إلى البائل بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته المنافر إلى البلدة المناء المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلثان بدوراجع المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلدة المنافر إلى البلاء المنافر إلى البلدة المنافر إلى المنافر إلى البلدة المنافر إلى المنافر إلى المنافر إلى البلدة المنافر إلى المنافر إلى المنافر إلى الب

. 2 . .

<sup>(</sup>۱) ۱ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أبريل ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۳ هـ / ۱۲۲۶ هـ / ۲۸ فبراير ۱۸۰۸ - ٥ فبراير ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أبريل ١٨١٠ م .

فرش وسحساحير وبشسخانات وكرارات وفرانسبون وخدم وكيلارجيمة ، ومصاحبجية والحكيم والمزين " ، فلما شاهد السباشا هيشته سأل عنمه وعن منصبه فقيسل له إنه جاچرت من كتبة السروزنامة ، فقال : ﴿ إِذَا كَانَ جَاچِرت بمعنى تُلْمَـيْدُ ، فَكَيْفَ يَكُونَ باش چـاچرت أو قافئران الإقليم فضلا عن كبيرهم الروزنامجي، وأي شيء ذلك ،، وأسر ذلك في نفسه وطبفق يسأل ويستجسس عبن أحوالهم ، لأنسه من طبعمه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي الناس ، راما قلد خليل أفندي كتابة الذمة في الروزنامة ، كمما تقدم ، انضم إليه الكمارهون للممذكور الذيسن كانوا خاصلي الذكر بــوجوده ، وتوصلوا إلى باب البــاشا ، وكتخدا بيك ، وأنهوا فيه أنه يتــصرف في الأموال الميرية كما يختار ، وأنَّ حسين أفندي الروزنامجي لايخرج عن مراده وإشارته ، وبيته مفتوح للضيفان ، ويجتمع عنده في كل ليلة عدة من الفقراء يثرد لهم الثريد في القصاع ، ويواسى الكثير من أهل العلم وغيرهم ، ويتعهد بكثير من الملتزمين بالفرض التي تقرر على حصصهم ويضمها في حسابه ، ويصبر عليهم حتى يوفوها له في طول الزمن ، ونحمو ذلك ، وكل ما ذكر دليل على سعة الحال والقدرة ، وأمما المذنب الذي أحَــذه به ، فإن القدر المذكور من الطين كــان من الموات ، فاتفق المذكور مع شركائه ملتزمى الناحية وجرفوه وأحيُّوه ، وأصلحوه بعد أن كان خرسا ومواتا ، لاينتفع به ، وجعلو. صالحًا لَلزراعة ، وظن أنَّ ذلك لايدخل في المساحة ، فأسقطه منها فوقع له ما وقع، وأسقطوا أسمه من كتاب الروزنامة ومنعوه ، وانقطع في داره ، وزاد به ألم

وقيه (1) ، انحرف أيضًا السباشا على الخواجا مسحمود حسن وعزلمه من الحمارك والبزرجانية ، وأكل عليه المطلوب له ، وهو مبلغ ألفان وخمسون كيسا .

## واستهل شهر ربيع انثاني بيوم السبت سنة ١٧٢٥ ٣

هيه (۱۲) ، وصلت الاخبار من البلاد الحجازية بنزول سيل عظيم، حصل منه ضرر كثير وهدم دورا كثيرة بمكة وجدة ، وأتلف كشيرا من البضائع للتجار ، حكوا أنَّه هدم بمكة خاصة ستمائة دار وكان ذلك في شهر صفر (۱۱)

وفيه (٥٠) ، وصل الأمراء المصريون إلى ناحية الوقق (١١) ، وأواثلهم وصــلوا إلى

<sup>(</sup>١) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أبريل ١٨١٠ م . (٢) ربيع الثاني ١٣٢٥ هـ / ٦ مايو ٣٠ يونيه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الثاني ١٢٢٥ قد/ ٦ مايو ١٨١٠ م . (٤) صفر ١٣٢٥ هد/ ٨ مارس - ٥ ابريل ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٥) ١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ٦ ماير ١٨١٠ م . (٦) الرقق : تنظر ، جنة ، ص٣ ، حاشية رقم (٤) .

دهشور (۱) ، وخرج إليهم الاتباع باللاقاة من بيوتهم وأحبابهم ، وذهب إليهم مصطفى أغا الوكيل ، وعلى كاشف البصابونجي ، وديوان أقندى ، ثم البباشا ، ثم في أثرهم طوسون ابن الباشيا ، وقدم له إبراهيم بيك تقادم ، وأقام بوطياقه ، ثم رجعوا وكثر ترداد المراسلات والاختلاقات في أمر الشروط .

وفى خامسه (<sup>17)</sup> ، حضر عثمان بيك يوسف وصحبته صنجق آخر ، فطلعا إلى القلعة وقابلا الباشا ، ثم رجعا ، وحضرا فى ثانى يوم كذلك ، فخلع عليهما ، <sup>2</sup> واعظاهما أكياسا وأرسل إلى إبراهيم بيك هدايا ، وإلى سليم بيك المحرمجى المزادى رايفًا .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشره <sup>(٣)</sup> ، وصل الجميع إلى الجينزة ، ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة ، وصحبتهم عربان وهوارة كثيرة ، وانتظروا أن الباشا يضرب لحضورهم مدافع ، فلم يضعل ، وقال إبراهيم بيك : 3 سبحان الله ما هــذا الاحتقار ، ألم أكن أمير مصر نسيفا وأربعين سنة ، وتقلدت قسائمقامية ولايتها ووزارتهما مرارا ، وبآخرة صار من أتباعي ، وأعطيه خرجه من كيلاري ، ثم أحضر أنا وباقي الأسراء على صورة الصلم ، فلا يضرب لنا مدافع ، كـما يفعل لحضور بعمض الإفرنج ، وتأثر من ذلك ، وأشيع في النياس في تعدية الباشا من الغد للسلام عملي إبراهيم بيك ، فلم يثبت ، وظهر أنَّه لم يفعل وأصبح مبكرا إلى شبرا ، وجلس في قصره وحضر إليه شاهين بيك الألفي في سفينة ، ووقع بينهما مكالمات ، ورجع من عنده عائدا إلى الجيزة منفعل الخاطر ، ثم إنَّ الباشا عرض عساكره فإجتمع إليه الجميع وبدأ اللغط وكثرت اللقلقة ، وعندما وصل شاهين بيك إلى الجيزة أور حريمــه وأركبهن وأرسلهن إلى الفيوم ، ونقل متماعه وفرشه من قصمر الجيزة في بقية اليوم ، وكسمر المرايات وزجاج الشبابيك التي في مجالسه الخاصة ، ثم ركب في طوائفه وأتباعه وخشداشينه وعاليبكه وذهب إلى عبرضي إخوانه وقسبيلته ، ونسصب خيامته ووطاقه بحدائهم ، واجتمع بهم وتصافس معهم ، وقد كان حضر إليه عبد الرحمن بيـك تابع عثمان بيك المرادي المعسروف بالطنبرجي ، وحول دماغه واتفق منعه على الانتضمام اليسهم ، والخروح عن الباشا ففعل ما فعل ، وجعلوه رئيس الأمراء المرادية .

وفي ذلك اليوم (١) ، عدى حسـن باشا ، وصــــالح أغا قوج إلى بــر الجيزة ،

دهشور : انظر : جـ ۳ ، ص ۱۲۷ ، حاشیة رقم (۲) .

<sup>(</sup>٢) ٥ ربيع الثاني ١٢١٥ هـ/ ١٠ مايو ١٨١٠ م . (٣) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ/ ١٦ مايو ١٨١٠ م .

وذهبا إلى عرضي الأمراء وسلما عليهم وتغديا عند شاهين بيك ، وجرى بينهما وبين إبراهيم بيك كلام كثير ، وقال له حسن باشا : " إنكم وصلتم إلى هنا لتمام الصلح على الــشروط التي حصــلت بينكــم وبين الباشــا ، والاتفاق الذي جرى بــأسـيوط ، ويكون تمـامه عند وصــولكم إلى الجيـزة ، واجتماعكــم ، وقد حصل " ، فــقال له إبراهيم بيك : « وما هي الشروط » ، قال : « هي أنْ تدخلوا تحت حكمه وطاعته ، وهو يوليكم المناصب التي تريدونها بشرط أن تقوموا بدفع الفسرض التي يقررها على النواحي والغلال الميرية والخراج ، وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة إلى البلاد الحمجازية لفـشـح الحمرمين ، وتكمونوا معه أمراء مطيعمين ، وهو يعطميكم الإمريات والإنعامات الجزيــلة ، ويعمر لكم ما تريدونه من الدور والــقصور التي لكم ولاتباعكم على طرفه لايكلفكم بشيء مسن الأشياء ، وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الإكرام والإنبعام على شاهين بيك ، وما أعبطاه صن الماليك والجوار الحسان ، وشفاعاته عنده لاترد ، وأطلق له التصرف فـي البر الغربي من رشيد إلى الفيوم إلى بني سويف والبهنسا مما هـ و تحـت حكمه ، ويراعمي جانبه إلى الغايـة ، ، فقال له إبراهيم بيك : ٩ نعم إنه فعل مع شاهين بيك ما لاتفعله الملوك ، فضلا عن الوزراء ، وليس ذلك لسنابق معروف فعله شاهين بيلك معه ليستحق به ذلمك ، بل هو لغرض سوء يكمنه في نفسه ، وشبكة يصطاد بـها غيره ، فإنسا سبرنا أحواله وخيانته ، وشاهدنا ذلك في كثير ممن خدموه ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة » ، قال : ﴿ وَمِنْ هُمُ ١ ، قَــال : ﴿ أُولُهُمْ مَخْدُومُـهُ مُحْمَدُ بِاشًا خَـسُرُو ، ثُمُّ كَتَخْبُدَاهُ ، ومعه خـاونداره عــثمان أغا جنج الــذي خامر معه ، وملــك مع أخيه المرحوم طــاهر باشا القلعة ، وأحرق سرايته ، ثم سلط الأتراك على طاهر باشا حتى قـ تلوه في داره ، وأظهر موالاتنا وصداقتــنا ومساعدتنا ، وصير نفسه من عسكرنــا ، واتحد بعثمان بيك \_ البرديسي ، وأظهـر له خلوص الصداقة والأخوة ، وعاهده بالإيمـان حتى أغراه على على باشــا الطرابلسي ، وجـرى ما جرى عليه من السقتل ، ونسب ذلك إلــينا ، ثم اشتغــل معه على خيــانته لاخيه الالفي وأتــباعه ، ثـم سلط عــلينا العساكــر بطلب العلوفة ، وأشار على عثمان بيك بطلب المال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع وخرجنا من مصر عملي الصورة التي خرجنا عليها ، ثـم أحضر أحمد باشـا خورشيد وولاه وزيرا ، وخرج هو لمحاربشنا ، ثم اتضح أمره لأحمد باشا وأراد الإيــقاع به ، فعجل العود إلى مصر ، وأوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه ، وألقى إلى السيد عمـر ، والقاضي ، والمـشايخ أنَّ أحمـد باشا يريـد الفتـك بهم ، فهـيجوا العـامة والخاصة، وجرى مـا جرى من الحروب وحرق الدور ، ويسذل السيد عمر جـهده في السقائين ، والباشا يعدى إلى بر مصر فى كسل يومين أو ثلاثة ويطلع إلى القلعة ، ثم يعود إلى مخيمه فى الجيزة ، وامتنع سفر المسافرين قبلى وبحرى .

وفي يوم المثلاثاء سابح عشره (١) ، بلغ الباشا أنَّ الأمراء المرادية والإبراهبيمية وغالب المصرية لهم مراسلات ومعاملات مع السيد سلامة النمجاري وأخيه وابن أخيه ، وأنَّه يسرسل لهم جميع ما يلزم من أسلحة وأمتعـة وخلافها بواسطـة بعض عملائهم من العربان خفية ، وأنَّه اشترى جملة أسلحة وخيول وثياب وغيرها ، وأخذ أَسْيَاءَ مَنْ بِيُوتَ بِعَسْضِهِمْ ، لاجل أنْ يُرْصُلُ الْجَمْيُعِ إليهم ، وانَّ جَسْمِيعَ ذلك مُوجود مد ألذكور الآن ، ومن جملة أيام حضر مرسول من عندهم بدراهم ومعه حصان نديان بريك وهو عنده أيضًا ، فمامر بجلبه وحبيسه ، وهجم منزليه وضبط أوراقه ، وصبط ما يوجـد بها ، ففعلوا ذلك وحبـسوا معه ابن أخيه وأزعجوهـما ، وهجموا منزله عوجدوا فبيه خمسة خيول وجملة أمسلحة قطغوا وبغوا ونهببوا متاعه ، وعددوا شمل كنب أبيه ، ولـم يُجدوا مكاتبات من الأمراء القبالــي ولا أثر لذلك ، بل إنَّهم وجاوا حوايا من أخيه السيد أحمد ، مضمونه : ﴿ إِنَّنَا عَنْدُ وَصُولُنَا إِلَى مَكُهُ المُشْرِفَةُ اشتربنا أربعة خيول نجدية بها العلامات التمي أفدتونا عنها ، وهي مرسولة لكم عسمي أن تضوروا بتقديمها لأفندينا ؛ ، ولما مسئل عن الأسلحة والخيول التي عبده ، قال : د إنَّ السلاح عندنا من قديم وله مدد ، ورؤيته تدل على ذلك ، وأما الخيول فمنها أربمة أحضرتهما هدية لأفندينا ، وجاءت ضعيفة فأبقيتها عندى حتمى تقوى وأقدمها إليه ، والحصان الخيامس اشتريته لنفسي من رجل عميلنا ، اسمه عبطوان أحمد من أهالي كـفر حكيـم ، أخبرني أنَّه اشتـراه من ناحية صـول ، ولما رأيت فيــه علامات الجودة ، وجماءت الأربعة خيمول تركت ركوبه ، وأبقيته معها حستى أقدم الجمسيم لأفدينا ، ، ف عند ذلك توجه محمد افدى طبل للباشا ، وفهمه براءة ذمة المذكور وأحرم عا صار وما وجدوه ، وما قاله المذكور ، وسعى في إزالة هذه النتهمة عنه ، وحرف أنَّ هذا الرجل مستقيم الأحوال ، وأنه من وقت تـوظيفه معه لم ينظر عليه ما يخالف ، وصدق علبه الحاضرون ، فلما ظهــر للباشا كذب التهمة ، وتحقق براءته ، وأنَّه أعضر هذه الخيول هدية له أمر بإطلاقه من السجن ، واسترجاع ما نهبته الاعوان من دنزله ، وتخلق عليهم بسبب ذلك ، ثم أمر بإحضاره وإجضار الحيول المهداة له ، فَفِلْمَهَا مَنَهُ ، ثم سألمه عن علامات الجودة ، وما يحمد في الحيل وما يسذم فيها ، فأجاب بأجوبة مفيدة استحسنها ، فأنسعم عليه وضاعبف مرتبه ، وأحال علميه نظر مشتري الحيول.

<sup>(</sup>١) ١٧ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ / ٢٠ يونيه ١٨١٠ م .

وفيه (1) ، وصلت الاخبار بأن حسن بأنسا ، وصالح قوج ، و عابديسن بيك ، وحساكر الارتؤد ، وصلوا إلى ناحية صول ، والبرنبل .. فوجدوا المصريين جعا وا متاريس ومدافست على البر ، ليمنعوا صرور المراتب فحار، رهم حتى . أجلوهم عنه با ، وملئوا المتاريس ، وقتل رجل من الاجناد وهم والذي كان محافظ على المتارس ، ومتال رجل من الاجناد وهم فأخذوه إليهم ومعه آخر وقتل وهما ، يقال له إبراهيم أغا ، سقط به الجرف إلى البحر فأخذوه إليهم ومعه آخر وقتل وهما ، وقلعوا رؤوسسهما وأرسلوهما صحبة المبشرين إلى الباشا ، فعلمفوا المراء بن بباب لرياب ، ولما بلغ الاصراء المصرين أخذ المتاريس تأميوا وساروا من أول الليلي ، وهي ليلة السبت رابع عشره (1) ، كسنين وكر تمين أمرهم م فدهموا الارتبؤ د من كل ليلة السبت رابع عشره (1) ، كسنين وكر تمين أمرهم ما فدهموا الارتبؤ د من كل ناحية ، فوقع بينهم مقتلة عظيمة ، وأخذوا منهم عدة بالحياة ، وأخذوا منه م أشياء ، وكان حسن باشا وأخوء عابدين بيك صعدا بمراكبهما إلى قبلي المتارس أن المصرين على من فيها بأنفسهم إلى البحر فمنهم من نج ا ومنهم من غرق ، وأما مراكب حسن باشا فإنه ساعدها الربح إيشا فسارت إلى تامية بني مويف ، وأما مراكب حسن باشا فإنه ساعدها الربح إيشا فسارت إلى ياحية بني مويف ، ثم إن المصرين عدى منهم طائلة إلى شرق أطانيح ، والنقل بو إنهم راجعين بلي ناحية الجيزة قريبا من عرضي الباشا .

وفي ليلة الخميس تاسع عشره (٣) ، عدى الباشا إلى بر مصر وطاع إلى القلعة ، فلسما كان الليل ، وصل طائعة من المصريين إلى الم أربطين لخفسارة عرضى البساشا واحتاطوا بهسم وساقوهم إليهم ، فانزصج العرضى ، وحصل فيهم م غاغة ، فأرسل طوسون باشا إلى أبيه ، فركب ونزل من القسلعة في مادس ساعة من الليل ، وعدى إلى البر الغربى ، وعا سمعته أن الباشا عندما نزل المدية وسار بها في البحر ، سمع واحدا يقبول لآخر : \* قدم حتى نقستل المصرين ونسيده شملهم " ، ويسكرد ذلك ، فأرسل الباشا مركبا ، وأرسل بعض أتباعه بها لينظروا هذين الشخصين ، ولاى شيء نزلا البحر في هذا الوقت ، فلما ذهبوا إلى البهة التي سماع منها الصوت ، لم يجدوها ، فأعلة من له اعتقاد منهم أنهما من الاولياء ، وأن الباشا مساع بأهل الباطن .

وفي عشرينه (١٤) ، ظهر الستفاشل بين الأمراء المـ،صريين ، وتبين أنَّ الليــن كانوا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الاولی ۱۲۲۵ هـ / ۲۰ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۶ جمادی الاولی ۱۲۲۵ هـ / ۱۷ یولیه ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>٣) ١٩ جمادی الأولی ۱۲۲٥ هـ / ۲۲ يونيه ۱۸۱۰ م .
 (٤) ۲۰ جمادی الأولی ۱۲۲۵ هـ / ۲۳ يونيه ۱۸۱۰ م .

. علموا إلى البر الشرقي هم ثلاثة أمراء من الألسفية ، وهم نعمان بيك ، وأمين بيك ، ورٍ حيى بيك ، وذلك أنَّهم لما تصالحوا مع البـاشا وأميرهم شاهين بيك ، وهو الرئيس المنف ور إلىه ، و مطلق الند برف فسي معظم البر الغربسي والفيوم ، يتحكم فسيهم وفي طوائة – السعريان و أهالي السلاد والفلاحين بمسا يريد ، وكذلبك أموال المعادي بنساحية ً الأخصاص، وإنبابة، والحبيري، وغير ذلك، وهو شيء له قدر كبير، وزاد أبيهم أيضًا أذبهماف المعتاد ، فيأخذ جميع ذلـك ويختص به ، وذلك خلاف إنعامات الباشاً عليه بالم شين من الأكياس ، و يشتري المماليك والجواري الحسان ، ولايدفع لسهم ثمنا فيشكون إلى الباشا فيد.فعه إلى اليسرجية من خزينته ، وهو منشرح الخاطر ، وإخوانه يتأثرون لدنك وتأخذهم الغيرة ويطمعون اني جانبه وهو يقصر في حقهم ، ولايعطيهم إلا النزر ، م المن والتضجر ، ﴿ وَفِيهِم من ﴿ لُو أَقَدُم مَنْهُ هَجُرَةً ، وَيَرَى فَي نَفْسُهُ أَنَّهُ أَ-فَق · بالتقدم منه ، ولما دنت وفاة أستاذهم أحاضر شاهين بيك ، وسلمه خزينته وأوصاه بأن يعطسي لكل أمير مسن حشاءاشبنمه سبعة آلاف مستنخص ، ولم يصطهم وطفق كـــــاما أعطاهم شيئًا حسبه عمليهم من الوصية ، حتى إذا أعطى البلك والبسنش لنعمان بيك مثلا يعطيه له أنقص من بندن أمين بيك نصف ذراع، ويقول : ﴿ هُو قصير القامة ﴾ ، ونحو ذلك ، فيحقدون ذلك، عليه ، ويتشكون من خسته وتقصيره في حقهم ، ويعلم الباشا ذلك ، فلما نقض شاهين بيك عمده وانضم إلى المخالفين وخشداشينه المذكورون معمه بالتنافر القــا بي ، را سلهم البــاشا سرا ووعدهم ومناهــم ، بأنهم إذا حضروا إليه وفار قوا شاهين بابك الخاان المقصـر في حقهم ، أنزلهم منزلة شاهين بيك وزيادة ، واختص بهم اختصاصا كبيرا ، فسالت نفوسهم لذلك المقول ، واعتقدوا بخسبافة عقولهم صحته ، وأنَّهم إذا رجعموا إليه هذه المرَّة ونسبذوا المخالفين اعمتقد صداقتهم وخلوصهم ، وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده ، وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه مدة إقامتهم بمصر و ن التنعم ، والراءعة في القصور التي عمروها بالجيزة ، والبيوت التي اتخلوها بداخل الدنينة ، والرفاهية والنفرش الوطيئة ، وتحركت غلسمتهم للمنشاء والسراري الستي أنعم عسليهم البساشا بها ، وقسألوا : ﴿ مَا لَنَا وَالْسَغُرِيةِ وَتَعْسَبُ الْجُسِمِ والخاطر والانزعاج ، والحروب والإلقاء بنفوسنــا في المهالك ، وعدم الراحة في النوم واليقظة ؛ ، فردوا الج واب با لإجابة ، وتمنوا علميه أيضًا ما حاك في نفوسهم ، بشرط طرح المؤاخذة والعفو الكــامال ، بواسطة من يعتمد صدقه ، فأجابــهم لكلّ ما سألو. وتمنوه بواسطة مصطفى كاشف المورلي ، وهو معدود سابقا سهم وانفيصل عنهم .. وانتمى إلى كـتخدا بياك ، وصار من أتباعـه ، فعند ذلك شرعوا في منــاكدة أخيهـم شاهين بيك ومفارقت. ، وعقدوا معه مجلسا ، وقالوا له : ﴿ قَاسَمَـنَا فَي رَبِّعُ المُمْلَكَةُ

التي خصونًا به في القسمة التي شرطوها ، فإننا شركاؤك ، فإن إبراهيم بيك قسم مع جماعــته ، وكذلك عثمــان بيك ، وعلى بيـك أيوب ؛ ، فقال لهم : ﴿ مــا هو الذي ملكناه حتى أقاسمكم فيه ) ، فقالوا : ﴿ أَنْتَ تَجْحُفُ عَلَيْنَا وَتُحْتُصُ بِالشَّيَّ دُونَنَا ، فإنك لما اصطلحنا معك مع الباشبا ، وصرفك في البر الغربي ، اختصيت بإيراده ، وهو كذا وكمذا دوننا ، ولم تـشركنا معمك في شيء ، ولولا أن البماشا كان يراعمينا ويواسينا من عنده لمتنا جوعا ، فنحــن لانرافقك ولانصحبك ولانحارب معك ، حتى تظهر لسنا ما نقاتل معك عليه ، وتزايدوا معه في المكالمة والمعاتبة والمفاقمة عنه ثم انفصلوا عنه ، ونقلوا خيامهم إلى ناحبية البحر ، واعتزلوه وفارقوا عرضي الجميع ، فلما علم بذلك إبراهيم بيك الكبير تنكد خاطره ، وقال : ﴿ لَا حُولُ وَلَا قُوهُ إِلَّا بِاللَّهُ العملي العظيم ، أيّ شيء هذا المفشل وخسافة المعقل ، والمتفرق بعد الالتمام والاجتماع ، ، وذهب إليهم ليصالحهم ، ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند تملكهم ، وقال لهــم : ﴿ إِنْ كُنتُم مُحتَاجِينَ فَي هَذَا الوقَّتُ لَمُصَّرِفَ ، أَنَا أَعْطَيْكُم من عندى عشرين ألف ريال ، قسموها بينكم ، وعودوا لمضربكم معنا ، ، فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بيك ، فرجع إبراهيم بيك يريد أخذ شاهين بيك إليهم فامتنع من ذهابه إليسهم ، وقال : ﴿ أَنَا لَسَتَ مُسَمَّاجًا إليهُم وإنَّ ذَهُبُوا قَلَدَتَ أَمُراءَ خَـلافَهُم ، وعندى من يصلح لذلك ، ويكون مطيعا لى دونهم ، فإنَّ هؤلاء يرون أنَّهم أحق منى بالرياسة ، ، والجماعة شرعوا في التعدية وانتقلوا إلى البر الشرقي، وحال البحر بين الفريقين ، ووصل إليهم مصطفى كاشف المسورلي بمرسوم الباشا ، وأجتمعوا معه عند عبد الله ألها المقيم بسناحية بني سويف ، وضرب لهم شنكا ومسافع ، ثم إنهم عزموا على الحضور إلى مصر، فوصلوا في يوم الخميس خامس عشريته (١) ، وقابلوا الباشا وخلع عليسهم وأعطاهم تقادم ، ورجعوا إلى مسضوبهم ناحية الآثار، وصحبستهم سنة عشر من كشافهم ، والجميع يزيدون عن المائت بن ، وأنعم عليهم الباشا بمالتي كيس ، لكل كبير من الأربعة عشرون (٢٠ كيسا ، وماثة وعشرون كيسا لبقيتهم ، واشتروا دورا واسعة ، وشرعوا فسي تعميرها وزخرفتهما على طرف الباشا ، فاشسترى أمين بيك دار عثمان كتخذا المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه ، ودفع له الباشا ثمنها ، وأمر لكل أمير منهم بسبعة آلاف زيال ليصرفها فيما يـحتاج إليه في العمارة واللوازم ، وحولهم بللك

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۲) كتب أمام لحله العبارة بهامش ، ص ۱۱۸ ، طبسهٔ يولاق د توله من الاربعة ، كذا بالنسخ هنا ، وتسلام أتهم \* 1945 : معان بيك ، ولمدن بيك ، ويعين بيك أ هـ مصمحه 4 .

على المعلم غالى ، ولما تحقق شاهين بيك انفصالهم قلد أربعة من أتساعه إمرياتهم ، وأعطاهم بيرقا وخبولا ، وضم لهم مماليك وطوائف ، وتمت حيلة الباشا المتي أحكمها بمكره ، وعند ذلك أشيع في الإقليم القبلي والبحرى نفرقهم وتفاشلهم ، ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن الانضمام إليهم ، وطلبوا الأمان من الباشا ، وحضروا إليه ودخلوا في طاعته ، وأنسعم عليه وكساهم وكانت أهالي البلاد عندما حصلت هذه الحادثة عصت عن دفع الفرض والمغارم ، وطردوا المعينين ، وتعطل الحال ، وخصوصا عندما شاع غلبة المصرين على الأرنؤد ، وتنفرقت عنهم العربان الدين كانوا انضموا إليهم ، وأطاع المخالف والمعاصى والممانع ، وكملها أسباب لبروز المقدور المستور في غيه سبحانه وتعالى .

وفى أواخره (١<sup>٠)</sup> ، حضر كثير من عسكر الدلاة من الجهة الشامية ، وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر كثيرون .

## واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٥ 🐡

فى ثالثه يوم الخميس <sup>(٣)</sup> ، قلد الباشا ديوان أفندى نظـر مهمات الحرمين والتأهب لسفر الحجاز لمحاربة الوهابية ، وسكن ببيت قصبة رضوان ، كل ذلك مع توجه الهمة والاستعداد لمحاربة الامراء المصريين والمذكورون بناحية قنطرة اللاهون .

وأما حسن باشا ، وصـالح قوج ، وعابدين بيك ، ومن معهـم ، فإنهم صعدوا إلى قبلى وملكوا البنادر إلى حد جرجا ، واستقر دبوس أغلى بمنية ابن خصيب .

وفى يوم السبت خاصه (١) ، ارتحل الباشا بعساكره من الجيزة وانتقل إلى جزيرة الذهب ، ونودى فى المدينة بخروج العساكر المسقيمين بمصر ولايتخلف منهم أحد ، فزاد تعديهم وخطفهم الحمير والجمال والسرجال الفلاحين وغيرهم ، لتسخيرهم فى خدمتهم وفى المراكب ، عوضا عن النوتية والملاحين الذين هربوا وتسركوا سفائنهم ، فكانوا يقبضون على كل من يصدفونه يحسونهم فى الحواصل ببولاق ، واتفق أنهم حبسوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم وأغلقوه عليهم ، وتركوهم من غير أكل ولا

<sup>(</sup>١) أخر جمادى الأولى ١٢٢٥ مـ / ٣ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) جمادي الثانية ١٣٢٥ هـ / ٤ يوليه ~ ١ أغسطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ جمادى الثانية ١٢٢٥ هـ/ ٦ يوليه ١٨٦٠ م ، كتب أسام هـنـه الفقرة بهـامـش ص ١١٨ ، طبــــــمة بولاني . « تقليد دبوان أفندى نظر مهمات الحرمين ، وسفره لمحاربة الوهابية ، .

<sup>(</sup>٤) ۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ/ ۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

شرب أياما حتى ماتوا عن آخرهم ، وانحدر قبطان بولاق وأعوانه فى طلب المراكب من بحر النيل ، فكانوا يقبضون على المراكب الواصلة إلى مصر بالغلال والبضائع والسفار ، فيلقون شحنها التى لا حاجة لمهم بها على شطوط الملق ، ويأتون بالمراكب إلى بولاق والجيزة إلا أن يعطوهمم براطيل على تركهم النالة بالمركب حتى يصلوا بها إلى ساحل بولاق فيخرجونها منها ، شم يأخذون المركب وهكذا كان دأبهم بطول هذه الملة .

وفي عاشره (١) ، ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محاربة المصريين .

وفى متصفه (11) ، ورد الخبر بأنَّ حسين بيك تابع حسين بيك المعروف بالوشاش الالفى ، أراد الهسروب والمجمّ إلى الباشا ، فقبض عليه شاهين بيك وأهمانه وسلب نعمته وكتفه ، وأركبه على جمسل مغطى الرأس ، وأرسله إلى الواحات فاحتال وهرب ، وحضر إلى عرضى البماشا فأكرمه وأنـعم عليه ، وأعـطاه خمسين كـيسا ، واستمر عنده .

وفى خامس عشريته (٣) ، وصلت الاخبار بانَّ البائسا ملك قناطر اللاهون ، وأن المصريين ارتحلوا إلى ناحية البهنسا ، ولم يقع بينهم كبير محاربة ، وأنَّ البائسا استولى على النفيوم ، وأرسل البائنا هدايا لمن فى سرايت ، ولكتخدا بيك ، من طرائف الفيوم مثل : ماء الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك ، واستولى على ما كان مودوعا للمصريين من الغلال بالفيوم .

وفى أواخره (<sup>()</sup>) ، وصلت أخبار من نـاحية الشام بأن طائفة من الـــوهابية جردوا جيشا إلى تلك الجهة ، فتوجه يوسف باشــا إلى المزيريب ، وحصن قلعتها ، واستعد إليهم بجيش وحاربوهم وطردوهم ، ثم اضطربت الاخبار واختلفت الاقوال .

## واستمل شهر رجب بيوم الخميس سنة ١٣٢٥ 👀

فيه <sup>(۱)</sup> ، وردت الأخبار بورود قزلار أغا من طرف الدولة وعلى يده أوامر وخلعة

<sup>(</sup>١) ١٠ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ١٣ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>r) ۱۵ جمادي الثانية ۱۲۲۵ هـ / ۱۸ يوليه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ٢٨ يوليه ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٤) أخر جمادى الثانية ١٣٢٥ هـ/ ١ أغسطس ١٨١٠ م .
 (٥) رجب ١٣٢٥ هـ/ ٢ أغسطس ٣١٠٠ أغسطس ١٨١٠ م .

رح) وبينه ۱۲۱۰ (۲) رجب ۱۲۲۵ هـ / ۲ المسلس ، ۱۸۱ م ، کتب امام مذه القدرة بهامش ص ۱۱۹ ، طبعة بولاق و درود. تزاير آغا للسمي بعيسي الها من طرف الدولة لمحاربة الوهابية ؟ .

وسيف وخنجر لمحمد على بـاشا ، وصحـبته أيضًا مـهمات وآلات مراكـب ولوازم. حروب لسفر البلاد الحجازية ، ومحاربة الوهابية ، وهو يسمى عيسى أغا ، وأنه طلع إلى ثغر سكندرية .

وفى يوم السبت عاشره (١) ، الموافق لسادس مسرى القبطى ، أوفى السنيل ، وحصلت الجمعية ، وحضر كتخدا بيك والقاضى وباقى الاعيان ، وكسر السد بحضرتهم فى صبحها يوم الأحد ، وجرى الماء فى الخليخ .

وفيه (17) ، وصل الأغا شبرا ، وعملوا له هناك شنكا وحراقات وتعليقات قبالة القصر الذي أنشأه الباشا بساحل شبرا ، وخرجوا لملاقاته في صبحها بعد ثلاث ليال في يوم المثلاثاء ثالث عشره (17) ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة ملافع ، وهذا الأغا أسمر اللون حبشي مخصى لطيف الذات ، متصاظم في نفسه ، قليل الكلام ، وفي حال مروره كان بجانب شخصنان يتران الذهب والفضة الإسلاميولي على الناس المتفرجين ، وحضر صحبته وصحبة أتباعه السكة الجديدة التي ضربت بإسلاميول من الذهب والفضة ، وهي دراهم فضم خالصة سائمة من الغش ، ونة الدرهم منها درهم وزني كامل ستة عشر قيراطا ، يصرف بمخمسة وعشرين نصفا من الانصاف المعاملة العدية المستعملة في معاملة الناس الآن ، وكذلك قطعة مضروبة وزن درهمين بالدرهم الوزني ، تصرف بخمسين ، وكذلك قطعة مضروبة وزنها أربعة دراهم ، وتصرف بمائة نصف ، وقطعة وزنها شمائية دراهم ، وتصرف بالترين ، يصرف بأربعمائة نصف ، وأربعين نصفا ، ونصفه ، وربعه ،

وفى يوم الجمعة سادس عشره (1) ، حضر الأغا الملكور إلى المسجد الحسيني ، وصلى به الجمعة ، وخرج وهو يفرق على الفقراء والمستجدين أرباع الفنادقة ، وأعطى خدمة الضريح وخدمة المسجد قروشا إسلامبولي في صرر ، أقل ما في الصرة الواحدة عشرة قروش .

وفى يوم السبت سابع عشره (٥)، هملوا ديوانا بالقلعة ، وأحضروا خلعة وصلت صحبة الأخما المذكور ، أرسلها صحبة خمارنداره ، والبسوها لابن البماشا ، وجعلوه

<sup>(1)</sup> ۱۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م ... (۲) ۱۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۳) ۱۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۶ أفسطس ۱۸۱۰ م ... (٤) ۱۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۷ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۵) ۱۷ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۸ أفسطس ۱۸۱۰ م ...

باشا مبرميران ، وابن الباشا المذكور ولد مراهق صغير يسمى إمساعيل ، وضربوا شنك ومدافع ، وأشيع أنَّه وصلت مشمرون من الجهة القبلية بنصرة الباشا على المصريين ، وأرسلوا بذلك أوراقا للاعيان ، أحبروا فيها بوقوع الحرب بين المفريقين ليلة السبت أو يوم السبت عاشر رجب (1)

وفى ليلة الثلاثاء عشرينه (۱۱) ، أرسلوا تنابيه (۱۱) ، إلى المشايخ بالحضور من الغد لانفار علوها ، ويكون حسفورهم بالمشهد الحسينى ، فبات الساس فى ارتياب وظنون وتخامين ، فلما أصبح اليوم حضر شيخ السادات ، وهو الناظر على أوقاف المشهد إلى قبة المسدفن ، وحضر الشيخ البكرى ، وأغلقوا باب الفبة ، ومنصوا الناس من العبور بالمسجد متشوفين لئمرة همذا الاجتماع ، وكل من حضر من الأشياخ المشاهير أستأذنوا له ، وأدخلوه إلى الفبة ، وحضر الشيخ الاسير والشيخ المهدى ، وتأخر حضور المشيخ الشرقاوى ، لكوته كان ييت فى بولاق ، ثم حضر الأغا الملكون من دوخل إلى القبة ، وصحبته ظرف من خشب ، فنتحه وأشرج منه لموحا طوله أليد وحكل إلى القبة ، وصحبته ظرف من خشب ، فنتحه وأشرج منه لموحا طوله أليد وهى بخط يد المسلمان محمود ، وتحتها طرة المعلامة المسلمانية ، فعلقره على مقصورة المقام ، وقرأوا الفائمة ، ودعا المسيد محمد المنزلاوى ، خطيب المسجد بدعوات للمسلمان ، ولما فرغ دعا أيضا المبيد بدر المدين المقدمي ، ثم خملع على المشايخ خلعا ، وقرق ذهبا ، ثم خرج الجميع وركبوا إلى دورهم ، فكان هذا الجمع محمد سخف لا غير .

وفى يوم الجمعة (14) ، ركب الأغا المذكور ، وذهب إلى ضريسح السادات الوقائية بالقرافة صحبة الشيخ المتولى خلافتهم، فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أيضًا ، وفرق دراهم ، وخلع على الشيخ المذكور خلعة

ومن الحرادث: البدعية من هذا القبيل ، أن عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان موكت له نفسه عمارة مشهد الرأس ، وهو رأس زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبس طالب براهم ، ويعرف هذا المشهد عند العامة بزين العابدين وبذلك اشتهر ، ويقصدونه بالزيارة صبح يوم الاحد ، فسلما كانت الحوادث ، ومسجئ الفرنسيس أالهملوا ذلك وتسخرب المشهد وأهبلت عليه الاتربة ، فاجتهد عشمان أغا المذكور في تسمير ذلك ، فعمره وزخرفه ويبضه وعمل به سترا وتاجا ليسوضعا على

<sup>(1) .</sup> ا رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أضطن ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۱ أخسلس ۱۸۱۰ م . (۲) تنايه : بطاقات الدعوق . ( (2) ۲۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۶ أضطن ۱۸۱۰ م .

المقام ، وأرسل فنــادي على أهل الطرق الشيطــانية المعروفين بالأشايــر ، وهم السوقة وأرباب الحسرف المرذولية الذين يستسبون أنفسهم لأربياب الضرائح المشهبورين ، كالأحمدية ، والرقاعية ، والقادرية ، والبرهامية ، ونحو ذلك ، وأكد في حضورهم قبل الجمع بأيام ، ثم إنَّهم اجتمعوا في يوم الأحد خامس عشرينه (١) ، بأنواع "منَّ الطبول والزمامير والبيارق والاعلام والشراميط والخرق الملونة والمصبغة ، ولهم النَّوام من السصياح والسنياح والجسلبة والصسراخ الهائسل حنى مسلأوا النواحسي والأسواق ، وانشظموا ومساروا وهم يصيحون ويترددون ويتجاوبون بالصلوات والأيات الستي يحرفونها ، وأنواع التموسلات ومناداة أشيماخهم أيضًا المنتسبين إلىهم بأسمائهم ، كقولهم برفع الصوت ، وضرب الطبلات ، وقولهم : ﴿ يَا هُـُو يَا هُو ، يَا جَبَاوَى ، ويا بدوى ، ويا دسوقي ، ويا بيومي » ، ويصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين ، والآغا المذكور راكب معهم ، والستر المصنوع مركب على أعواد وعليه العمامة مرفوعة بوسط السنتر على خشب ، ومتحلقين حموله بالصياح والمقارع يمنعون أيمدى الناس الذين يمدون أيديهم للتمسح والتبرك من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين ، ويرمون الحرق والطرح ، حتى أنَّهم يرخونها من الطبيقان بالحبال لتصل إلى ذلـك التمثال ، لينالوا جزءًا من بركته ، ولم يزالوا سائسرين به على هذا النمط ، والحلائق تزداد كثرة حتى وصلوا إلى ذلك المشهد ، خارج البلدة بالقرب من كوم الجارح حيث المجراة ، وصنع في ذلك اليوم والليلة أطعمة وأسمطة للمجتمعين ، وباتوا على ذلك إلى ثاني يوم (۲) .

وفيه (<sup>۱۲)</sup> ، بعث عيسى أنحا الواصل نجيب أفندى إلى الد . يـخبره بحـضوره وبالغرض الذي حضر من أجله ويستدعيه للمجي

وفى يوم الجمعـة غايته (1) ، وردت أخبار بوقـوع حرابة بين الباشــا والمصرين ، وقتل بين الفريقين مقتــلة عظيمة عند دلجة (<sup>0)</sup> ، والبدرمان (<sup>1)</sup> ، وكانت الغلة للباشا على المصريين يو وأخذوا منهم أسرى ، وحضر إلى الباشا جماعــة من الأمراء الألفية بأمان ، وهرب الباقون وصــعدوا إلى قبلى ، فعملوا لذلك اليوم شــنكا ومدافع ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات .

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۱ أغسطس ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۲ أغسطس ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ رجب ١٢٢٥ هـ / ٢٦ أغسطس ١٨١٠ م . (٤) غاية ،جب ١٢٢٥ هـ / ٣١ أغمطس ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٥) دلجة : قرية قديمة ، السبها القبطى (Ætelke) ، وهي احدى قرى مركز ديروط ، محافظة أسيوط .
 رمزى ، محدد : المرجم السابق ، ق ٢ ، بح ٤ ، س ٤٦.

<sup>(</sup>٦) للموسان : قويدة قلمية ، كانت تسمى « بومنست » ، غيَّر إسمها في الووك الصلاحي إلى ا البدرمان » ، وهي إحلى قرى مركز ملوي ، معافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ٦١ .

# واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٢٢٥ ‹››

فيه (۱) ، حضر الباشا وقت الغروب في تطريدة وصحبته جماعة قليلون ، وطلع من البحر من برَّ طــرا والمعيصرة ، وركب من هناك خيولا من خيول العرب ، وطلع إلى القلعة على حين غفلة ، فضــرا في ذلك الوقت مدافع إعلاما بحضوره .

وفى ثانى ليلة (٢٣) ، صعد إليه عيسى أغا المذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه.

وفى يوم الإثنين ثالثه (1) ، عمل الباشا ديوانا وركب ذلك الأغا من بيت عشان أغا الوكيل الكائس بدرب الجساسر في موكب وطلع إلى الشلعة ، وقرأ المرسوم الدن وصل صحبته بالمعنى السابق ، وهو الأسر بالحروج إلى الحجاز ولبس البساشا الحلمة والسيف بحضرة الجمع ، وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك

وفيه (\*) ، وردت الأخبار بمجئ يسوسف باشا والى الشام إلى ثمغر دمياط ، وكان من خير وروده على همذه الصورة ، أنه اا ظهر أمره وأتته ولاية المشام ، فأقام العدل وأبطل المظالم ، واستقامت أحواله ، وشاع أمر عدله السبى فى البلدان ، فتمل أمره على غيره من الولاة وأهل الدولة لمخالفته طرائفهم ، فقصدوا عزله وقتله ، فأرسلوا له ولوالى مصر أوامر بالحروج إلى الحجاز فحصل التوانى .

وفي أثناء ذلك ، حضر فرقة من العربان الموهابين ، وخرج إليهم بوسف باشا المذكور ، وحسن المؤيريب كسما تقدم ، ورجع إلى السنام ، وتفرقت الجسموع ، ثم وصل عيسمى أغا هذا وعلمي يله مراسيم بمولاية سليمان باشا على السنام ، وعزل يوسف باشا ، وأشاعوا ذلك ، وخرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا في جمع ، وخرج يموسف باشا بجموعه أيضا ، فتحاربا فانهزم يوسف باشا ونزل بالمرة ، باشا تابع الجزار من عكا ، وتفرقوا عنه ، فما وسعه إلا القرار ، وترك ثقله وأمواله باشا تابع الجزار من عكا ، وتفرقوا عنه ، فما وسعه إلا القرار ، وترك ثقله وأمواله ونزل في مركب ومعه نحو الثلاثين نقرا ، وحضر إلى مصر ملتجئا لواليها محمد على باشا ، لأن بسينهما صداقة ومراسلات ، فلما وصلت الاخسار بوصوله أرسل إلى ملاقساته طاهر باشا ، وحضر صحبته إلى مصر ، وأمزله يمتزل معطل على بمركة الاركمة ، وعين له ما يكفيه ، وأرسل إليه هدايا وخيولا وما يحتاج إليه

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۰هـ/ ۱ سبتبر - ۳۰ سبتبر ۱۸۱۰ م . (۲) ۱ شعبان ۱۲۲۰هـ/ ۱ سبتبر ۱۸۱۰ م . (۲) ۲ شعبان ۱۲۲۰هـ/ ۲ سبتبر ۱۸۱۰ م . . . . . . . . . . (۱) شعبان ۱۲۲۰هـ/ ۲ سبتبر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>۵) ۲ شعبان ۱۲۲۰ قد/ ۲ سیتمبر ۱۸۱۰ م

وفى هذه الايام ، اختل سد ته الفرعونية وانفتح منه شهرم واندفع فيه الماء ، فضح السناس ، وتعين لسدها ديوان أفندى ، واخذ معه مراكب وأحجارا واختشابا وغاب يومين ، ثم رجمع واتسع الحرق ، واستمر عمر بسيك تابع الأشقر مقيما عليها لخفارتها ، وليمنع مرور المراكب ، ويقوى ردمها لشلا تنحرها المياه ، فسيزداد التساع الحرق .

وفي هذه الايام ، توقفت زيادة النيل فكان يزيد من بعد الرفاء قليلا ، ثم ينقص قليلا ، ثم يرجع النقسص وهكذا ، فأشار السعض بالاجتسماع للاستسقاء بالأزهر ، فتجمع القليل ، ثم تفرقوا وذلك يوم السلاناء وابعه (۱۱ ، وخرج النصسارى الاتباط يستسقون أيضا ، واجتمعوا بالروضة وصحبتهم القساقسة والرهسان ، ودم واكبون الحيول والرهوانات والبغال والحمير في تجمل زائد ، وصحبتهم طائفة من أنباع الباشا بالعصى المنقضفة ، وعملوا في ذلك السيوم سيانة (۱۱ ، وحانات وقهسوات وأسمطة ومكر دانات (۱۱ ) عند جميز العبد ، ويفولون : ﴿ إِنَ النبل لما توقفت زيادته في العام الله قبل العام الماضي ، وخرج الناس يستستون بجامع عمرو ، وخرج النصارى في في وم ، فزاد النبل تلك الليلة ٤ ، وذلك لا أصل له على أنه لا استغراب للزيادة في أوانها ، وهذه الايام أيضاً أواخر مسرى وأيام السنسىء ، وفيها قوة الزيادة ، وأيام النوووز .

وفى يوم السبت (1<sup>4)</sup> ، خرج المشايخ والناس إلى جامع عسرو بمصر القسديمة ، وأرسلوا تلك السليلة فجمعوا الاطفال مـن مصر وبولاق ، فعضر الكثير ، وخطبوا وصلوا ، وأضر بالمجتمعين الجوع فى ذلك اليوم ، ولم يجدوا ما ياكلونه

وفى ثانى يوم (٥) ، نقص النيل واستمر ينقص فى كل يوم .

وفى يوم الحميس ثالث عشره (٦) ، حضرت العساكر والتجريدة إلى نواحى الأثار والبساتين ، ودخلوا في صبحية يوم الجمسعة رابع عشره (٧) ، بظموشهم وحملاتهم

<sup>(</sup>۱) ٤ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٤ سبتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) سيانة : احتفالا أو استعراضا ، فيه ألعاب سحرية .

 <sup>(</sup>٣) سكردانات : أى صِنْعُوا الحلوى من السكر في أوان كبيرة .

<sup>(</sup>١٤) ٨ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٨ سبتمبر ١٨١٠ م . . (٥) ٩ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٦) ١٣ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ١٣ سيتمبر ١٨١٠ م . (٤) ١٤ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ١٤ بستمبر ١٨١٠ م .

حتى ضاقت بهم الأرض ، وحضر صحبتهم الكثير من الاجمناد المصريمة أسرى ومستأمنين .

وفيه (١) ، حضر يوسف باشا المنفصل عــن الشام ، ونزل بقصر شبرا ، وضربوا لحضوره مدافع ، ثم انتقل إلى الاربكية وسكن هناك كما تقدم ذكره .

وفي خامس عشرينه (١) ، زاد النيل ورجع ما كان انتقصه وزاد علمي ذلك نحو قيراطين ، وثبت إلى أواخر توت <sup>(٣)</sup> واطمأن الناس .

وفي غايته (ئ) ، سافر عيسي أغا بعدما قبض مـا أهداه إليه الباشا له ولمخدرمه من الهدايا والأكسياس ، والتحف والسكاكر والشرابات والأقسمشة الهنديـة وغير ذلك ، ونزل لتشييعه عثمان آغا الوكيل ، وسافر صحبته نجيب أفندى .

وفي أواخره (٥) ، سافر سليمان بيك البواب لمنصالحة الأمراء المنهزمين على يد حسن باشا .

## واستهل شهر رمضان بيوم الالحد سنة ١٣٢٥ 🗠

في سايع عشره (٧) ، قيض الباشا على المعلم غالي كبير الماشريين الأقباط ، والمعلم فملتيوس ، والمعلم جنرجس الطويل ، والمعلم فرنسيس أخى المعملم غالى ، وياقى أعيان المباشرين ، فأما غالى وفلتيموس فنزلوا بهما تلك الليلمة إلى بولاق ، والزلوهمما في مركب ليسافرا إلى دمياط ، وحبسوا البساقين بالقلعة ، وختسموا على دورهم ، ووجدوا عند المعلم فالي نيفا وسنتين جارية بيضاء وسوداء وحسيشية ، ثم قلدوا المباشرة إلى المسلم منصور ضريسون اللي كان.معلم ديوان الجسمرك يبولاق صابقًا ، والمعلم بشارة ورزق الله الصباغ مشاركان معه ، ثم أنزلوا النصاري المعتقلين من القبلعة إلى بيت إسراهيم بيك الدفيتردار بالأزبكية ، وفيهم جرجس السطويل ، وأخسوه حنا ، وجسريس ، وفرنسيس ، أخمو غالى ، ويسعقوب كماتب وغيسرهم ، وأشاعوا عسمل حسابههم ، ثم دار الشغل ومسعت الساعون في المصالحة علم، غالًى ورفقساته إلى أن تمَّ الامر عسلي أربعية وعشرين ألسف كيس ، ونسؤل له فرمان السرضا والحلع والبشائر ، وذلك في آخر رمضان (^، .

<sup>(</sup>۲) ه۲ شعبان ۱۲۲۰ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۱۰ م . (١) ١٤ شعان ١٢٧٥ هـ / ١٤ سيتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) غاية شعبان ١٢٢٥ هـ / ٢٩ سبتمبر ١٨١٠ م . (٣) آخر توت ١٥٢٦ ق / ٩ أكتوبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) أخر شعبان ١٢٢٥ هـ / ٢٩ سيتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٦) رمضان ۱۲۲۵ هـ / ۲۰ سيتمبر - ٢٦ اكتوبر ١٨١٠ م .(٧) ١٧ رمضان ١٢٢٥ هـ / ١٦ أكتوبر ١٨١٠ خ . (٨) أخر رمضان ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ أكتوبر ١٨١٠ م .

# واستمل شهر شوال بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٥ 🐡

فيه (<sup>(1)</sup> ، نزلت طبلخانـة الباشا إلى بيت المعلم غالى ، واستمــروا يضربون النوبة التركية ثلاثـة أيام العيد ببيته ، وكذلـك الطبل الشامى وباقى الملاعــيب ، وترمى لهم الحلم والبقاشيش .

وفى سابعه (٣) ، حضر المعلم غالسى وطلع إلى القلعة ، وخلع عليه الباشا خلع الرضا ، والبسه فروة سمور وانعم عليه ، ونزل له عن أربعة آلاف كيس من أصل الأربعة وعشرين ألف كيس المطلوبة فى المصالحة ، ونزل إلى داره وأمامه الجاويشية والاتباع بالمعصى المفضضة ، وجلس بدكة داره ، وأقبل عليه الأعيان من المسلمين والنصارى للمسلام عليه ، والتمهنئة له بالقدوم المبارك ، وأما المعلم منصور ضريمون فجروا خاطره بأن قيلتوه بخدمه بيت إبراهيم بيك ابن الباشا الدفتردار، وقيدوا رفيقيه في خدم أخرى .

وفي يوم الخميس عاشر شوال (3) ، حضر شاهين بيك الألفي ومن سعه إلى مصر ، ونصب وطاقه بناحية البساتين ، وذلك بعد أن تموا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان بيك البواب ، فلما استقر بخيامه وعرضيه بير مصر ، حضر مع رفقائه وقابل الباشسا وهسو بسبت الازبكية ، فيش في وجهه ، فقال شاهين بيك : « نجو سماح آفندينا وعفوه عما أذنبناه ، ، فقال : « نعم من قبل مجيئكم بزمان ، وهو مصر لهم على كل كربهة » ، وأخلى له بيت محمد كتخدا الأشقر بجوار طاهر باشا بالازبكية وفرشوه ونظموه ، ووعده برجوعه إلى الجيزة في مناصبه كما كان ، حتى يتحول منها محرم بيك صهر الباشا ، لأنه عند انتقال شاهين بيك من الجيزة منى أسكن كبار أتباعه وخواصه القصور التي كان يسكنها الالفية ، وكذلك البيوت والدور فرعده بالرجوع إلى محله ، وظن بخسافة عقله صحة ذلك ، وحيضر صحبة شاهين بيك جملة من العسكر والدلاة وغيرهم ، واستمرت حملاتهم وأمتعتهم تدخل إلى الملينة أرسالا في عدة أيام .

وفي يوم الجـمعة (٥) ، عمل السباشا ديوانا بـالأزبكية في بيـت ابنه إبراهيــم بيك

<sup>(</sup>۱) شوال ۱۳۲۰ هـ/ ۳۰ اکتوبر – ۲۷ نوفدیر ۱۸۱۰ م . (۲) ۱ شوال ۱۳۲۰ هـ/ ۳۰ اکتوبر ۱۸۱۰ م . (۳) ۷ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۵ نوفدیر ۱۸۱۰ م . . . . . . . . . . (۱ کا شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۸ نوفدیر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٥) ١١ شوال ١٢٢٥ هـ / ٩ نوفمبر ١٨١٠ م .

الدفتردار ، واجتمع عنده المشايخ والوجاقلمية وغيرهم ، فتكلم الباشا ، وقال : ﴿ يَا أحباسنا لايخفاكم احتياجي إلى الأموال الكثيرة ، لنفقات العساكر ، والمصاريف والمهمات والإيراد لايكــفى ذلك ، فلزم الحال لتقرير الفرض عــلى البلاد والأطبان ، وقد أجحف ذلك بأهاليها حتى جلت وخربت القرى ، وتعطلت المزارع وبارت الأطيان ، ولايمكنني رفع ذلك بالكلية ، والقصد أن تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل المال من غمير ضرر ولا إجحاف عملي أهل القرى ، وتعبود مصلحة الستدبير علميهم وعلينًا ، فقال الجميع : ﴿ الرأى لك ﴾ ، فقال : ﴿ إِنِّي فَوَّضَتَ الرأى في تدبير الأمور السابقــة لجماعة الكتــهة ، وهم الأفندية والأقبــاط ، فوجدت الجميع خــاثنين ، وإنى دبرت رأيا لاتـدخله التهمـة ، وهو أن من المعلوم أن جـميع الحصص لهـا سندات ، ومعين بها مقدار المبرى والفائظ ، فتقرر على كل حصة قدر ميريها وفائظها ، إما سنة أو سنتين فلا يــضر ذلك بالملتزمين ، ولا بالــفلاحين ، فانتبذ أيوب كــتخدا الفلاح ، وهو كبير الاختيارية ، وقال : ﴿ لَكُنْ يَا أَفْنَدَيْنَا إِلَى مَسَاوَاةَ النَّاسُ ، فَإِنْ حَصَصَ كَثير من المشايخ مرفوع ما عليهما من المغارم ، ويسرجع تنميسم الغرامة على حصص الشركاءً ، فحنى من كلامه الشيخ الشرقاوي ، وقــال له : ﴿ أَنت رَجَلُ سُوءً ، ، وثار عليمه باقى المشايخ الحاضرين ، وزاد فيهم الصياح ، فقام الباشا من المجلس وتركهم وذهب بعيدا عنهم ، وهم يتراددون ويتـشاجرون ، فأرسـل إليهم الـباشا الترجمان ، وقال : ٩ إنكم شوشتم على الباشا ، وتكدر خاطره من صياحكم ، ، فسكتوا وقامـوا من المجلس وذهبوا إلى دورهم ، وهم منفعــلون المزاج ، ولعل كلام أيوب كتخدا وافق غرض السباشا أو هو بإغرائه ، ثم شرعوا في تحريسر الدفاتر وتبديل الكيفيــات ، وكان في العزم أولا أن يجعلهــا علمي ذمــم الأطيان ، شـــارقا وغارقا بما فيها من الأوسية التي للملتـزمين ، والأرزاق ، ومسموح مشايخ البلاد ، وذكـر ذلك في المجلس ، فقيل له : إنَّ الأوسية معايش الملتزمين ، والرزق قسمان ، قسم داخل في زمام أطيان البلد ، ومحسوب فني مساحة فلاحبتها ، وقسم خارج عن زمامها ، والـقسمان من الإرصادات على الخـيرات ، وعلى جهات البــر والصدقة ، والمساجد والأسبلة والمكاتب والاحواض لسقسي الدواب وغير ذلك ، فيلزم منه إيطال هذه الخيرات وتعطيلها ، فقال الباشا : • إنَّ المساجد غالبها متخرب ومتهدم ، فقالوا · له : • عليك بـالفحص والثفتيش ، وإلزام المــتولــى على المسجد بــعمارته ، إذا كان إيراده رائجا ، إلى آخر ما قيل ، .

وفى يوم الإثنين حـادى عشرينه (۱) قتلوا شـخصا من الأجناد الألفيــــة ، وقطعوا راسه بباق الخرق ، بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها .

## واستهل شهر ذي القعدة بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٥ 🕶

فى ثانيه "اسافر البائسا إلى ثغر سكندرية ليكشف على عمارة الأبراج والأسوار ، ويبيع الغلال التي جمعها من البلاد في الفرض التي فرضت عليهم ، وكللك ما أحضره من البلاد القبلية ، فجمعوا المراكب وشحنوها بالغلال ، وأرسلها إلى الإسكندرية لبيعها على الإفرنج ، فباع عليهم أويد من مائتي الف أدب كل أردب كل أردب بمائة قرش ، وسعرها بمصر ثمانية عشر قرشا ، وهو لم يشترها ، ولم تكن عليه بمال ، بل أخذها من دراعات الفلاحين من أصل ما فرضه عليهم من الظلم ، مع تطفيف الكيل عليهم ، وإلزامهم بكلفة شيله وأجرة نقله إلى المحل الذي يلزمونهم بوضعه فيه ، وأخذ من الإفرنج في ثمنه أصناف النقود من الذهب المشخص البندقي وطبح والفرانسة ، وعروض البضائع من الجوخ المتنوعة ، والدودة التي يقال لها القرمز ، والقزدير ، وأصناف البضائع الإفرنكية ، وأحدث وهو بالإسكندرية أحداثا

#### واستهل شهر ذى الحجة الحرام بيوم الاحد سنة ١٢٢٥ 👀

فى ثانى عشرينه (٥) ، حضر الباشا من الإسكندرية إلى مصر وذلك يوم الجمعة (١) أواخر النهار ، وحضر فى العشبية إلى بيت الازبكية وبات عند حريمه ، وطلع فى صبح يوم السبت (١) ، إلى القلمة ، وضربوا مدافع كثيرة لحضوره ، وبذلك علم الناس حضوره ، وانقضت السنة بحوادثها التى قصصنا بعضها ، إذ لا يمكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة الأمور ، وعدم تحققها على الصحة وتحريف النقلة ، وزيادتهم ونقصهم فى الرواية ، فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها بالتواتر والاشتهار ، وغالبها من الأصور الكلية التى لا تقبل الكثير من التحريف ، وربما أخسرت قيد حادثة حتى أثبتها ويحدث غيرها وأنساها ، فاكتبها فى طيارة حتى أقبلها في محلها إن شاء

<sup>(</sup>۱) ۲۱ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۱۹ توقییر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٢) ذي القعلة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ نوفمبر - ٢٧ ديسمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ٢ تى القعدة ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ نوفمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) في الحجة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ ديسمبر ١٨١٠ م ~ ٢٥ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٢ شي الحمية ١٢٢٥ هـ/ ١٨ يناير ١٨١١ م . ﴿ (٦) ٦ في الحمية ١٢٢٥ هـ/ ٢ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۷ ذی الحجة ۱۲۲۵ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۱ م .

الله تَعالَى عنــد تهذيب هذه الكتابــة ، وكل ذلك من تشويش البــال ، وتكدر الحال ، وهمُّ العيال ، وكثرة الاشتغال ، وضعف البدن ، وضيق العطن .

ومن حوادثها أ<sup>(1)</sup> ، إحداث عدة مكوس زيادة على ما أحدث على الأرز والكتان والحزير والحطب والملح وغير ذلك ، عالم يصل إلينا خبره حتى غلت أسعارها إلى الغاية ، وكان سعر الدرهم الحرير نصفين ، فصار بخمسة عشر نصفا ، وكنا نشترى القنطار من الحطب الرومى في أوانه بثلاثين نصفا ، وفي غير أوانه بأربعين نصفا ، فصار بثلثمائة نصف ، وكان الملح يأتمى من أرضه بثمن القفاف التى يوضع فيها لا غير ، ويبيعه الدين يتقلونه إلى ساحل بولاق الأردب بعشريين نصفا ، وأردبه ثلاثة أرادب ، ويشتريه المتسبب بمصر بذلك السعر لان أردبه أردبان ، ويبيعه أيضاً بذلك السعر ، ولكن أردبه واحد ، فالتفاوت في الكيل لا في السعر ، فلما احتكر صاد الكيل لا يناوي السعر ، فلما احتكر صاد وآقف رجاله في موارده البسعرية ، لمنع من ياخذ منه شيئاً من المراكب المارة بالسعر الرخيص من أربابه ، ويذهب به إلى قبلي أو نحو ذلك

ومنها: وهى من الحوادث الغربية أنه ظهر بالتل الكائن خارج رأس الصوة (")
المعروفة الآن بالحطابة ، قبالة الباب المعروف بباب الوزير ، فى وهدة بين التلول نار
كامنة بداخل الاتعربة ، واشتهر أمرها ، وشاع ذكرها ، وزاد ظهورها فى أواخر هذه
السنة (") ، فيظهر من خلال السراب ثقب ويخرج منها الدخان بروائح مختلفة ،
كرائحة الحرق البالية وغير ذلك ، وكثر ترداد الناس للإطلاع عليها أقواجا أقواجا نساء و
ورجالا وأطفالا ، فيسمشون عليها وحولها ، ويسجدون حرارتها تحت أرجلهم ،
فيحفرون قليلا ، فتظهر النار مثل نار اللمس ، فيقربون منها الحرق والحلفاء ونحو
قصة احترقت ، ولما شاع ذلك واخبروا بها كتخدا بيك ، نزل إليها بجمع من أكابره
وأتباعه وغيرهم وشاهد ذلك ، فأمر والى الشرطة بصب الماء عليها بإهالة الأثربة من
أعالى التل فوقها ففعلوا ذلك ، واحضروا السقائين وصبوا عليها بالقرب ماء كثيرا ،

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ١٣٤ ، طبعة بولاق ﴿ ذَكَرَ جَمَلَةُ حُوادَتُ ۗ \*

<sup>.</sup> (٢) كتب أسام هذه الدّبارة بهامش من ١٢٥ ، طيعة بولان و قوله الصوة ، هي ما غليظ وارتقع من الأرض كسما في العاموس أحد ٤ .

<sup>(</sup>٣) آخر ۱۲۲۵ هـ/ ۲۰ يناير ۱۸۱۱ م .

ذلك الماء المصبوب قليلا فتظهر النار دخانسها ، فيقربون منها الخرق والحلفاء والبدكات فتورى وتسدخن ، واستمر النساس يغدون ويروحسون للفرجة عسليها نحو شسهرينن ، وشاهدت ذلك في جملتهم ثم بطل ذلك .

ومنها: أنَّه نودى فى أواخر السنة (۱٬) على صرف المحبوب بزيادة صوفه ثلاثين نصفها ، وكان يصرف بمائستين وخمسين ممن زيادات الناس فى معاملاتهم ، فكانوا ينادون بالنقص ورجوعها إلى ما كان قبل الزيادة ، ويجاقبون على التزايد .

وفى هذه الايام نودى بالزيادة ، وذلك بحسب الأغراض والمقاصد والمتضيات، ومراعاة مصالح أنفسهم لا المصلحة العامة ، هذا مع نقص عباره ووزنه عما كان عليه قبل المناداة ، وكذلك تقصوا وزن القروش وجعلوا القرش على المنصف من القرش الأول ، ووزنه درهمين ، وكان أربعة دراهم ، وفي الدرهمين ربع درهم فضة ، هذا مع عدم الفضة العددية ووجودها بايدي الناس والصيارف ، وإذا أراد إنسان صرف قرش واحد من غيره صرفه بنقص ربع العشر ، وأخذ بسئله قطعا صغارا إفرغية ، يصرف منها الواحد باثني عشر ، وأخرى بعشرة ، وأخرى بغمسة ، ولكمنها جيدة العسيار ، وهم الأن يجمعونها ويضربونها بما يزاد عليها من النحاس ، وهمو ثلاثة أرباعها قروشا ، لأن القطعة الصغيرة التي تصرف بخمسة أنصاف ، وزنها درهم واحد وزنى ، فيصيرونها أربعة قروش ، فتضاعف الخمسة إلى ثمانين ، وكل ذلك نقص واختلاس أوال الناس من حيث لايشعرون .

# واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر 😗 .

فمات الفقسيه القريد ، والعلامة المفيد ، الشيخ على الحصاوى الشافعى ، ولا أعلم له ترجمة ، وإنما رأيته يقرر الدروس ، ويفيد الطلبة فى الفقه والمعقول ، ويشهد الفضلاء بفضله ورسوخه ، وكان على طريسقة المتقدمين فى الانقطاع للإفادة ، وعدم الرفاهية والسرضا بما قسم له ، متعكفا فى حاله ، وتمرض بالبرودة ، ولم يستقطع عن ملازمة الدروس ، حتى توفى فى منتصف جمادى الثانية من السنة (٣) ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن فى ترية المجاورين بالصحراء .

<sup>(</sup>۱) آخر ۱۲۲۵ هـ/ ۲۰ يناير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٢٥ ، طبعة بولاق ﴿ ذَكَرَ مِنْ مَاتَ فِي هِذُهِ السَّنَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ۱۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ / ۱۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

ري، ومات المعلم جسرجس الجوهري القبطي ، كبسير المباشرين بالديسار المصرية ، وهو أجو المعلم إبراهيم الجوهري ، ولما مات أخــوه في زمن رياسة الأمراء المصرية ، تعين مكانــه في الرياسة عــلي المباشـرين والكتبــة ، وبيده حل الأمور وربـطها في جــميع الأقاليم المصرية ، نافذ الكملمة ، وافر الحرمة ، وتقدم في أيام الفرنسيس ، فكان رئيس الرؤساء ، وكذلك مجئ الوزير والعثمانسيين ، وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم من الهدايــا والرغائب ، حتى كانسوا يسمونه جرجـس أفندي ، ورأيته بجلـس بجانب محمد بأشا خسرو ، وبجانب شريف أفندي الدفتردار ، ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره ، ويسراعون جمانبه ويشاورونه فسي الأمور ، وكان عظميم النفس ، ويسعطى العطايا ، ويفرق على جميع الأعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع المعسلية والسكر والأوز والكـساوي والبن ، ويعطى ويسهب ، وبني عبدة بيوت بـحارة الونبديك (١٠) والأزبكية ، وأنشأ دارا كبيرة وهي التي يسكنها الدفَّردار الآن ، ويعمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة ، وكان يقف على أبوابه الحجاب والخدم ، ولم يزل على حالته حتى ظهر المعلم غالسي ، وتداخل في هذا الباشا ، وفتح له الابواب لاخذ الأموال ، والمترجم يبدافع في ذلك ، وإذا طلب الباشا طلبا واسبعا من المعملم جرجس ، يبقول له : ١ همذا لايتيسر تحصيله ) ، فسأتى الملسم غالى فيسهل له الأمور ، ويفتح له أبواب التحصيل ، فضاق خناق المترجم وخاف على نفسه ، فهرب إلى قبلي ، ثم حضر بامسان كما تقسدم ، وانحط قسدره ، ولازمته الأمراض ، حتى مات في أواخسر شعبان(٢) ، وانقبضي ، وخلا الجمو للمعملم غالي ، وتسعين بالتقدم ، ووافق الباشا في أغراضه الكلية والجزئية ، وكل شيء له بداية وله نهاية ، والله أعلم .

# واستملت سنة ست وعشرين ومانتين والف 🐡

فكان أوَّل المحرَّم يوم السبت(١) ، فيه أظهر الباشا الاهتسام بأمر الحجاز والتجهيز للسفر ، وركب في ليلة الجمعة سابعه (٥) إلى السويس ، وسافر صحبته السيد محمد المحروقي ، وقام باحتياجاته ولوازمه ، فلما وصل إلى السوبـس حجز الداوات التي وصلت بـالمحمل ، وسفـر عدة من المراكـب التي أنشـأها ، ليقـبضوا علـي الداوات والسفن التي بالأساكل وحورها ، واستولى على البن اللهي وجده ببندر السويس

<sup>(</sup>١) حارة الونديك : لم نعثر على تعريف بها .

<sup>(</sup>٢) آخر شعبان ۱۲۲۵ هـ / ۲۹ سبتمبر ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ يناير ۱۸۱۱ - ۱۰ يناير ۱۸۱۲ م . (٥) ٧ محرم ١٣٢٦ هـ/ ١ فبراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) ١ محرم ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ ينابر ١٨١١ م .

للستجار ، فلسما وصل خسر ذلك إلى مصسر ، فغلا سعمر البن وزاد حتى وصسل إلى خمسين ريالا فرانسة ، بعد أن كان بستة وثلاثين ، عنها اثنا عشر ألف فضة وخمسمائة نصف فضة .

# واستهل شهر صفر الخير بيوم الاحد سنة ١٢٢٦ 🌣

فى ثانيه يوم الإثنين (١١) ، حضر الباشا من السويس إلى مصر فى سادس ساعة من الليل ، فضربوا فى صبحها عدة مدافع لحضوره ، وقد حضر على هجين بمفرده ، ولم يصحبه إلا رجل بدوى على هجين أيضًا ، ليدله على الطريق ، وقطع المسافة فى إحدى عشرة ساعة ، وحضر من كان بصحبته فى ثانى يوم (١١) ، وهم مجدون السفر وحضر السيد محمد للحروقي بمحموله فى اليوم الثالث (١١) ، وأخبروا أنّ الباشا أنزل من ساحيل السويس خمسة مراكب من المراكب التي أنشأها باحتياجاتها ولوازمها وصاكرها ، ووجههم إلى ناحية اليمن ، ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب ، وأنّ الشاع مجتهدون في العمل فى مراكب كبار ، لحمل الحيول والعساكر واللوازم .

وفيه<sup>(ه)</sup> ، حضر صالح أغـا قوج ، حاكم أسيوط ، وتناقلـت الأخبار عن الأمراء المصريـين القبليين ، بـأنهم حضروا إلـى الطينة ، ورجــعوا إلى ناحية قــنا وقوص ، وخوج إليهم أحمد أغا لاظ وتحارب معهم ، وقتل من عــاكره عدة وافرة .

وفيه (11) ، قلد الباشا ابنه طوسون باشا صارى عسكر الركب الموجه إلى الحجال ، وأخرجوا جيشهم إلى ناحية قبة العزب ، ونصبوا عرضيا وخياما ، وأظهر الباشا الاجتهاد الزائد والعجلة ، وعدم التوانى ، ونوه بسفير عساكر لناحية الشام لتمليك يوسف باشيا لمحله ، وصيارى عسكرهم شياهين بيبك الآلفى ، ونحو ذلك من الإيهامات ، وطلب من المنجمين أن يعتاروا وقتا صالحا لإلباس ابنه خليعة السفر ، فاختاروا لمه الساعة الرابعة من يبوم الجمعة (١٧) ، فلمنا كان يوم الحميس رابعه (١٨) ، طاف ألاى جاويش بالاسواق على صورة الهيئة المصرية القديمة في المناداة على المواكب حهارا عاليا ، وأمامه العظيمة ، وهو لابس الضليمة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عاليا ، وأمامه

<sup>(</sup>١) صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٥ فيراير – ٢٥ مارس ١٨١١ م . (٢) ٢ صفير ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ فيراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ صفر ١٩٢٦ هـ / ٧٧ فيراير ١٨١١م . (٤) ٣ صفر ١٩٢١ هـ / ٧٧ فيراير ١٨١١م .

<sup>(</sup>٥) ۴ صفر ۱۲۲٦ هـ / ۲۷ قبراير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٧ فيراير ١٨١١ م ، كتب أمام هله الفقرة بهامش ض ١٢٧ ، طبعة بولاق ﴿ ذَكَرَ مَقَتَلَ الأمراء للصريين وأتباعهم ؟ .

<sup>(</sup>٧) ٦ صقر ١٢٢٦ هـ/ ٢ مارس ١٨١١ م . (٨) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ فيراير ١٨١١ م .

مقدم بعكاز ، وحموله قابجية ينادون بقولهم : ﴿ يَارِنَ ٱلَّايَ ﴾ ، ويكررون ذلك في أخطاط المدينة ، وطنافوا بأوراق التنابيه على كبار العسكر والبينسات والأمراء المصرية الْأَلْفِية وغيرهم، يطلبونهم للحضور فسي باكر النهـار إلى القلمعة، ليركب الجـميم بتجملاتهم ولينتهم أمام الموكب ، فلما أصبح يوم الجمعة سادسه (١١)، ركب الجميع ، وطلعوا إلى القلِعة ، وطلم المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم ، فدخل الأمراء عند الباشا ، وصبحوا عليه ، وجلسوا معه حصة وشربوا القبهوة وتضاحك معهم ، ثُم انجر الموكسب على الوضع الذي رتبوه ، فانجر طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على ، ومن خلفهم الوالي والمحتسب والأف والوجاقلية والألداشات المصرية ، ومن تزيأ بزيهم ، ومـن خلفهم طوائف العسكمر الرحالة والخيالة والبيكباشيات ، وأرباب المناصب مشهم ، وإبراهيم أغا أغات البياب ، وسليمان بيك البيواب ، يلهب ويجئ ويرتب الموكب ، وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا ، وصالح قوج والكتخدا فقط ، غدر المصرية ، وقتلهم ، وأسرّ بذلك في صبحها إبراهيم أغا أغات الباب ، فلما الجر المؤكب ، وفرغ ظائفة الدلاة ومن خلفهم من الـوجاقليـة والألداشات المصـرية ، وانفصلوا مـن باب العزب ، فغند ذلك أمر صـالح قوج بغلق الباب ، وعــرف طائفته بالمراد فالتفينوا ضاربين بالمصرية ، وقد انحيصروا باجمعهم في المضيق المتحدر الحجر المقطوع في أعلى باب العمزب ، مسافة ما بين البـاب الأعلى الذي يتوصــل منه إلى رحبة سوق القبلعة إلى الباب الأسفل ، وقيد أعدوا عدة من العساكر أوقيفوهم على علاوي النقر الحجر والحيطان التي به ، فلما حصل الضرب من التحتانيين أراد الأمراء الرجوع القهقري ، فلم يمكنهم ذلك لانتظام الخيول في مضيق النقر ، وأخذهم ضرب البنادق والقـرابين من خلفهم أيضًا ، وعلم الـعسكر الواقفون بالأعالــي المراد فضربوا أيضًا ، فلما نظروا مـا حل بهم سقط في أيديهم ، وارتبكوا في أنْ فسهم وتحيروا في أمرهم ، ووقع منهم أشخاص كثيرة ، فنـزلوا عن الخيــول ، واقتحم شاهــين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون في عدة من مماليكهم راجعين إلى فوق ، والرصاص نازل عليهم من كل ناحية ، ونزعوا ما كان عليهم من الفراوي والثياب الثقيلة ، ولم يزالوا سائسرين وشاهرين سيوفسهم حتى وصلوا إلى الرحبة الوسطى المواجهــة لقاعة الأعمدة وقد سقط أكثرهم، وأصيب شاهين بيك، وسقط إلى الأرض فقطعوا رأسه، وأسرعوا بها إلى الباشــا ليأخذوا عليها البقشيش ، وكان الباشــا عندما ساروا بالموكب ركب من ديوان السراية ، وذهب إلى البيت الذي به الحريم ، وهو بيت إسماعيل

<sup>(</sup>۱) ٦ صقر ۱۲۲٦ هـ / ٢ مارس ۱۸۱۱ م .

أفندي الضريخانة ، وأما سليمان بيك البواب فهرب من حلاوة الروح ، وصعد إلى حائط البرج الكبير ، فتابعوه بالضرب حتى سقط ، وقطعوا رأسه أيضًا ، وهرب كثير إلى بيت طوسون باشـــا ، يظن الالتــجاء به والاحتــماء فيه ، فــقتلوهـــم ، وأسرف العسكر في قتل المصريين ، وسلب ما عليهم من الثياب ، ولم يرحموا أحدا ، وأظهروا كامــن حقـدهم ، وضبـعوا فيهم وفيمن رافـقهم متجملا مـعهم من أولاد الناس ، وأهالي البلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب ، وهم يصرخون ويستغيثون ، ومنهم مــن يقول : ﴿ أَنَا لَسَتَ جَنْدِيا وَلَا مُلُوكًا ﴾ ، وأخسر يقول : ﴿ أَنَا لَسَتُ مِن قبيلتهم ؛ ، فلم يرقوا لصارخ ولا شاك ولا مستغيث ، وتتبعوا المتشنتين والهربانين في نواحي القلعة وزواياها ، والذين فروا دخلوا في البيوت والأماكن ، وقبضوا على من أمسك حيا ، ولم يمت من الرصاص أو متخلفا عن الموكب ، وجالسا مع الكتخدا : كأحمد بيك الكيلارجي ، ويحيي بيك الألفي ، وعلى كاشف الكبير ، فسلبوا ثبابهم وجمعوهم إلى السبجن تحت مجلس كتخدا بيك ، ثم أحضروا أيـضًا المشاعلي لرمي أعناقهم في حوش الديوان ، واحدا بعد واحد من ضحوة النهار إلى أن مضى حصة من الليل في المشاعل ، حتى امتلأ الحوش من البقتلي ، ومن مات من المشاهير المعروفين ، وانصـرع في طريق القلعة قطـعوا رأسه ، وسحبوا جثته إلــي باقى الجثث حتى أنهــم ربطوا في رجلي شــاهين بيك ويديه حــبالا ، وسحبوه علــي الأرض مثل الحمار الميت إلى حوش الديوان ، هذا ما حصل بالقلعة .

وأما أسفل المدينة ، فإنه عندما أغلق باب القلعة ، وسمع من بالسرميلة صوت الرصاص ، وقعت الكرشة في الناس ، وهرب من كان وأقفا بالرميلة من الاجناد في انتظار الموكب ، وكذلك المتفرجون ، واتصلت الكرشة بأسواق المدينة ، فانزعجوا وهرب من كان بالحسوانيت لانتظار الفرجة ، وأغلق الناس حوانيتهم ، وليس لاحد علم بما حصل ، وظنوا ظنونا ، وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الامراء ، انبشوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الامراء المصديين ومن جاورهم ، طالبين النهب والغنيمة ، فولجوها بعتمة ونهبوها نهبا ذريعا ، وهتكوا الحوائر والحريم ، وسحبوا النساء والجوارى والحوندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحلي والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن في نفوسهم ، ولم يجدوا مانعا ولا رادعا ، وبعضهم قبض على يد وأطهرا الياخد منها السوار ، فلم يتمكن من نزعها بسرعة ، فقطع يد المرأة ، وحل المائس في بقية ذلك اليوم من الفزع والخوف ، وتوقع المكروه ، ما لايوصف ، لان الماليك والاجاد والخوا ومكنوا في جميع الحارات والنواحي ، وكل أمير له دار

كبيرة فيها عسياله وأتباعه ومماليكه وخيوله وجمساله ، وله دار وداران صغار في داخل العطف وتواحمي الأزهر ، والمشهد الحسيني ، يوزعــون فيها ما يخافون عليــه لظنهم بعدها وحمايتهـا بحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادث ، وكثيــر من كبار العـــكر مجاورون لهم في جميع النواحي ، ويرمقون أحوالهم ، ويطلعون على أكثر حركاتهم وسكناتـهم ، ويتداخلون فـيهم ويعاشرونـهم ويسامرونهــم بالليل ، ويظــهرون لهم الصداقة والمحبة ، وقلوبسهم محشوّة من الحقد عليهم والكراهة لسهم بل ولجميع أبناء العرب ، فلما حصلت هذه الحادثة ، بادروا لـتحصيل مأمولهــم ، وأظهروا ما كان مخفياً في صدورهم ، وخمصوصاً من التشفي في النساء ، فإن العمظيم منهم كان إذا خطب أدنى امرأة لـيتزوّج بها فلا ترضى بـه ، وتعانه وتأنف قربه ، وإن الــع عليها استجارت بمن يحميها منه وإلا هربت من بينها ، واختفت شهورا ، وذلك بخلاف ما إذا خطبها أسفل شـخص من جنس المماليك أجابته في الحـال ، واتفق أنَّه لما اضطلح الباشا مع الألفية ، وطلبوا البيوت ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات ، وتنافسوا في زواجهم ، وعملوا لسهم الكساوي ، وقدموا لهم التقادم ، وصدوفوا عليهم لوازم البيوت التمي تلزم الارواج لمزوجاتهم، كل ذلك بمرآى من الاتراك يسحقدونـــه في قلوبهم، وفيهم من حمى جاره ، وصان دياره ، ومانع أعلاهم أدنــاهم ، وقليل ما هم ، وذلك لغرض يتغيه ، وأمر يرتجيه ، فإنه بعد ارتبفاع النهب كانوا يتقبضون عليهم من البيوت ، فيستولي الذي حماه ودافع عنه على داره وما فيها ، وانتهبت دور كثيرة من المجاورين لهم أو لدور أتباعهم بأدنى شبهة وبغير شبهة ، أو يدخلون بحجة التفتيـش ، ويقولون : ﴿ عندكم مملوك أو سمعنا أنَّ عنــدكم وديعة لمملوك › ، وبات الناس وأصبحوا على ذلك ، ونهـب في هذه الحادثة من الأموال والأمـتعة ما لايقدر قدره ويمحصيه إلا الله سبحانه وتمعالى ، ونهبت دور كثيمرة من دور الأعيان الذين ليسموا من الأمراء المقصودين ، ومن المتقميدين بخدمة الباشا ، مسئل ذي الفقار كتخدا المتولى خوليـًا على بساتين الباشا التي أنشأها بشبـرا ، وبيت الأمير عثمان أغا · الورداني ، ومصطفى كاشف المورلي ، والأفنادية الكتبة وغيرهم ، وأصبح يوم السبت (١) والنهب والقتل والقبض على المتوارين والمختفين مستمر ، ويدل البعض أو يغمز عليه ، وركب الباشا في الضحوة، ونزل من القلعة وحوله أمراؤه الكبار مشاة ، وأمامه الصفاشية والچاويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة ، والجميع مشاة ليس فيهم راكب سواه ، وهم محدقون به ، وأمامه وخلسفه علىة وافرة ، والفرح والسرور بقتل

<sup>(</sup>۱) ۷ صفر ۱۲۲۲ هد/ ۳ مارس ۱۸۱۱ م .

المصريين ونهبهم والظفر بهم طافح من وجوههم ، فكان كلما مر على أرباب الدرك والقلمقات والضابطين وقيف عليهم ووبخهم على النبهب ، وعدم منعهم لذلك ، والحال أنَّهم هم الَّذين كانوا ينهبون أوَّلا ويتبعسهم غيرهم ، فمر على العقادين الرومي والشوائين ، فخرج إليه شخص من تجار المغاربة ، يسمى العربي الحلو ، وصرخ في وجهه ، وهو يقول : ١ إيش هذا الحال وإيش لنا علاقة حــتى ينهبنا العسكر ، ونحن \_ ناس فقراء مغاربة متسببون ، ولسنا مماليك ولا أجناد ، ، فوقف إليه وأرسل معه نفرا إلى داره ، فوجدوا بها شخـصين أحدهما تركى والآخر بلدى ، وهما يـلتقطان آخر النهب، وما سقط من السنهابين، فأمر بقتلهما فأخذوهــما إلى باب الخرق، وقطعوا رؤوسهمما ؟ ، ثم إنه عطف صلى جهة الكمعكيين ، فلاقساء من أخبره بأن المشايخ مجتمعون ونيتهم الركوب لملاقاته والسلام عسليه والتهنئة بالظفر ، فقال : ﴿ أَنَا أَذْهُبُ إليهم ؛ ، ولم يزل في سيره حتى دخل إلى بيت الشبخ الشرقاوي وجلس عنده ساعة لطيفة ، وكان قد التجأ إلى الشيخ شخصان من الكشاف المصرية ، فكلمه في شأنهما وترجى عنده في إعتاقهما من القتل ، وأن يؤمنهما على أنـفسهما ، وقال له : ﴿ لَا تفضح شيبتمي يا ولدي ، واقبل شفاعتي ، وأعطهما محرمة الأمان ؛ ، فأجابه إلى ذلك؛ وقال له : ﴿ شَفَاعَتُكُ مَقْبُولَةً وَلَكُنْ نَحَنَّ لانْعَطَى مَحَارِمٌ ، وأَنَا أَمَانِي بالقول ، أو نكتب ورقة ، ونسرسلها إليك بالأمان » ، فساطمأن الشيخ لذلك ، ثسم قام الباشا وركب وطلع إلى القلعة ، وأرسل ورقة إلى الشيخ بطلبهما ، فقال لهما الشيخ : إن الباشا أرسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما إليه ؛ ، فقالا : " وما يفعل بذهابنا إليه ، فلا شك في أنه يقتلنا ، ، فقال الشيخ : ﴿ لايصح ذلك ولايكون ، كيف أنه يأخذكم من بيتي ويقتلكم ، بعد أن قبل شفاعتي ؛ ، فذهبا مع الرسول فعندما وصلا إلى الحوش وهو مملوء بـالقتلى ، وضرب الرقاب واقع في المحـبوسين والمحضرين ، قبضوا عليهما وأدرجا في ضمنهم ، وفي ذلك اليوم ، نزل طوسون ابن الباشا وقت نزول أبيه ، وشق المدينة ، وقتل شخصا من النهابين أيضًا ، فارتـفع النهب وانكف العسكر عن ذلك ، ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم ، لنهب العسكر بقية المدينة ، وحصل منهم غاية الضرر ، وأما القبض على الأجناد والمماليك فمستمر ، وكذلك كل من كان يشبههم في الملبس والسزى ، وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الأرنؤدي ، فيكبسون عليهم في اللور أو في الأماكسن التي تواروا فيها ، واستدلوا عليهم ، فيقبضون على من يقبـضون عليه ، وينهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله وثياب النسماء وحليهن ، ويسحبون الواحد والاثنين أو أكشـر بينهم ، ويأخذون عمائمهم وثيابهم ، وما في جيوبهم في أثناء الطريق ، وإذا كان كبيرا أو أميرا يستحي

منه طلبوه بالرفــق ، فإذا ظهر لهم ، قالوا له : ﴿ سيدنا حسن بائسًا يستدعيك إليه ، فلا تخش من شيءَ ، ، ويطمئن قليلا ، ويظـن أنهم يجيرونه وعلى أي حال لايسعه إلاَّ الإجابة، لأنه إن امتنع أخذوه قهرا، فإذا خرج من الدار استصحبه جماعة منهم ، وطلع البواتي إلى الدار ، فأخذوا ما قدروا عليه ، ولحقوا بهم ، وجرى على المأخوذ ما يجرى على أمساله من المأخوذين ، والبعض توارى والتجا إلى طائفة الدلاة وتزيا بشكلهم، ولبس له طرطورا وأجاروه، وهرب كثير في ذلك اليوم وخرجوا إلى قبلي، وبعضهم تزيا بزى نــــاء الفلاحين ، وخبرج في ضمن الفلاحات الـــلاتي يبعن الجلة والجبنة وذهبوا في ضمنهم ، وفر من نجا منسهم إلى الشام وغيرها ، وأما كتخدا بيك فإنه لشدة بمغضه فيهم ، صار لايرحم منهم أحدا ، فكان كل من أحضروه ، ولو فقيسرا هرما من مماليك الأمراء الأقدمين ، يأمر بضمرب عنقه ، وأرسل أوراقا إلى كشاف النواحي والأقاليم ، بقتل كـل من وجدوه بالقرى والبلدان ، فوردت الرؤوس في ثاني يوم من النواحي فيضعونها بالرميلة ، وعلمي مصطبة السبيل المواجه لباب زويلة ، وكان كثير من الأجناد بالأرياف ، لتحصيل الفرض التي تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم ، وانقضت أجلتهم ، وطولبوا بالدفع ، والفلاحيون قصرت أيديهم ، ولم يقبلوا للملتزمين علرا في التأخير ، فلم يسعهم إلاَّ الذهباب بانفسهم لاجل خلاص المطلوب منهم للديوان ، فعندما وصلت الأوامر إلى كشاف الأقاليم بقتل الكائنين بالبلاد بادروا بقتل من يمكنهم قتله ، ومن بعد عنهم أرسُلُوا لهم العساكر في محلاتهم ، فيدهمونهم على حين غفلة ، ويقتلونهم وينهبون متاعهم وما جمعوه من المال ، ويرسلون برؤوسهم أو يتحيلون على القبض عليهم وقتلهم ، فصار يصل في كل يوم السعدد من الرؤوس مسن قبلي ويحسري ، ويضعونهما عليهٰ باب زويسالة وباب القلعة ، ولسم يقبلوا شفاعة في أحمد أبدا ، ويعطون الأمان للسعض، ، فإذا خضروا قبضوا علميهم وشلحوهم ثبابهم وقتلوهم ، والباشا يعلم من كتخداه شدة الكراهة لجنس المماليك ، فـفوض له الأمر فيهم ، حتى أنَّه كان بينه وبين مـحمد أغا كتخدا الجاريشية سابقا بـعض منافرة من مدة سابقة ، أو لكونه صاهــر بعض الألفية وروجه ابنته ، وكان غائبًا ببلدة يقال لها الفرعونية (١) ، جارية في إقطاعه ، وتعهد بما عليها من الفرضة ، فذهب إليها بنفسه ليستخلص منها الفرضة ، والمال الميرى ، فأرسل الكتخدا بـيك إلى كاشف المنوفية قبــل الحادث بيوم ، يأمره فيه بأمــره ، فأرسل إليه طائفة من العسكر دخلوا عليه في الفجرية وهو يتوضأ لصلاة الصبح فقتلوه ، وقطعوا

 <sup>(</sup>١) بلدة الفرعونية : قرية تديمة ، وهي إحدى قرى مركز أشمون ، محافظة النوقية .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١٥٨ .

رأسه وأحضروها إلى مصر ، وكانوا بأنون بأشخاص من بقايا البيوت القدية ، فيمثلونهم بين يدى الكتخدا ، فيسألهم فيخبرون عن أنفسهم ونسبتهم فيكلبهم ، ومأمر بهم إلى الحبس الأعملى حتى يتين أمرهم ، فإما تدركهم الألطاف فينجون بعد معاينة الموت وهذا في النادر ، فقتل في هذه الحادثة أكثر من ألف إنسان أمراه وأجناد وكشاف وعاليك ، ثم صاروا يحملون رعهم عملى الأخشاب ، ويرمونهم عند المغسل بالرميلة ، ثم يرفعونهم ويلقونهم في حفر من الأرض فوق بعضهم البعض ، لايتميز الأمير عين غيره ، وسلخوا عدة رؤوس من رؤوس المعظماء ، والقوا جماجمههم المسلوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التي للم الكبير، فإنه كان غائبا بناحية بوش(۱)، وأمين بيك تسلق من القلعة، وهرب إلى ناحية الشام ، وعمر بيك أيضا الألفي كان مسافرا في ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هناك ، الشام ، وعمر بيك أيضا الألفي كان مسافرا في ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هناك ، ويعشوا برأسه بعد خمسة وثلاثين رأسا ، وحضر من ناحية بحرى غير ذلك كثير .

وأما من قتل فى ذلك اليوم (\*\*) ، عن له ذكر وبالمغنى خبره فهم : شاهين بيك كبير الآلفية ، ويحيى بيك ، وتعمان بيك ، وحسين بيك الصغير ، ومصطفى يك الصغير ، ومراد بيك، وعلى بيك ، هؤلاء من الآلفية ، ومن غيرهم : أحمد بيك الكلارجى ، ويوسف بيك أبو دياب ، وحسين بيك صالح ، ومراوق ابين إبراهيم ليك الكبير ، وسليمان بيك البواب ، وأحمد بيك تابعه ، ورشوان بيك ، وليراهيم بيك اتبعاه ، وقاسم بيك تابع مراد بيك الكبير ، وسليم بيك الدمرجى ، ورستم بيك الشرقاوى ، ومصطفى بيك أيوب ، ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حصن ، وعثمان بيك إبراهيم بيك إبراهيم ، وفو الفقار تابع جوجر ، وهو رجل كبير من الآقدمين السطالين ، بيك إبراهيم ، وفو الفقار تابع جوجر ، وهو رجل كبير من الآقدمين السطالين ، وطمنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بيقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع وطمنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بيقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع الحازندار ، وعشمان كاشف الحبشى ، ويحيى كاشف ، ومراوق كاشف ، وحبد المزيز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعف

 <sup>(</sup>١) بوش : قرية قديمة ، اسمها التبطى (Ben Tchora Pouschin) ، تقع في الجبهة الغزيمة من النيل ، وهي إحدى
 قرى مركز بن سويف ، محافظة بني سويف .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>۲) ۳ صغر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ قبرایر ۱۸۱۱ م .

كاشف ، وعشمان كاشف ، ومجمد كاشف أبو قطية ، وأحمد كاشف الفلاح ، وأحمد كاشف صهر محمد أغا ، وخليل كاشف ، وعلى كاشف قيطاس ، وأحمد كاشف موسر محمد أغا ، وخليل كاشف ، وعلى كاشف قيطاس ، وأحمد كاشف ، وموسى كاشف ، وغير ذلك ممن لم يحضرني أسماؤهم ، وهم كثيرون ، كانوا يقرمون القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفار ، وبعضهم طلب ماه وتوضأ وصلى ركعتين قبل أن يرمى عنقه ، ومن لم يجد ماه تيمم ، ولاشتغال أهل المتولين بأنفسهم ، وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن أوطانهم ، لم يعوا ولم يسألوا عن موتاهم غير أم مرزوق بيك ابن إبراهيم بيك الكبير ، فإنها وجدت عليه وجدا عظيما ، وطلبته في القتلى فعرفوا جثته بعملامة فيه ، وجمجمته بكونه كان كريم المدين ، فأخرجوه وكفنوه ودفنوه في تبريتهم ، وذلك بعد مضى يدوين من الحادثة ، واجمعمته عندها الكثير من أهمل المقتولين ونسائهم ، وأقاموا على ذلك كريم المدين ، فأخرجوه وكفنوه ودفنوه في تبريتهم ، وذلك بعد مضى يدوين من الحادثة ، واجمعم عندها الكثير من أهمل المقتولين ونسائهم ، وأقاموا على ذلك

وفعى يسوم الحسادثة أرمسل محرم بيك صهر الباشا حماكم الجيزة ، فجمع مال المصرية بإقليم الحسيرة فى الربيع مسن الخيول والجمال والهجس وغيرها ، فكان شيئًا كثيرًا .

وفى ثامنة (1): نودى على نساه المقتولين بالأمان ، وأن يحضرن إلى ببيوتهن ويسكن فيها مع كونها صارت بلاقع فرجع البعض ، وهن اللاتى لم يحصل لهن كثير الضرر ، وسقى البعض فى اختفاله ، وأنعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها الضرر ، وسقى البعض فى اختفاله ، وأنعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها من المتويات ، وأنعم ببيت شاهين يبك على حسين أغا من أقاربه ، ولم يحصل به ما حصل بغيره ، لكونه ملاصقا لبيت طاهر باشا ، وأرسل الباشا طائفة من العسكر جلسوا على بابه ، وأما أحمد بيك الألفى فإنه وصله النذير فانتقل من بوش ، وذهب عند الأمراه القبالي ، ولما وصلتهم أخبار هذه الحادثة ، وبلغ إبراهيم بيك موت وللده على هذه الصورة أقاموا العزاء على إخوانهم ولبسوا السواد .

وفى ثانى يوم الواقعة (<sup>(1)</sup> ، حضر أحد الكشاف رسولاً من عند الأمراء القبليين يطلبون العقو من الباشا ، وأن يعطبهم جمهة يتعيشون منها فوعده برد الجواب فى غير الوقت ، فأهمله وما أدرى ما تم له .

<sup>(</sup>١) ٨ صفر ١٢٢٦ هـ / ٤ مارس ١٨١١ م . (٢) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٨ فيراير ١٨١١ م .

وفيه (۱) ، قلد الباشا مصطفى بيك ابن أخته، وجعله كبيرًا على طافقة الدلاة ، وكان أحضره من ناحية الشرقية ليذهب إلى قبلى ، وأقام بدله فى كشوفية الشرقية على كاشف ابن أحمد كتخدا من المصرلية .

وفىي ثامن عشره<sup>(۱۲)</sup> ، عدى مصطـفى بيك المذكور إلىي بر الجيزة ، ليسـافر إلى قبلــي ، ونصب وطاقه بحـرى القصر ، وعدى أيضًا الـباشا وأقام بالقــصر ، وشرع عــكره الدلاة في التعدية ليلا ونهارا .

وفيه أيضًا (٢) ، خرج عدة من عسكس الدلاة نحو الخمسمائة نفر إلسي ناحية قبة العزب ، ليسافروا إلى بلادهم ، فاستمروا في قضاء أشغالهم أياما ، ثم سافروا

وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه <sup>(1)</sup> ، ارتحل مصطفى بيك وانتقل إلى ناحية الشيخ عثمان مسافرا إلى قبلى ، وعدى الباشا راجعا إلى مصر

وفيه <sup>(ه)</sup> ، حضر ططريان من السروم يبشران بالعفو عن يوسف باشـــا المنفصل عن الشــام ، وقَبِّل فيه ترجى باشة مصر وشفاعته .

وفى يوم الأربعاء خامس عشرينه (١٠) ، أحضروا من نساحية قبلى أربعة وستين شخصا ، وأكثرهم من الذين كانوا مستوطنين بالبلاد من بقايا السيوت القديمة السنين العديدة ومحترفين ، فلما أحضروهم إلى مصر القديمة أبقوهم إلى الليل فى محبس ، ثم أوقدوا المشاعل بساحل البحر ، وقطعوا رؤوسهم ورموا بجثتهم إلى البحر ، وأتوا بالرؤوس فوضعوها تجاه باب زويلة ليراها الناس كما رأوا غيرها .

#### واستمل شمر ربيع الآول بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٦ 🐃

وفى يوم الأحد سادسه (A) ، عمل الباشا لايته طوسون باشا موكبا عظيما ، ونبهوا فى ليلتها على اجتماع العسكر فى صبحها ، ونزل هو إلى جامع الغورية ليتخرج على الموكب وصحبته حسن باشا ، واستعد لذلك السيد المحروقى ، وفرش له ينالجامع الممذكور فروشا ومراتب ووسائد ، فمر الموكب ، وفى أوله طائفة الدلاة ، فلما فرغوا ، مروا بعشرة مدافع كبار على عربيات ، وعربيين تحملان هونين قنابر ،

<sup>(</sup>١) ٤ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٨ فبراير ١٨١١ م . (٢) ١٨ صغر ١٢٢١ هـ / ١٤ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ١٨ صفر ١٢٢٦ هـ/ ١٤ مارس ١٨١١ م . ﴿ ٤) ٢٣ صفر ١٢٢١ هـ/ ١٩ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>ه) ۲۳ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ مارس ۱۸۱۱ م . (٦) ۲۵ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۱۱ م . (۷) ربیع الاول ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ مارس – ۲۶ آبریل ۱۸۱۱ م .

۰۰ ربیخ ۱۱ رون ۱۰۰۱ سے ۲۰۱ مورس ۱۰ ۱۰ اپریول ۱۳۸۱ م ۱۸ ت الگال تعدد - / نسا ۱۰۰۰

<sup>(</sup>٨) ٦ ربيع الأول: ١٢٢٦ هـ/ ٣١ مارس ١٨١١ م .

وخلفهم طوائف العسكر الرجالة أرنؤد وأتراك وسجمان ، وهم كثيرون مختلطون من غير ترتيب مدة طويلة ، ثم كبارهم ركبانا بطوائفهم ، ثم الوالسي والمحتسب وأغاة مستحفظان ، ثم طوائف صاحب الموكب وجنائه وكذا هجنه ، ثم البجاويشية والسعاة والملازمون ، ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه وأغواته ، ثم الكتخدا وهو محمد كتخدا المعروف بالبرديسي ، وهو الذي كان كتخدا الألفي ، وصحبته الخازندار ، وخلفهم النوبة التركيبة ، ولما انقضي أمر الموكب ، دعاه المحروقي إلى منزله ، فنزل معه من باب السر الذي بالجامع المعروف بالغوري ، وصحبته حسن باشا ، وتوجهوا إلى بيت المحروقي وتغدى عنده هو وأتباعه وخواصه ، وأحضر له آلات الطرب واستمر هناك إلى أخر النهار في حظ وكيف ، وقدم له المحروقي تعابى هدية ، ثم ركب هائدا إلى معده .

وفي يسوم الإثنين رابسم عشره (١١) ، نزل الباشا إلى ترعة الفرعونية لـــــلاهتمام بسدها ، ونقل الأحجار في المراكب مستمر ، فأقام غند السد أربع ليال ، وذهب إلى الإسكندرية عندما أتته الأخسار بورود مراكب الإنكيليز ، لأجل مشتري الغلال ، فذهب ليبيع علميهم الغلال التي جمعها ، فباع علميهم كل أردب بمائة قرش رومي ، عنها أربعـة آلاف فضة ، وأكثر واجتهد بـبناء أسوار الإسكندرية ، وجـدد بها أبراجا وحصونا ، وأرسل بطلب السبنائين والصناع فجمعوهم من كل ناحسية ، وطالت غيبته هناك ، وإقــامته لتنــميم أغراضه ، وأمن مـشايخ عربان أولاد عــلى المستولــين على البحيرة ، وتحيل عليهم ، فلما حضروا إليه قبض عليهم وقرر عليهم أموالا عظيمة ، ثم خلع عليهم وعوقهم ، وأرسل العساكر فنهبت لمجوعهم ، وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهـنم ، وأما كتخـدا بيـك فإنه بمصر يقــرر الفرض على البلاد هو والــكتبة ، حسب أوامر مخدومه ، ونظموا كيفيسة أخرى ، وهي أنهم جمعوا المسيري والمضاف والفائظ والرزق إيراد أربع سنوات ، وكتبوا بها مراسيم بنصف المـقرر ، ليقبض في دفعــتين ، وبعد أن تــقرر النصـف الأوَّل وتحصل منــه ما تحصل ، وبــقى الباقــى مم النصف الأخر ، ويطلب من أربابه ولابد ، لا مسامحة في شيء منه ، ومن تكفل بما تقرر على حصته والسزم نفسه بدفعه ، وكتب على نفسه وثسيقة ، لأجل طولب حتى قبل حلول الأجل ، لاحتياج المهمات ، فتتوجه عليه الحوالات بيد العساكر ، فينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون أنفاسه ، ويكلفونه ما لايطيق ، فلا يجد ملجأ ولا خلاصا إلاَّ بأحد الشيئين ، إما الدفع بأي وجه كان ، وإما ينزل عن حصته بالفراغ للديوان ، ولايبقى بيده ما يتقوت به هو وعياله ، ويسصبح فقيرا لايملك شيئًا إن لم يكن له إيراد من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) ١٤ ربيم الأول ٢٢٦١ هـ/ ٨ أبريل ١٨١١ م .

#### واستهل شهرربيع الثانى سنة ١٣٢٩ 🗥

والكتخدا يتنوع في استجلاب الأموال، ويتحيل في استخراجها بأنواع من الحيل، فمنها : أنه يرسل إلى أهل حرفة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها ، ويظهر أنه يريد الشفقة والرأفة بالناس ، ويرخص في أسعار المبيعات ، وأن أرباب الحرف تعدوا الحدود في غلاء الأسعار ، فيجتمع أهل الحرفة ويضجون وياتون بدقاترهم وبيان رأس مالهم ، وما ينضاف إليه من غلو جزئيات تلك البضاعة ، وما استحدث عليها من الجمارك والمكوس ، وغلو الأجر في البحر والبر ، فلا يستمع لقولهم ، ولايقبل لهم علرا ، ويأمر بهم إلى الحبس ، فعند ذلك يطلبون الخلاص ، ويصالحون على أنفسهم بقدر من المال يدفعونه ، ويوزعون ذلك على أفسرادهم فيما بينهم ، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة ، ليعوضوا غرامتهم من المناس معتذرين بينهم ، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة ، ليعوضوا غرامتهم من المناس معتذرين بالمشار الغرامة أيضا ، فحمع بهذه الكيفية أموالا عظيمة ، وهي في الحقيقة سلب أموال الناس من الاغتياء والفقراء .

وفى أواخـــره (٬ ت حضر البــاشا من الإسكندرية عــلى حين غفلة فبــات بقصر شبرا ، ثم حضر إلى بيت الازبكية فأقام به يومين ، ثم طلع إلى القلعة .

وفيه (٣) ، وصلت عساكر كشيرة من الأرنؤد والأتراك حتى غصت بسهم المدينة ، فلا يكاد المار يقسع بصره إلا عليهم أمام وخلف ، وبداخل الارقة والعطف ، وذلك خلاف الذين أقسرهم وأبقاهم في الإسكندرية ، ومن هو بالجسهات والاقاليم القبلية والبحرية ، وما يعلمُ جنود ربَّك إلا هُو .

وفيه <sup>(1)</sup> اهتم الباشا بتـشهيل العرضى اهتماما زائدا ، وفــرض على البلاد جمالا وأتبانا وغلالا .

## واستمل شهر جمادی الاولی سنة ١٣٢٦ 🐠

فيه <sup>(١)</sup> ، ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بـشارة بأنه ولد للسلطان مولودة

<sup>(</sup>۱) ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۲۵ أبريل - ۲۳ مايو ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۲) آخر ربیح الثانی ۲۲۲۱ هـ ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م . (۳) آخر ربیح الثانی ۱۲۲۲ هـ / ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م . (۵) آخر ربیم الثانی ۲۲۲۱ هـ ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٥) جمادى الأولى ١٢٢٦ هـ/ ٤٢ مايو - ٢٢ يونيه ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۵) جمادی ادولی ۱۱۱۱ مد / ۱۵ مایو – ۱۱ پویه ۱۸۱۱ م

<sup>(</sup>٢) ١ جمادي الأولى ١٢٢٦ هـ / ٢٤ مايو ١٨١١ م .

أنثى ، فعملوا لسها شنكا ، وهى مدافع تضرب من أبراج القلسعة فى الأوقات الخمسة ثلاثة أيام .

وفيه (۱۱) ، فرضوا فرضة بغال على مياسيس الناس وأهل الحرف ، بغلة وبسغلتين وثلاثة ، والذي لم يكن عنسه بغلة يلزم بالشراء أو أنه يدفع ثمنسها كيسا عشرون آلف نضة .

وفيه (<sup>17)</sup> ، انقطع الموارد من الديار الحجازية ، وغلا سعر البن حتى وصل إلى مائتين وسبمين نصف فضة كمل رطل ، وقل وجوده من الاسواق والمدكاكين ، فلا يوجد إلا صع المشقة ، وصنع الناس المفهوة من أنواع الحبوب المحمصة كالشمعير والقمح والفول ويزر العاقول وغيره ، مخلوطا مع البن وبغير خلط .

## واستمل شمر جمادى الثانية سنة ١٢٢٦ 🐡

فى عشرينه (1) ، خرج الباشا إلى البركة ، وطلب الجسمال وقوافل السعرب ، وشهل طائفة من المسكر للسفر إلى السويس ، فاهتموا بالدخول والحروج من المدينة ، وطفقوا يسخطفون الحمير والبغال والجمال ، وكل ما صادفوه من الدواب ، ومن وجدوه راكبا ولو من وجهاء الناس أنزلوه عن دابته وركبوها ، فانقبض الناس ، وانكمش غالبهم عن الركوب لمصالحهم ، وأخفوا حميرهم وبغالهم ، وأقام الباشا ثلاثة أيام جهة البركة ، ثم ركب إلى السويس .

وفيه (°) ، وردت مراكب وداوات وفسيها البن ، وذلسك باستدعماء الباشا لسها من ناحية جدة واليمن ، لأجل حمل العساكر واللوازم ، واتحل سعر البن قليلا .

## واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٦ 🜣

فى ثانسى عشرينه يوم الإنسين الموافق لسابع مسرى المقبطى (<sup>(γ)</sup> ، أوفسى السيل أذرعه ، وكسر السد فى صبحها يوم الثلاثاء (<sup>(Ω)</sup> ، بحضرة كتخدا بسيك والباشا غائب بالسويس.

<sup>(</sup>١) ١ جمادي الاولى ١٢٢٦ هـ / ٢٤ مايو ١٨١١ م . (٢) ١ جمادي الأولى ١٢٢٦ هـ / ٢٤ مايو ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) جمادی الثانیة ١٣٢١ هـ / ٢٣ يونيه - ٢١ يوليه ١٨١١ م .

<sup>(2) - 7</sup> جعادی الثانیًا ۱۳۲۱ هـ/ ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م .(۵) ۲۰ جعادی الثانیًا ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م . (3) رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ یولی - ۲۰ افسطس ۱۸۱۱ م .(۷) ۲۲ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ آخسطس ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٨) ٢٢ رجب ١٣٢٦ هـ / ١٣ أغسطس ١٨١١ م .

### واستهل شهر شعبان سنة ١٣٢٦ (١)

في ثانيه (<sup>۲)</sup> ، سافر ديوان أفندي بمن بقي من العساكر البحرية .

وفى يوم الثلاثاء ثامنه <sup>(r)</sup> ، حضر الباشا من السويس وشسرع فى تشهيل العساكر البرية .

وفى خامس عشره (1) ، خرج الباشا إلى العادلية ، واجتهد فى تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا ، وجمع من أهل كل حرفة طائفة ، وكذلك من أهل كل صنعة ، والذى يعجز عن السفر يخرج عنه بدلا ، وتعين من الفقهاء للسفر الشيخ محمد المهدى من الشافعية ، ومن الحنفية السيد أحمد الطحطاوى ، وشيخ حنبلى ، وصل مسن ناحية الشام ، وكانوا رسموا بإحضار السيد حسن كريت المالكى من رشيد ، والشيخ على خفاجى من دمياط ، فحضرا واعتذرا فاعفيا من السفر ، ورجعا إلى بلديهما .

وفى هذا السهر (٥٠) ، ظهر نجم له ذنب فى جهة الشمال ، بين بنات نعش الصغرى ، وبين منار بسنات نعش الكبرى ، رأسه جهة المغرب وذنبه صاعد إلى جهة المشرق ، وله شعاع مستطيل فى مقدار الرمح ، واستمر يظهر فى كل ليلة والناس ينظرون إليه ويتحدثون به ، ويسالون الفلكيين عنه ، ويبحدون عن دلائله عن الملاحم المسنفة فى ذوات الاذناب ، واستمر ظهوره قريبا من ثلاثة أشهر ، واضمحل بعض جرمه ، ومشى إلى ناحية الجنوب وقرب من النسر الطائر .

#### واستمل شمر رمضان بيوم الاربعاء سنة ١٣٣٩ 🗥

وفي يوم الخميس تاسعه (٧) ، ارتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحج . .

وفى يوم الأحد ثانى عشره (A) ، ارتحلوا من البركة فكان مدة مكث العرضى من يوم خروج الموكب إلى يوم ارتحالهم من البركـة قريبا من ستة أشهر ونصف ، والناس فى أمر مريج فى كل شىء .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ أغسطس - ۱۸ سبتمبر ۱۸۱۱ م . (۲) ۲ شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ أغسطس ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ شعبان ١٢٢٦ هـ / ٢٨ أغسطس ١٨١١ م . ﴿ ٤) ١٥ شعبان ١٢٢٦ هـ / ٤ سبتمبر ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٥) شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ أغسطس - ۱۸ سبتمبر ۱۸۱۱ م .
 (١) رمضان ۱۲۲۱ هـ / ۱۹ سبتمبر - ۱۸ اکتوبر ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٧) ٩ رمضان ١٢٢٦ هـ / ٢٧ سبتمبر ١٨١١ م . (٨) ١٢ رمضان ١٢٢٦ هـ / ٣٠ سبتمبر ١٨١١ م .

وفيه (۱) ، خرج السيد محمد المحروقي ليسافر صحبة الركب ، وخرج في موكب جليل ، لأنه همو المشار إليه في رياسة السركب ولوازمه واحتياجاته ، وأمور العربان ومشايخمها ، وأوصى الباشا ولده طموسون باشا أمير المحسكر بأن لايفمسل شيئًا من الاشياء إلا بمشورته واطلاعه ، ولاينفذ أمرا من الأمور إلا بعد مراجعته

وفيه (٢) ، وردت الاخبار بأن العساكر البحرية ملكوا ينبع البحر ، ونهبوا ما كان فيه من ودائع التجار ، وذلك أنه كان بمرسساة الينبع عدة مراكب وداوات ، والشريف غالب أمير مكة يكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصح والصداقة وخلوص المودة ، والباشا أيضًا يراسله ويكاتبه ، وأرسل له السبيد سلامة النجاري ، والسيد أحمد المنلا الترجمان المحروقي ، بمراسلات وجــوابات مرارا عديـدة ، فكانا هما السفيرين بينهما ، وأيضًا الشــريف في كل كتابة مع كل مرسول يعاهد الــباشا ويعاقده ويواعد، بنصر عساكره متى وصلت ، وينافق للطرفين اللذي هو العثماني والوهابي ويداهنهما ، أما الوهابي فلخوفه منه وعدم قدرته عليه ، فيظهر له الموافقة والامتثال ، وأنه معه على العهـود التي عاهده عليها من ترك الظلم واجـتناب البدع ونحو ذلك ، ويميل باطنــا للعثمانيين لكــونه على طريقتهــم ومذاهبهم ، وتعاقد مع الــباشا أنَّه متى وصلت عساكره قام بنمصرتهم وساعدهم بكليته وجميع همته ، وأرسل إلى المراكب الكائنة بمرساة الينبع بأن ينقلوا ما فيهـا من مال التجار وغيرهم ، ويودعوه قلعة الينبع تحت يد وزيره ، وترك معه نحو الخمسمائية من عسكره ، وأخذ المراكب فأوسقها من بضائعــه وبهاره وُبُّنَّة وأرسلها إلى الـــويس لتباع بمصـر ، ثم توسق بمهمات الـعــكر البحرية ، فلما وصلت مراكب العساكر البحرية وألقت مراسيها قبسالة الينبع احتاجوا إلى الماء ، فلم يسعف وهم بالماء ، فطلع طائفة من العسكر إلى البر في طلب عين الماء ، فمانعهم من عندها مرابط ، فقاتلوهم وطردوهم ومنعوهم عن الماء ، وفي حال رجوعهم رموا عليهم من القلمعة المدافع والرصاص ، والحال أنَّ الأمر مبهم على الفريقين ، فعند ذلك استعدت العساكر لمحاربة من بالقلعة ، واحتاطوا بهما ، وضربوا عليها القمناير والمدافع ، وركبوا على سورهما سلالم وصعدوا عليها ، أوتسمالتوا على مور القلعة من غير مبالاة بالرصاص النازل عليهم من الكائنين بالقلمعة ، فملكوا > القلعة ، وقــتلوا من كان بها ، ولم ينــج منهم إلا الوزير ومعه ستـــة أنفار ، خرجوا هـاريين عــلــي الحيول ، ونهــبوا كل ما كان باليــنبع من الودائع وا لأمــوال والأقمشة والبن ، وسبوا النساء والبنات الكاثنات بـالبندر ، وأخذوهن أسرى ، ويبيعوهن على

<sup>(</sup>۱) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۳۰ سيتمبر ۱۸۱۱ م . (۲) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۴۴ سيتمبر ۱۸۱۱ م .

بعضهم البعض ، ووصل المسشرون بذلك في عشرينه (<sup>11)</sup> ، فضربوا لذلك مدافع من القلعـة كثيرة ، وعملوا شنكا ، وطافت المبشرون عملي بيوت الأعيان ليأخمذوا منهم المقاشيش ، وأرسلوا بستلك البشارة شخصا معينا كبيرا إلى إسلامبول ، يبشرون أهل الدولة وسلطان الإسلام ، وكان ذلك أول فتح حصل .

# واستمل شمر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٢٦ 🐡

وكان حقه أن يكون بيوم السبت ، لأن الهــلال لم يكن موجودا ليلــة الجمعة ، ولم يره ليلة السبت إلا النادر من الناس ، وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات .

وفى سادس عشره (٣) ، وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البر يخبرون بوصولهم إلى بندر المويلح فى اليوم السابع من الشهر (١٤) ، وكان العيد عندهم بمغاير شعبب(؟) ، يوم السبت .

وفيه (١٠) ، خرجت تجريدة لتسافر إلى قبلى لمحاربة من بقى من الأمواء المصريين بناحية أبريم .

### واستمل شهر ذي القعدة بيوم الا'حد سنة ١٢٢٦ ∾

فيه <sup>(A)</sup> ، وصلت حجاج مغــاربة فى عدة مراكب على ظهر البحــر ، وتلف منهم نحو ثلاثلة مراكب ، وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسى ، ونزل بساحل بولاق .

وفى سادسه (١٠) ، حضر أيضًا الركب الفاسى وفيهم ابن سلسطان المغرب مولاى إبراهيم ابس مولاى سليمان ، فاعستنى الباشا بشسأنه ، وأرسل كتخدا بيك لملاقاته ، وقدم له تقادم ، وأعدوا له مسنزل على كاشف بالقرب من بيت للحسروقى لينزل فيه ، وتقيد بخدت السرئيس حسن المحروقى وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه ، فلما عدى طلع إلى القلمة، وقابل الباشا ، ونزل إلى المنزل الذى أعده له ، وأمامه قواسة أتراك وطركون ، وأشخاص أتسراك يضربون على طبيلات ، وأمامه جميع المضاربة مشاة ، ويأمرون الناس الجسالسين بالحوانيت بالقيمام له على أقدامهم ، فأقام حمسسة أيام حتى

<sup>(</sup>١) ٢٠ رمضان ١٢٢٦ هـ/ ٨ أكتوبر ١٨١١ م . (٢) شوال ١٢٢٦ هـ/ ١٩ أكتوبر - ١٦ توفير ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٣) ١٦ شوال ١٢٢٦ هـ/ ٣ توفير ١٨١١ م . (3) ٧ شوال ١٢٢٦ هـ/ ٢٥ أكتوبر ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٥) مغاير شعيب: قرية من قرى إمارة العلا، فيها مركز من مراكز الإمارة.
 الجاسر، حمد: المرجع السابق، جد؟، ص ١٣٩١.

قضى أشغاله ، وفى تلك المدة تدغدو إليه وتروح رسل البساشا ، وأرسل له هـدية وذخيرة من كل صنف : سكر وعسل وسمن ودقيق ويقسماط وأشياء أخر، وبارود ، وأعطى لسه ألف بندقية لـضرب الرصاص ، وبرز فـى عاشره (١١) ، وسافروا فـى ثانى عشره(١٢) .

وفى يوم الحنيس تاسع عشره (٣) ، وصلت هجانة على أيديسهم مكاتبات خطابا إلى البساشا وغيره ، وفيسهم الخبر بانَّ المعسكر السبرى اجتمع مسع العسكر السبحرى ، وأخذوا ينبع البر مسن غير حرب ، وأنَّ العربان أتت إليهم أفوانجما ، وقابلوا طوسون باشا ، وكساهم وخلع عليهم ، ثم انقطعت الاخبار .

### واستِهل شهر ذي الحجة سنة ١٢٢٦ œ

فى منتصف (٥) ، وصلت هجانة ومعهم رؤوس تنلى ومكاتبات مورخة فى منتصف شهر القعدة (١) ، مضمونها : ٤ أنّهم وصلوا إلى ينبع البر فحى حادى عشوين شوال (٧) ، واجتمع هناك العسكران البرى والبحرى ، وأنّهم ملكوا قرية ابن جبارة هاريا ، وطفرت عربان جبارة هاريا ، وحضرت عربان كثيرة وقابلوا ابن الباشا ، وأنّهم مقمون وقت تاريخه فى منزلة البنع منتظرين وصول كثيرة وقابلوا ابن الباشا ، وأنّهم مقمون وقت تاريخه فى منزلة البنع منتظرين وصول الذخيرة ، وعاق المراكب ربح الشناء المخالف ، وأنّه ورد عليهم خبر لبلة أربعة عشر شهره (١) ، بأن جماعة من كبار الوهابية حضروا بنحو سبعة آلاف خيال وفيهم عبدالله ابن مسعود ، وعثمان المضايفى ، ومعهم مشاة ، وقصدوا أن يدهموا العرضى على حين غفلة ، فخرج إلىبهم شديد شيخ الحويطات ، ومعه طوائف ، ودلاة وعساكر ، عن غفلة ، فخرج إلىبهم شديد شيخ الحويطات ، ومعه طوائفه ، ودلاة وعساكر ، فواضاهم قبل شروق الشمس ، ووقع بينهم القتال والوهابية يقولون : ٩ هماه يا مشركون ، و انجلت الحرب عن هريمة الوهابية ، وغنموا منهم نحو سبعين هجينا من الهمجن الجياد ، محملة أدوات ، وكانت الحرب بيسهم مقدار ساهستين ، علما ملخص ما ذكروه فى الاجوية التى حضرت .

<sup>(</sup>۱)  $\cdot$  ادَّى القعلة ١٢٢٦ هـ / ٢٦ نوفمبر ١٨١١ م . (١) ١٢ ذى القعلة ١٢٢٦ هـ /  $\dot{\chi}$  نوفمبر ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٣) ١٩ فى الفعلة ١٩٢٦ هـ/ ٥ ديسمبر ١٨١١ م .
 (٤) فى الحجة ١٩٢٦ هـ/ ١٧ ديسمبر ١٨١١ م – ١٥ يناير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>a) 10 ذي الحجة ١٢٢٦ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١١ م . (٦) ١٥ ذي القعلة ٢٢٦٦ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۲۱ شوال ۱۲۲۱ هـ/ ۸ نولمبر ۱۸۱۱ م .

 <sup>(</sup>A) قرية السوبق : قرية تابعة لينبع النخل ، كلها لقبائل بنى سائم من حرب .

البلادی ، عاشق بن غیث : معجم معالم الحجار ، جـ ٤ ، دار مكة للنشر ، والتوزيع ، ١٩٨٠ م ، ٢٥٠. (4) 14 في الحجة ١٢٢٦ هـ / ٣٠ ويسمبر ١٨١١ م .

چاويش باشما وصحبته مكاتميات ، وحضر أيضًا السميد أحمد الطحطاوي ، والشيخ الحنبلي ، وأخبروا أنَّ العرضي ارتحل من ينبع البر في سابع عشـر ذي القعدة (٢) ، ووصلوا إلى منزلة الصفراء والجديدة ، ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال ، فوجدوا هناك متاريس وأحجـار فحاربوا على أوّل متراس حتى أخذوه ، ثم أخذوا مـتراسا آخر ، وصعـدت العساكر إلى قلل الجبال فمهالهم كثـرة الجيش ، وسارت الخيالة في مضيق الجيال ، هذا والحرب قائم في أعلى الجبال يوما وليلة إلى بعد الطهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى المقعدة (") ، فما يستعر المفلانيون إلا. والعساكر الذين في الأعالي هابطون منهـزمون فانهزموا جميعا وولوا الأدبار ، وطلبوا .. جميعا الفرار، وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم، وطفقوا ينهبون ما حُفَّ عليهم من أمتعة رؤسائهــم، فكان القوى منهم يأخذ متــاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابــته ويركبها، وربما قتلمه وأخذ دابته، وساروا طالميين الوصول إلى السمفائن بساحل السبريك (٤) ، لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل البريك من باب الاحتياط ، ووقع في قلوبهم الرعب ، واعتقدوا أن القـوم في أثرهم ، والحال أنه لم يتبعهم أحــد لأنهم لايذهبون خلف المدبر ، ولو تبعوهم ما بـ قي منهم شمخص واحد ، فكمانوا يصرخمون على القطائـر فتأتى إليهـم الفطيرة ، وهي لاتسـع إلا القليل فيستكاثرون ويتزاحـمون على النزول فيسها ، فيصعد منهسم الجماعة ويمنعون البـواقي من إخوانهم ، فإن لم يمـتنعوا مانعوهم بالبنادق والرصاص ، حتى كانوا من شدة حرصهم وحوفهم واستعجالهم على النزول في القطائر، يمخوضون في البحر إلى رقابهم، وكأنما العفاريت في أثرهم تــريد خطفهـــم ، وكثير من العــسكر والحدم لما شــاهدوا الازدحام على أســكلة ` البريك ذهبوا مشاة إلى ينبع البحر ، ووقع التشتيت في الدواب والأحمال والخلائق من الخدم وغيرهم ، ورجم طوسون باشا إلى ينسبع البحر ، بعد أن تغسيب يوما عن معسكره حتى أنهم ظلموا فقده ، ورجع أيسفناً المحروقي وديوان أفندي ، واستقروا بالينبع ، وتــرك المحروقي خيامه بما فيها ، فنــزل بها طائفة من العسكــر المنهزمين وهم على جهد من التعب والجوع، فوجدوا بها المآكل والحلاوات وأنواع الملبسات والكعك المصنوع بالعجمية ، والسكر المكرر والسغريبات والخشكنانكات والمربسيات ، وأتواغ الشرابات ، فوقعوا عليها أكلا ونهبا ، ولما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ، ولم تأت في (١) ٢٥ فتى الحجة ١٢٢٦ هـ/ ١٠ يناير ١٨١٢ م . ﴿ ٢) ١٧ ذى القعلة ١٣٢٦ هـ/ ١٢ يناير ١٨١١ م .

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه (١) ، وصلت قافلة من السبويس ، وحضر فيها

<sup>(</sup>٣) ١٣ ذي القمعة ١٢٣٦ هـ/ ٢٩ نوفمبر ١٨١١ م .

 <sup>(2)</sup> البريك : قرية من قرى حرب ، وينى عبس ، في اللتفاة ، يمتطقة إمارة مكة ، بالقرب من الساحل .
 الجاسر ، حمد : المرجم السابق ، جد ١ ، ص ١٥٨ .

أثرهم أقاصوا على ذلك يومين حتى استوفوا أغراضهم ، وشيعت بطوتهم وارتاحت أبدانهم ، ثم لحقوا بإخوانهم فكانوا هم أشبت القوم وأعقلهم ، ولو كــان على غير قصد منهم ، فكان مدة إقامة المعسكر والعــرضي بينبع البر أربعة وعشرين يوما ، وأما الخيالة فإنهم اجتمعوا وساروا راجعين إلى المويلح وقمد أجهدهم التمعب ، وعدم الذخيرة والعليق جسى حكوا أنَّهم كانوا قبل الواقعة يعلفون عسلى الجمل بنصف قدح قُمح مسوس ، وكانت علائفهم في كل يــوم أربعمائة وخمسين أردبا، وأما المحروقي فإن كبار المعسكر قامت عليـه وأسمعوه الكلام القبيح ، وكادوا يقتلونــه ، فنزل في سفينة وخلص منـهم ، وحضر من ناحية القصير ، وحضر الكثـير من أتباعه وخدمه متفرقين إلى مصر ، فأما الذين ذهبوا إلى المويلج ، فهم تامر كاشف ، وحسين بيك دالي باشا وآخــرون ، فأقاموا هناك في إنتــظار إذن الباشا في رجوعهـــم إلى مصر أو عدم رجوعهم ، وأما صالح أغا قوج ، فإنه عندما نزل السفينة كو راجعا إلى القصير، واستقل برأيه لأنه يرى في نفسم العظمة ، وأنه الأحق بالرياسة ويسفه رأى المحروقي وطوسون باشا ، ويقول : فقؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب، ، ويصرح بمشل هذا الكلام وأزيد منه ، وكان هــو أوّل منهزم ، وعلم كل ذلــك الباشا بمكاتبات ولـده طوسون فحقده في نفســه ، وتمم ذلك بسرعة رجوعه إلــي القصير ، ولم ينتظـر إذنا في الرجوع أو المكث ، ولما حـصل ذلك لم يتزلزل البـاشا ، واستمر على همته في تجهيزه عساكر أخرى ، وبرزوا إلى خارج البلـدة ، وفرض على البلاد جمالًا ذكر أنَّها من أصل الغرائم والفرض في المستقبل ، وكذلك فرض غلالا ، فكان المفروض على إقليم الشرقية خاصة اثني عشر ألف أردب بعناية على كاشف قابله الله بما يستحق ، وانقضت السنة بحروادثها التمي منها : هذه الحمادثة ، وأظنها طويلة الديل.

ومنها: أنَّ النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة ، بعد أن بلغ في الزيادة مبلغا عظيما حتى غرق الـزرع الصيفي ، واللمراوى ، ولما انسحسر عن الارض زرعوا البرسيم، والوقت صائف والحرارة مستجنة في الارض ، فتولست فيه الدودة وأكلت الذي زرع ، فبدروه ثانيا فاكلته أيضًا ، وقحش أمر الدودة جدًا في الزرع البدرى ، وخصوصا بإقليم الجيزة ، والقليوية ، والمنوفية ، بل وباقي الاقاليم

ومنها : أنَّ الباشا أحدث ديوانا ورتبوه ببيت البكرى القديم بالأزبكية ، وأظهر أن هذا الديوان لمحاسبة ما يتعلق به من البلاد ومحاسباتها ، والقصد الباطني غير ذلك ، وقبد به إبراهــــم كتخـدا الرزاز ، والشــيخ أحــمد يومــف كاتب حــــين أفــندى

الروزنامجي ، وما انضم إليهم من الكتبة المسلمين دون الأقباط ، ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والبراني ، فكانوا يجلسون لذلك كل يوم ما عدا يوم الجمعة ، ثم تطرق الحال لسور بلاد الباشا ، وهو أنَّ الكثير من الفلاحين لما سمعوا في ذلك ، أتوا من كل ناحية إلى مصر ، وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بيك وللباشا يتظلمون من أستاذيهم ، وينهسون أنهم يزيدون عليهم زيادات فيي قوائم المصروف ، ويشددون عليهم في طلب الفرض أو بواقيها ، فيدفعهم الباشا أو الكتخدا إلى ذلك الديوان المحدث ، لينظر في أمورهم ، ويصحبهم معين تركبي مباشر يأتي بالملتزم أيضًا ، والفلاحين والشاهــد والصراف ، وقوائم المصروف لأجل المحاققة ، فعــند ذلك تعنت إبراهيم كتخدا في القوائم ، ويطلب قوائــم السنين الماضية المختومة ونحو ذلك ، ولما فشا هذا الامر ، وأشيع في البلدان أتت طموائف الفلاحين أفواجا إلى هذا الديوان ، يطلبون الملتزمين ويخاصمونهم ويكافحه نهم ، فيكون أمرا مهولا وغاية في الزحام والعياط والشباط ، وكذلك رفعوا المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان ابنه إبراهميم بيك الدفتردار ، وقميدوا بدلهم السيد محمد غاتم الرشيدي ، ومحمد أفندى سلميم ، ومن انضم إليهم ، وأظهر الباشا أنَّه يفعل ذلك لما علمه من خيانة الأقباط ، والقصد الخفي خلاف ذلك ، وهو الاستيلاء والاستحواذ الكلمي والجزئي ، وقطع منـفعة الغير ولو قــليلا ، فيضرب هذا بهــذا والناس أعداء بعضهــم لبعض ، وقلوبهم متنافرة ، فيغرى هـذا بذاك وذاك بهذا ، ومن النباس من سمى هذا الديوان ديو ان الفتنة .

ومنها: الزيادة الفاحشة في صرف المعاملة والنقص في وزنها وعيارها، وذلك أنَّ حضرة الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجعل خاله ناظرا عليها، وقرر لنفح عليها في كل شهر خمسمائة كيس، بعد أن كان شهريتها أيام نظارة المحروقي خمسين كيسا في كل شهر ، ونقصوا وزن القروش نحو النصف عن القرش المعتاد، وزادوا في خلطه حتى لايكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة، ويصرف بأربعين نصفا، وكذلمك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه، ولما كان الناس يتساهلون في صرف المحبوب والريال الفرانسة، ويقبضونها في خلاص الحقوق من المماطلين والمفلسين، وفي المبيعات الكاسدة بالزيادة، لفيق المعايش حتى وصل صرف الريال إلى مائتين وفمائين، ثم زاد الحال في التساهل في الناس بالزيادة أيضًا عن ذلك، فينادى الحاكم بمنع الزيادة، ويعشي الحال أياما قليلة، ويعمد لما كان أو أزيد، فتسحصل المناداة أيضًا، ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يفعل ذلك، ويقبض عليه أعوان الحاكم ويحبس ويضرب، ويعفره غرامة وربما

مثلوا به ، وخرموا أنف وصلبوه على حانوته ، وعلقوا الريال في أنفه ردعا لغيره ، وفي أثناء ذلك إذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بمائتين وسبعين ، والمحبوب بملشمائة وعشرة ، فاستسمع وتعجب من هذه الأحكام الغربية ، التي لم يطرق سسمع سامع معلها ، هذا مع عدم الفضة العددية في أبدى الناس ، فيدور الشخص بالقرش ، وهو ينادى على صرفه بسنقص أربعة أنصاف ، نصف يوم حتى يصرف بقطع إفرنجية منها ما هو بالشنى عشر أو خمسة وعشريين أو خمسة فقط ، أو يشترى من بريد الصرف شيئًا من الزيات أو الخضرى أو الجزار ، ويبقى عنده الكسور الباقية ، يوعده بغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ، وليس هو فقط بل أمثاله كثير ، وسبب شدة الفضة العددية أنه يبضرب منها كل يوم بالفرسخانة ألوف مؤلفة ، وسبب شدة الفضة العددية أنه يبضرب منها كل يوم بالفرسخانة ألوف مؤلفة ، يأخذها الشجار بزيادة مائة نصف في كل ألف ، يرسلونها إلى بلاد الشام والروم ، ويعوضون بدلها في الضربخانة ، الفرانسة والذهب ، لانها تصرف في تلك البلاد بأقل ما تين ، وتشرر ذلك في حساب الميرى ، فيدفع الصارف ثلاثين قرشا عنها الله مائتين ، وتشرر ذلك في حساب الميرى ، فيدفع الصارف ثلاثين قرشا عنها الف والمار الله وحده .

# واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر

فلم يمست من مشاهمير الفقهاء من له شهرة ولا ذكس ، وأما الأمراء فقمد تقدم ذكرهم ، وما وقع لهم ، ومقتلهم إجمالا ، فأغسى عن التكرار فالله يرحمنا أجمعين ثم دخلت .

# سنة سبع وعشرين ومائتين والف 🗥

وما تجدد بها مسن الحوادث ، فكان استداء المحرم بالسرؤية يوم الخمسيس ، في عاشره (۲) ، وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلح ، فحضر منهم حسين بيك دالى بائسا وغيره ، فوصلوا إلى قبة النسصر جهة العادلية ، ودخلت عساكرهم المدينة شيئًا فشيئًا ، وهم في أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن، ودوابهم وجمالهم في غاية المي ، ويمدخلون إلى المدينة في كل يسوم ، ثم دخل أكابرهسم إلى بيوتهسم ، وقعد مسخط عليهم البائسا ، ومنع أن يأتيه مسهم أحد

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۷ هـ/ ۱۱ يناير ۱۸۱۲ – ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) ۱۰ محرم ۱۲۲۷ هـ/ ۲۰ يناير ۱۸۱۲ م .

ولايراه ، وكأنهم كمانوا قادرين على النصرة والغلبة ، وفرطوا في ذلـك ، ويلومهم على الانهزام والرجوع ، وطفقوا يتهم بعضهم البعض في الانهزام ، فتقول الخيالة : • سبب هزيمتنا القرابة ؛ ، وتقول القرابة بـالعكس ، ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يُدعون الصلاح والستورع : ﴿ أَينَ لَنَا بِالنَّصِرِ ، وأكثر عَسَاكُرُنَّا عَلَى غَيْرِ المُّلَّةِ ، وفيهم من لايتدين بدين ، ولاينتحل مذهبا ، وصحبتنا صناديق المسكرات ، ولايسمع فى عرضـينا أذان ، ولاتقـام بــه فريضة ، ولايخطر فــى بالهم ولا خاطرهــم شعائر الدين ، والـقوم إذا دخل الوقـت أذن المؤذنون وينـتظمون صـفوفا خلـف إمام واحد بخشوع وخضوع ، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم ، أذِن المؤذن وصلوا صلاة الخوف ، فتتبقدم طائفة للحرب وتتأخير الأخرى للصلاة ، وعسكرنا يتبعجبون من ذلك ، لأنهم لـم يسمعوا به فـضلا عن رؤيته ، وينادون فـي معسكرهم هـلموا إلى حرب المشـركين المحلقـين الذقون المسـتبيحـين الزنا واللـواط ، والشاربين الخـمور ، التاركين للصلاة ، الآكلين الربا ، القاتلـين الأنفس ، المستحلين المحرمات ، وكشفوا عن كثمير من قتملي العمسكر ، فوجدوهم غلفا غمير مختمونين ، ولما وصلموا بدرا واستولوا عليها ، وعلمي القرى والخيوف ، وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلحاء ، نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم ، فكانوا يـفعلون فيهم ويبيعمونهم من بعضهم لبعض ، ويقولون : « هـؤلاء الكفار الخوارج » ، حتى اتفق أنَّ بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بـعض العسكر زوجته ، فقال له : « حتى تبيت معى هذه الليلة وأعطيها لك من الغد ؛ .

وفيه (۱<sup>۱۱)</sup> ، خرج العسكر المجرد إلى السويس وكسيرهم بـونابارته الحـازندار ، ليذهب لمحافظة الينبع صحبة طوسون باشا .

وفيه (1) ، وصل جماعة من الإنكليز وصحبتهم هدية إلى الباشا ، وفيها طيور ببغا هندية خضر الألوان وملمونة ، وريالات فرانسة نقود معبأة في براميل وحديد وآلات ، ومجيثهم وحضورهم في طلب أخذ الفلال ، وفي كل يوم تساق المراكب المشحونة بالفلال إلى بحرى حتى شحت المغلال ، وغيلا سعرها وارتفعت من السواحل والرقع ، ولايكاد يساع إلاً ما دون الويبة ، وكان سعر الأردب من أربعمائة نصف إلى ألف ومائتين ، والفول كذلك ، وربما كان سعره أزيد من القمح لقلته ، فإنه هاف زرعه في هذه السنة ، ولم يتحصل من رميه إلا نحو التقارى ، وحصل للناس في هذه الايام شدة بسبب ذلك ، ثم بعد قليل وردت غلال ، وانحلت الأسمار ، وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع .

<sup>(</sup>۱) ۱. محرم ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ يناير ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ يناير ۱۸۱۲ م .

وفى منتصفه (۱) ، حضر رجل نصرانى من جبـل الدروز ، وتوصل إلى الباشا ، وعَرفه أنه يحسن الصناعة بدار الضرب ، ويوفـر عليه كثيرا من المصاريف ، وانّها بها نحو الحسمائة صانع ، وأن يقوم بالعمـل باربعين شخصا لا غير ، وأنه يصنع آلات نحو الحسمائة صانع ، وأن يقوم بالعمل باربعين شخصا لا غير ، وأنه يصنع آلات فعدد المَسرَب القروش وغيرها ، ولا تحتاج إلى وقود نـيران ، ولا كثير من العمل ، فعدد الباسا قوله ، وأمر بأن يـفرد له مكان ، ويضم إلـيه ما يحتاجها ، وشرع في والحدادين والـصناع ، ليعـمل لصناعـته العدد والألات التـى يحتاجها ، وشرع في أشعورا .

وفيه (٢) ، التفت الساشا إلى خَدَمة الضربخانة وأفنديستها ، وطمعت نـفسه في مصادرتهم ، وأخذ الأموال لما يرى عليهم من التجمل في الملابس والمراكب ، لأن من طبعه داء الحسمة والشره والطمع والتطلع لما في أيدى الناس وأرزاقهم ، فحكان ينظر إليهم ويرمقهم ، وهم يغدون ويروحون إلى الضربخانة هم وأولادهم ، راكبون البغال والرهوانات المجملة ، وحـولهم الخدم والأتباع ، فيسأل عنهم ويستـخبر عن أحوالهم ودورهم ومصارفهم ، وقد اتنفق أنَّه رأى شخصا خبرج آخر الصنباع ، وهو راكب رهوانا وحوله ثلاثة من الحدم ، فسأل عنه ، فـقيل له إنَّ هذا البوَّاب الذي يغلق باب الضربخانة بعد خــروج الناس منها ، ويفتحه لهم في الصبــاح ، فسأل عن مرتبه في كل يوم ، فعرفوه أنَّ له في كل يوم قرشين لا غسير ، فقال إنَّ هذا المرتب له لايكفي خدمه الذين هم حوله ، فكيف بمصرف داره وعلميق دوابه ، وجميع لوازمه بما ينفقه ويحتاجب في تجملاته وملابسه ، وملابس أهلبه وعياله ، إن هؤلاء النباس كلهم سراق ، وكل مــا هم فيه مــن السرقة والاختملاس ، ولايدٌ من إخراج الأمــوال التي اختلىسوها وجمعوها ، وتسناجي في ذلك مع المعسلم غالى وقرنائــه ، ثم طلب أولا إسمــاعيل أفنــدى ليلا ، وهــو الافندى الكــيير ، وقــال له : 3 عرفــنى خيانــة فلان . النصــراني ، وفلان اليهودي المــورد ؛ ، فقال : ﴿ لَا أَعَلَمُ عَــلَى أَحَدُ مَنْهُمْ خَــيَانَةً ، وهـذا شـــىء يدخل بالميزان ويخرج بــالميزان ، ، ثم صرفه وأحضر النصراني ، وقال له : ﴿ عرفني بخيانة إسماعيل أفندي وأولاده ، والمداد ، وإبراهيم أفندي الخضراوي الحتام وغيره ، فلم يزد عملي ما قاله إسماعيل أفسندي ، ، ثم أحضر الحماج سالم الجواهرجي وهدده فلم يزد على قول الجماعة شيئًا ، فقال ! 1 الجميم شركاء لبعضهم البعض ومتفقون على خيانتي ؛ ، ثــم أمر بحبس الحاج سالم ، وأحضر شخصا آخر من الجواهرجية يسمى صالح الدنف ، والبسه فروة وجعلـه في خلمة الحاج سالم ،

<sup>(</sup>١) ١٥ مخرم ١٢٢٧ هـ / ٢٠ يناير ١٨١٢ م . (٢) ١٥ مخرم ١٢٢٧ هـ / ٢٠ يناير ١٨١٧ م .

ثم ركب السباشا إلى بيت الاربكية ، وطلب إسماعيل أفندى ليلا ، هو وأولاده ، فأحضروهم بجماعة من العسكر في صورة هائلة ، وهددهم بالمقتل ، وأمر بإحضار المشاعلى فأحضروه ، وأوقسدوا المشاعل ، وسعت المتكلمون في العفو عنهم من الفتل ، وقرروا عليهم مبلغا عظيما من الاكياس ، التزموا بدفسها خوفا من الفتل ، ففرضوا على الحاج سالم بمفرده سبعمائة وخصصين كيسا ، وعلى إبراهيم المداد مائتي كيس ، وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كيس ، وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كيس ، لأن لهم بها آلات ختم ووظائف يستغلون أجرتها ، وأخذ الجماعة في تحصيل ما فرض عليهم ، فشرعوا في بيع أمتعتهم وجهات إيرادهم ، وزهنوا وتداينوا بالربا ، وحولت عليهم الحوالات ، لطف الله بنا وبهم .

## واستهل شهر صفر الخير بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧ 🗥

فى سابعه يوم الخميس (أ) ، حضر السيد محمد المحروقى إلى مصر ، ووصل من طريق القـصير ، ثم ركب بحر النيل ، ولـم يحضر الشيخ المهدى بل تـخلف عنه يقنا وقوص ، لبعض أغراضه .

وفيه <sup>(٣)</sup> ، ألبس الباشا صالـح أغا السلحدار خلعة ، وجعله سر عـسكر التجريدة المتوجهة على طريق البر إلى الحجاز ، وكذلك ألبس باقى الكشاف .

وفى يوم الأحمد عاشره (1) ، ورد قابجى وعلى يده مرسوم ببشارة صولود ولد للسلطان محمود ، وتسمى براد ، وصحبته أيضًا صقرر للباشا على ولاية مصر ، فضربوا مدافع لوروده ، وطلع إلى القلعة فى موكب ، وقرئت المراسيم ، وعملوا شنكا ومدافع تضرب فى الأوقات الخمسة سبعة أيام من القلعة ، والأربكية ، وبولاق ، والجيزة .

## واستمل شمر ربيع الاول سنة ١٣٢٧ 🐡

فيه (٦) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية .

وفي منتصفه (٧) ، حضر أحــمد أغا لاظ الذي كان أمــيرا بِقنا وقــوص ، وياقي

<sup>(</sup>۱) صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۱۰ فبراير - ۱۶ مارس ۱۸۱۲ م . (۲) ۷ صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ فبراير ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ صقر ١٢٢٧ هـ/ ٢١ فيراير ١٨١٢ م . (٤) ١٠ صقر ١٢٢٧ هـ/ ٢٤ فيراير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ربيع الأول ١٢٢٧ هـ / ١٥ مارس - ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ١ ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ١٥ مارس ١٨١٢ م . (٧) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ مارس ١٨١٢ م .

الكشاف ، بعد أن راكوا جميع البلاد القبلة والأراضى ، وفرضوا عليها الأموال على كل فدان سبعة ريبالات وهو شيء كشير جدا ، وأحسوا جميع الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والبر والصدقة بالصميد ومصر ، فبلغت مسمانة ألف فدان ، وأشاعوا بانهم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف المفروض ، وهو ثلاثة ريال ونصف ، فضيجت أصحاب الرزق ، وحضر الكثير منهم يستغيثون بالمشايخ ، فركبوا إلى الباشا ، وتكلموا معه في شان ذلك ، وقالوا له : « هذا يترتب عبليه خواب المساجد » ، فقال : « وأين المساجد العامرة الذي لم يسرض بذلك يرفع يده ، وأنا أهمر المساجد المتخربة ، وأرتب لها ما يكفيها » ، ولم يفد كلامهم فائدة ، فنزلوا إلى يوتهم .

وقى أواخره (١) ، انتقل السيد عمر مكرم النـقيب من دمياط إلى طندتا ، وسكن بها .

وسبب ذلك ، أنه لما طالب إقامته بدمياط وهو يتنظر الفرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو يتنظر الفرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو يتنقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر على شاطئ البحر ، وتشاغل بعمارة خان أنشئاه هناك ، والحرس ملازمون له ، فلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندى قاضى العسكر ، فكلمه بأن يتشفع له عند الباشا في انتقاله إلى طندتا فقعل ، وأجاب الباشا إلى ذلك .

# واستمل شمر ربيع الآخر سنة ١٢٢٧ 😗

فى رابعه (") ، وصل الحجاج المغاربة ، ووصل أيضاً مولاى إبراهيم ابن السلطان سليمان سلطان الغرب ، وسبب تأخرهم إلى هذا الوقت ، أنهم أنوا من طريق الشام ، وهلك الكثير من فقرائهم الشاة ، واخبروا أنهم قضوا مناسكهم وحجوا وزاروا المدينة ، وأكرمهم الوهابية إكراما زائمنا ، وذهبوا ورجعوا من غير طريق العسكر .

وفى عاشره (١) ، حضر تامر كاشف ، ومحو بـيك ، وعبدالله أغا ، وهم الذين كانوا حضروا إلى المويلح بعد الهزيمة ، فأقاموا به مدة ، ثم ذهبوا إلى ينبع البحر عند طوسون بـاشا ، ثم حضـروا فى هذه الايام باسـتدعاء الباشــا ، وكان محو بـيك فى

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٣٢٧ هـ/ ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۱۶ أبريل - ۱۲ مايو ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ / ١٧ أبريل ١٨١٢ م . (٤) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ / ٢٣ أبريل ١٨١٢ م .

مركب من مراكب الباشا الكبار التي أنشاها ، فانكسر على شعب وهلك من عسكره أشخاص ، ونجا هو بمن يسقى معه ، وأخبروا عنه أنه كان أول من تسقدم في البحر ، هو وحسين بيك ، فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار .

وفيه (١) ، خرجت أوراق الفرضة على نسق العام الأول عن أربع سنوات ، مال وفائظ ومضاف ويراني ورزق وأوسية ، واستفر طلبها في دفعة واحدة ، ويؤخذ من أصل حسابها الفلال من الأجران بحساب ثمانية ريال كل أردب ، ويجمع غلال كل أصل حسابها الفلال من الأجران بحساب ثمانية ريال كل أردب ، ويجمع غلال كل إقليم في نواحي عينوها لتساق إلى الإسكندرية ، وتباع على الإفرنج ، فشحت الغلال وغلا سعرها ، مع كون الفلاح لايقدر علي رفع غلته المتحصلة له من زراعة أرضه ، التي غرم عليها المفارم بطول السنة ، بل تؤخذ منه قهرا مع الإجحاف في الثمن والكيل ، بحيث يكال الأردب أردبا ونصفا ، شم يلزمونه بأجرة حملها للمحل المعد لذلك ، ويلزم أيضاً بأجرة الكيال وعوائد المباشرين لذلك من الأعوان ، وخدمة الكشوفية ، وأجرة المعادى ، وبعض البلاد يطلق له الإذن بدفع المطلوب بالثمن ، والعمض النصف غلال والنصف الأخر دراهم ، حسب رسم المعلم ضالي وأوامره من المسكين الأخر الدذى لم تسعده الأقدار ، وحضر الكثير من الفلاحين وازدحموا من المعلم غالى ، وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس .

وفى ليلة الإثنين خامس عشره (<sup>۲۱)</sup> ، ذهب الباشا إلى قصــر شبرا ، وسافر تلك الليلــة إلى ثغر الإسكندريــة ، ورجع ابنه إبراهيم بيــك إلى الجهة القبلــية ، وكذلك أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض الأموال .

وفيه (٢) ، ورد الخبر بأن العسكر بقبلى ذهبوا خلف الأمراء القبليين الفارين إلى خلف أبريم ، وضيقوا عليهم الطرق ، وماتت خيولهم وجمالهم ، وتضرق عنهم خدمهم ، واضمحل حالهم ، وحضر عدة من عاليكهم ، وأجنادهم إلى ناحية أسوان بأمان من الاتراك ، فقبضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم ، وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك .

وفى أواخره (1) ، سافر عدة من عسكر المغاربة إلى الينبع ، ووصل جـملة كبيرة من عسكر الأروام إلى الإسكندرية ، فصرف عليهم الباشــا علائف ، وحضروا إلى مصر وانتظموا فى سلك من بها ، ويعين منهم للسفر من يعين .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ/ ۲۳ آیریل ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ/ ۲۸ آیریل ۱۸۱۲ م . (۳) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ/ ۲۸ آیریل ۱۸۱۲ م . (٤) آخر ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ مآیر ۱۸۱۲ م .

وفيه (١) ، وقعت حادثة بــخط الجامع الأزهر ، وهو أنه من مدة سابــقة من قبل العمام الماضي ، كان يقع بالخطة ونواحيسها من الدور والحوانيت سرقات وضياع أمتعة ، وتكرر ذلك حتى ضبح الناس وكثر لغط بهم وضاع تخمينهم ، فمن قائل : • إنه مسترعميات يدخلسون مسن نواحسى السور ، ويتفرقون في الخطة ، ويفعلون ما يفعلمون ، ، ومنهم من يقول : ﴿ إِن ذَلُّكُ فَعَلَّ طَائِفَةَ مَـنَ العَسَكُرُ الَّذِينَ يَـقَالُ لَهُم الحيطة في بلادهم إلى غير ذلك ، ثم في تاريخه سرق من بسيت امرأة رومسية صندوق ومناع ، فاتهمت أشخاصا من العميان المجاورين بـزاويتهم تجـاه مدرسة الجوهرية الملاصقة لسلازهر ، فقبض عليهم الأغا وقررهم فأنكروا ، وقالوا : 1 لسنا سارقين ، وإنما سمعنا فلانا سمُّوه ، ، وهو محمد بن أبي القاسم الدرقاوي المغربي ، المنفصل عسن مشيخة رواق المغاربة ، ومسعه إخوته وآخرون -- ونعرفه بسصوته - وهم يتذاكرون في ذلك ، ونحن نسمعهم ، فلما تحققوا ذلك وشاع بين الناس والأشياخ ، ذهب بعضهم إلى أبي القاسم وخاطبوه وكلموه سرا وخوَّفوه من العاقبة ، وكان المذكور جعل نفسه مسريضا ومنقطعا في داره ، فغالطهم ، فقسالوا له : ٥ نحن قصدنا بخطابك التستر على أهل الخـرقة المنتسبين إلــى الأزهر في العمل بالشــريعة ، وأخذ العلم ، أو ما عملت ما قد جرى في العام السابق من حادثة الزغل وغير ذلك ! ، فلم يزالـوا به حتى وعدهم أنه يـتكلم مع أولاده ، ويفحـصون على ذلك بنبـاهتهم ونجابتهم .

وفى اليوم الثالث ، وقيل الثانى ، أرسل أبو القاسم المذكور فأحضر السيد أحمد الذي يقال له جندى المطبخ وابن أخيه ، وهما الملذان يتعاطيان الحسبة والاحكام بخط الأوهر ، ويتكلمان على الباعة والخضرية والجزارين الكائنين بالخطة ، فعلما حضرا عنده عاهدهما وحلفهما بأن يسترا صليه وعلى أولاده ولايفضحاهم ، ويبعدا عنهم هله القضية ، وأخيرهما بأن ولده لم يزل يسفحص بفطائته حتى عرف السارق ووجد بعض الامتعة ، ثم فتع خزانة بمجلسه والمحرج منها أمتعة ، فسالوه عن الصندوق ، فعقل : وهو باق عند من هو عنده ، ولايمكن إحضاره في النهار ، فإذا كان آخر الليل انتظروا ولدى محمدا هذا عد جماع الفاكهاني بالمسقادين الرومي (٢٠) ، وهو ياتيكم بالصندوق مع سارقه ، فاقبضوا حليه ، واتركوا أولادى ولاتذكروهم ولاتتمرضوا لهم ، فقالوا له : و كذلك ، وحضر الجندي وابن أخيه في الوقت

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ / ١٢ مايو ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) جامع الفائحيائي : من الجوامع الفاظمية ، وكان يعرف بيجامع الظافر ، ويقع لهى وسط السوق الذي كان يعرف قديما يسوق السراجين ، وعُرف بعد ذلك بسوق الشوائين ، اعمر هذا الجامع الحلفية الظافر بالله . مبارك ، على : المرجع السابق ، حـ ٦ : ص ١٥٠١ - ١٥٧.

الذي وعدهم به ، وصحبتهما أشخاص من أتباع الشرطة ، ووقفوا في انتظاره عند جامع الفاكهاني ، فـحضر إليهم وصحبته شخص صرماتي ، فـقالا لهم : « مكانكم حتى نأتيكم ؛ ، ثم طباها إلى ربع بعطفة الماطيين ورجعا في الحبال بالصندوق حامله الصرماتي على رأسه ، فقبضوا على ذلك الصرماتي وأخذوه بالصندوق إلى بيت الأغا فعـاقبوه بالضـرب وهو ، يقول : ﴿ أَنَا لَــست وحدى ، وشركائمي : ابن أبي القاسم وأخواه ، وآخر يسمى شلاطة ، وابن عبد الرحيم الجميع خمسة أشخاص ، ، فذهب الأغسا وأخبر كتخمدا بيك ، فأمره بطملب أولاد أبي القاسم ، فمأرسل إليه ورقة بطلبهم ، فأجابه بأن أولاده حاضرون عنــده بالأزهر من طلبة العــلم ، وليسوا بسارقين فبالاختصار أخذهم الأغا ، وأحضر ذلك الصرماتي معهم لأجل المحاققة ، فلم يزل يـذكر لإبن أبي القاسم ما كـانــوا عليه فـي سرحانهــم القــديمة والجديدة ، ويقول له : ﴿ أَمَا كُمَّنَا كُذَا وَكَذَا ، وفعلنا ما هـو كذَا في ليلة كذًا ، واقتسمنا ما هو كذا وكذا ، ويقيم عليه أدلة وقرائن وأمسارات › ، ويقول له : ﴿ أنت رئيسنا وكبيرنا في ذلك كله ، ولانمشسي إلى ناحية ولا سرحة إلا بإشارتك ، . فعمند ذلك لم يسع ابن أبي الـقاسم الإنكـار ، أقر واعترف هــو وإخوته وحبــسوا سوية ، وأمــا شلاطة ورفيقه ، فإنهما تغيبا وهربا واختفيا ، وشاعت القضية في المدينة ، وكثر القال والقيل في أهل الأزهر ونواحيه ، وتـذكروا قضية الدراهم الزغل التي ظهـرت قبل تاريخه ، وتذكروا أقوالا أخر ، واجتمع كثير من الذين سرق لهم ، فمنهم : رجل يبيع السمن أخذ من مخزنه عمدة مواعين سمن وصينية المفطاطري التي يعمل عليمها الكنافة ، وأمتعــة وفرش ، وجدوا في ثلاثــة أماكن ، وخاتم ياقوت ، ذكسروا أنه بيع بجــملة دنانير ، وعقد لؤلؤ وغير ذلك ، واستمروا أياما والناس يذهبون إلى الأغا ويذكرون ما سرق لهم ، ويسألمون فيقرون بأشياء دون أشياء ، ويذكرون ضيماع أشياء تصرفوا فيها وباعوها وأكلوا بثمنها ، ثم اتفق الحال على المرافعة في المحكمة الكبيرة ، فذهبوا بالجميع واجتمع العالم الكثير من المناس ، وأصحاب السيرقات ، وغيرهم نساء ورجالًا ، وادعوا على هـؤلاء الأشـخاص المقبوض عليهم ، فأحضروا بعض ما ادعوا به علميهم ، وقالوا : ﴿ أَخَلَمُ ا ﴾ ، ولم يقولوا : ﴿ سَرَقَنَا ﴾ ، وبرأ محمد بن أبي القاسم أخويه وقال : ﴿ إنهما لم يكونا معنا في شيء من هذا ﴾ ، وحصل الاختلاف في ثبوت القطع بلفظ أخذنا، وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ ، ثم إنَّ القاضي كتب إعـــلاما للكتخدا بيك بصورة الواقـــع ، وفوض الأمر إليه ، فأمر بهم إلى بولاق ، وأنزلوهم عند القبطان، وصحبتهم أبوهم أبو القاسم فأقاموا أياما ، ثم إن كتخدا بيك أسر بقطع أيدى الثلاثة وهم : محمد بــن أبي القاسم الدرقاوي ، ورفيقه الصرماني ، والصباغ ، الذي ثبتت عليه السرقة في الحادثة الاخرى ، فقطعوا أيدى الثلاثة في بيت السقبطان ، ثم انزلوهم في مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللمذان لم تقطع أيديهما ، وسفروهم إلى الإسكندرية ، وذلك في منتصف شهر جمادى الأولى من السنة (١).

# واستمل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٢٧ 🐡

فيه (٢٠) ، حضر الشلائة أشخاص المقطوعين الايدى ، وذلك أنهم لما وصلوا إلى الإسكندرية ، وكان الباشا هناك تشفع فيهم المستشعون عنده ، قاتلين إنه جرى عليهم الحد بالقطع ، فلا حاجة إلى نفيهم و تغريبهم ، فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار إلى أبى قير ، ورجع ولده الأخر مع رفية الصرماتي والصباغ إلى مصر ، فحضروا إلى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتالم بما حصل في نفسه ، وتزل إلى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتالم بما حصل في نفسه ، ولا يظهر ذلك لشدة وقاحته ، وجمودة صدغه وغلاظة وجهه ، بىل يظهر التبجلد وعلم المبالاة بما وقع له من النكال وكسوف البال ، ومر في السوق والاطمال حوله ولايتفت إلىهم ، حتى قبل إنه ذهب إلى مسجد خرب بالباطلية ، ودعا إليه غلاما يهواه بناحية الدرب الاحمر ، فجلس معه حصة من النهار ، ثم فارقه وذهب إلى داره ، واشتد به الألم لان الذي باشر قطع يده لم يدحن القطع ، فمات في اليوم دارات ).

وفى هذا الشهر (°) ، وما قبله وردت عساكر كثيرة من الاتراك ، وغيسُوا للسفر وخرجوا إلى مخسيم العرضى خارج بابى النـصر والفتوح ، فكانوا يــخرجون مساء ، ويدخلون فـى الصباح ، ويقع منهم ما يقع مـن أخذ الدواب وخطف بعـض النساء والاولاد كعادتهم .

وفى ليلة الخميس ثانى عشرينه (١) ، حضر الباشا من الإسكندرية ليلا ، وصحبته حسن باشا إلى القصر بشبرا ، وطلع فى صبحها إلى القلعة ، وضربوا لقدومه مدافع

<sup>(</sup>۱) ۱۵ جمادی الأولی ۱۲۲۷ هـ/ ۲۷ مایو ۱۸۱۲ م.

<sup>(</sup>٢) جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ/ ١٢ يونيه -- ١٠ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٣) ا جمادي الثانية ١٢٧٧ هـ/ ١٢ يونيه ١٨١٢ م . (٤) ٣ جمادي الثانية ١٢٧٧ هـ/ ١٤ يونيه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٧ يونيه -- ١٠ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۲ جمادي الثانية ۱۲۲۷ هـ / ٣ يوليه ١٨١٢ م .

من الأبراج ، فكان مدة غيبته في هذه المدة شهرين وسبعة أيام ، واجتهد فيها في عمارة سور المدينة وأبراجها ، وحصنها تحصينا عظيما ، وجعل بها جبخانات وبارودا ومدافع وآلات حرب ، ولم تزل العمارة مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذي رسمه لهم ، وأخذ جميع ما ورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته ، ثم باعه للمستبين بما أحسب من الثمن ، وورد مين ناخية بلاد الإفرنج كثير من البن الإغراجي ، وحبه أخضر ، وجرمه أكبر من حب المبن اليمني الذي يأتي إلى مصر في مراكب الحجاز ، أخذه في جملة ما أخذ في معاوضة الغلال ، ورماه على باعة البن مجلة وعشرين فرانسة الشنطار ، والتجار يبيعونه بالزيادة ويخلطونه مع البن اليمني، وفي ابتداء وروده كان يباع رخيصا لأنه دون البن اليمني في الطعم واللذة في شربه وتعاطيه ، وبينهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البئة .

وفيه (۱) وصل مرسوم صحبة قابجي من الديار الرومية ، مضمونه : (وكالة دار السعادة باسم كتخدا بيك ، وعزل عثمان أغا الوكيل تابع سعيد أغا ) ، فعمل الباشا ديوانا يـوم الاحد (۱) ، وقرئ المرسوم ، وخلع على كتخدا بيك خلعة الـوكالة ، وخلعة أخرى باستمراره في الكتخدائية على عادت ، وركب في موكب إلى داره ، فلما استقر في ذلك أرسل في ثاني يوم (۱) ، فأحضر الكتبة من بيت عشمان أغا وأمرهم بعمل حاب من ابتداء سنة ١٩٢١ لـ خاية تاريخه ، فشرعوا في ذلك ، وأصبح عثمان أغا المذكور مسلوب النعمة بالنسبة لما كان فيه ، ويطالب بما دخل في طرفه ، وانتزعت منه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمين وأوقافهما وغير ذلك .

وفى يوم الخميس غايته (1) ، وصل صالح قوج ، ومحو بسيك ، وسليمان أغا ، وخليل أغما من ناحية اليسم على طريق القصير ، من الجمهة القبلية ، وذهبوا إلى دورهم .

### واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧ 😁

فى ثالثه (۱) ، طلع الجماعة الـواصلون إلى القلعة وسلموا علـى الباشا وخاطره منحرف منهم ومتكدر عليهم ، لأنه طلبهــم للحضور مجردين بدون عـــاكرهم ليتشاور معهم ، فحضــروا بجملة عساكرهم ، وقد كــان ثبت عنده أنهم هم الذين كــانوا سببا

<sup>(</sup>١) ٢٢ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ٣ يوليه ١٨١٢ م . (٢) ٥٢ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٦ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ٧ يوليه ١٨١٧ م . (٤) لهاية جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٠ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) رجب ۱۲۲۷ هـ/ ۱۱ يوليه - ۹ أضطس ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٦) ٣ رجب ١٢٢٧ هـ/ ١٢ يوليه ١٨١٢ م :

للهزيمية لمخالفتهم على ابنته ، واضطراب رأيهم وتقصيرهم فى نفقات المحساكر ، وما حصل ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء ، ونزولهم بخاصتهم إلى المراكب ، وما حصل بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات ، فلم يزالوا مقيمين فى بيوتهم ببولاق ومصر ، والأمر بينهم وبين الباشا على السكوت نحو العشرين يوما ، وأمرهم فى المنجاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم ، ثم إنَّ الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائفهم ، فعند ذلك تحققوا منه المقاطعة .

وفى رابع عشريته (۱) ، أرسل إليهم عسلائفهم المنكسرة وقدرها ألف وشماكاتة كيس ، جميسعها ريالات فرانسة ، وأمر بحمسلها على الجمال ، ووجه إليهسم بالسفر فشرعوا فى بيع بلادهم وتعلقاتهم ، وضاق ذرعهم وتكدر طبعهم إلى الغاية ، وعسر عليهم مفارقة أرض مصر ، وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة ، والتصرف فى الأحكام والمساكن العظيمة ، والزوجات والسرارى والحدم والحبيد والجوارى ، فإن الأقل منهم له البيتان والشلائة من بيوت الأمراء ، ونسائهم اللاتى قتلت أزواجهن على أيديهم ، وظنوا أنَّ البلاد صفت لهم حتى أنَّ السماء المترفهات ذوات البيوت والإيرادات والالتزامات ، صرن يعرضن أنفسهن عليهم ليحتمين فيهم ، بعد أن كن يَعقَنَهُم ويأتفن من ذكرهم فضلا عن قربهم .

وفيه (۱۲) ، ورد أغا قابجي من دار السلطنة ، وعلى يده مرسوم بـالبشارة بجولود ولد للسلطان ، فعملـوا ديوانا يوم الاحد رابع عشرينه (۱۲) ، وطلع الاغا المـذكور في موكــب إلى القلعــة ، وقـرئ ذلك المرسوم وصحبته الامراء ، وضربوا.شــنكا ، ومدافع ، واستمروا على ذلك ثلاثة أيام في وقت كل أذان كايام الاعياد .

وفى يوم الثلاثاء (أ) ، مات أحمد بيك ، وهو من عظماء الارنـود وأركانهم ، وكان عندما بلغه قطع خرج المذكوريـن أرسل إلى الباشا ، يقول له : ( اقطع خرجى واعطنى علـوفة عساكرى ، وأسافر مع إخوانى ) ، فمنعه الباشا وأظهر الرأفة به ، فتغير طبعه ، وزاد تهره وتحرض جسمه ، فأرسل إليه الباشا حكيمه فسقاه شربة وافتصده ، فمات من لبلته ، فخرجوا بجـنازته من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى ، وعرج أمامه صالح أغا ، وسليمان أغا ، وطاهر أغا ، وهم راكبون أمامه ، وطوائف الأرنود عدد كبير مشاة حوله .

<sup>(</sup>I) ٢٤ رجب ١٢٢٧ هـ/ ٣ أضطن ١٨١٢ م . (٢) ٢٤ رجب ١٢٢٧ هـ/ ٣ أفسطس ١٨١٢ م .

### واستهل شهر شعبان بيوم الالحد سنة ١٣٢٧ (١)

في رابعه يدم الأربعاء (1) ، الموافق لسابع مسرى القبطى ، أوفى النيسل المبارك أذرعه ، ونزل الباشا في صبيح يوم الخميس (1) ، في جسم غفيس وعدة واقدة من العساكر وكسر السند بحضرته وحضرة المقاضى ، وجرى الماء في الخليسج ، ومنع المراكب من دخولهم الخليج .

وفى منتصفه (<sup>4)</sup> ، سافر سليمان أغا ومحو بيسك بعد أن قضوا أشغالهم ، وياعوا تعلقاتهم وقبضوا علائفهم .

وفى يوم الخميس تاسع عشره (<sup>ه)</sup> ، سافر صالبح أنما قوج وصحبته نحــو الماتين عن اختارهم من عســـاكره الأرنودية ، وتفرق عنه الباقون ، وانضـــموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بيك وغيرهما .

وفى يوم الجسمة (1) ، بررت خيام البائسا إلى خارج باب السنصر ، وعزم عسلى الخسروج والسفر بنفسه إلى الحسجاز ، وقد اطمأن خاطره عسندما سسافر الجماعة المذكورون ، لأنه لما قطع خرجهم ورواتبهم وأمرهم بسالسفر ، جمعوا عساكرهم إليهم وخيولهم ، وأخذوا السدور والبيوت ببولاق وسكنوها ، وصارت لسهم صورة هائلة ، وكثرت القالسة ، وتخوف البائا منهم وتحذر ، ونسبه على خاصته وسفاشيسته وغيرهم بالملازمة والمبيت بالقلعة وغير ذلك .

وفى يوم السبت حادى عشرينه (۱۷) ، اجتمعت العساكر وانجر الموكب من باكر النهار ، فكان أرابهم طوائف الدلاة ، ثم العساكر وأكابرهم ، وحسن باشا وأخوه عابدين بيك ، وهو ماش على أقدامه فى طوائف أمام الباشا ، ثم الباشا وكتخدا بيك وأغواتهم الصقلية وطوائفهم ، وخلفهم الطبخانات ، وعند ركوبه به من القلعة ضربوا عدة صدافع ، فكان مدة مرورهم نحو خمس ساعات ، وجروا أهام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قناير .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۷ هـ / ۱۰ أضبطس ۵۰ سبتبیر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٢) ٤ شعبان ١٢٢٧ هـ/ ١٣ أغسطس ١٨١٢ م . (٣) ٥ شعبان ١٢٢٧ هـ / ٢٤ أغسطس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٤) ١٥ شعبان ١٢٢٧ هـ/ ٢٤ أفسطس ١٨١٢ م . (٥) ١٩ شعبان ١٢٢٧ هـ/ ٢٨ أغسطس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۰ شعبان ۱۲۲۷ هـ/ ۲۹ أغسطس ۱۸۱۲ م . (٧) ۲۱ شعبان ۱۲۲۷ هـ / ۳۰ أغسطس ۱۸۱۲ م .

### واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ١٢٢٧ ‹‹›

فى رابع عشرينه (۱۱) ، وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأنراك هلى عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب ، بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب ، وتدبير شريف مكة ، ولم يجدوا بها أحدا من الوهابين ، فعندما وصلت هذه البشارة ، ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القلمة ، وظهر فيهم الفرح والسرور

وفي تلك الليلة (٣) ، حضر أحمد أغا لاظ حاكم قنا ونواحيها ، وكان من خبره أنه لما وصلت إليه الجماعــة الذين سافروا في الــشهر الماضي ، وهم : صالح أغا ، وسليمان أغا ، ومحـو بيك ، ومن معهم ، واجتمعوا على المـذكور ، بثوا شكواهم وأسرُّوا نجواهم ، وأضمروا في نفوسهم أنسهم إذا وصلوا إلى مصر ، ووجدوا الباشا منحرفا مسنهم أو أمرهم بالخروج والعود إلى الحجاز ، امتنعوا علميه وخالفوه ؛ وإن قطع خرجهم وأعطماهم علائفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه ، واتفق أحمد أغا المذكور معهم على ذلك ، وأنه متى حصل هـذا المذكور وأرسلوا إليه فيأتيهم على الفور بعسكره وجنده ، وينضم إليه الكثير من المقيمين بمصر من طوائف الأونؤد ، كعابدين بيك ، وحسن باشا ، وغيرهم بعماكرهم لاتحاد الجنسية ، فلما حصل وصول المذكورين ، وقبطع الباشا راتبهم وخرجهم وأعطاهم علائفهم المنكسرة ، وأمرهم بالسفر ، أرسلوا لاحمد أغما لاظ المذكور بالحضور بحكم اتضافهم معه ، فتسقاعس وأحب أن يبدى لنفسه عذرا في شقاقه مع الباشا ، فأرسل إليه مكتوبا يقول له فيه : إن كنت قطعت خرج إخواني ، وعزمت على سفرهم من مصر ، وإخراجهم منها فاقطع أيضًا خرجي ودعني أسافر معهم ؛ ، فــاحفي الباشا تلك المكاتبة ، وأخر عود الرسول ، ويقال له الحجا لعلمه بما أضمروه فيما بيسهم حتى أصطى للممذكورين علائفهــم على الكامل ، ودفـع لصالح أغا كل ما طــلبه وادعاه ، حتى أنــه كان أنشأ مسجدًا بساحل بولاق بجوار داره وبني له سنارة ظريفة ، واشترى له عقارا ، وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره ، فدفع له الباشا جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيــره ، ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها فــى التأخير ، وأعطى الكــثير من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بيك أخيه فمالوا عنهم ، وفارقهم الكثير من عسكرهم ، وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسـن باشا وأخيه ، فرتبوا لهم العلائف معهم ، وأكثرهم مستوطنون ومتزوَّجون بل ومتناسلون ، ويصعب عليهم مفارقة الوطن ، وما

<sup>(</sup>۱) ومضان ۱۳۲۷ هـ/ ۸ سیتمبر – ۷ آکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ دمضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ دمضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م .

صاروا فيه من التنعم ، ولايهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بــالجحيم ، ويعلمون عاقبة ما هم صائرون إليه ، لأنه فيما بلغمنا أن من سافر منهم إلى بلاده قسم عليه حاكمها ، وأخذ منه منا معه من المال الندى جمعه من منصر وما معه من المتاع ، وأودعه السجن ، ويفرض عليه قدرا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه على ظن أن يكون أودع شيئًا عند غيره ، فيشترى نفسه به أو يشتريه أقاربه ، أو يرسل إلى مصر مراسلة لعشيرته وأقاربه فـتأخذهم عليه الغيرة ، فيرسلون له مـا فُرض عليه ويفتدونه ، وإلا فيموت بالسجن أو يـطلق مجردا ، ويرجع إلى حالته التي كان علـيها في السابق من الخدم الممتهنة والاحتطاب من الجبل والمتكسب بالمصنائع الدنسيَّة ، ببيع الأسقاط والكسروش ، والمؤاجرة في حسمل الأمتسعة ونحو ذلسك ، فلذلسك يختارون الإقسامة ويتركون مخاديمهم ، خصوصا والحسة من طباعهم ، هذا والباشا يستحث صالح أغا . ورفقاءه في الرحميل ، حيث لم يبق له عذر فسي التأخير ، فعندما نـزلوا في المراكب وانحدروا في السنيل ، أحمضر الباشا الخبجا المذكبور ، وهو عبارة عن الأفندي المخصوص بكتابة سره وإيراده ومصرفه ، وأعطاه جـواب الرسالة ، مضمونها تطمينه وتأمينه ، ويذكر له أنه صعب عليه وتأثر مـن طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة ، وعدَّد له أسباب انحرافه عن صالح أغا ورفقائه ، ومــا استوجبوا به ما حصل لهم من الإخراج والإبعاد ، وأما هــو فلم يحصل مـنه ما يوجب ذلك ، وأنــه باق على ما يعــهـده من المودة والمحبة ، فإن كان ولابد من قصده وسفره فهو لايمنعه من ذلك ، فيأتي بجميع أتباعه ويتوجه بالسلامة أينما شاء ، وإلا بأن صرف عن نفسه هذا الهاجس ، فليحضر في القنجة في قلة ، ويترك وطاقه وأتباعه، ليواجهه ويتحدث معه في مشورته وانتظام أموره التي لايتحمـلها هذا الكتاب ، ويعود إلى محل ولايته وحـكمه مكرما ، فراج علميه ذلك المتموية وركن إلى زخرف القبول ، وظن أنَّ البياشا لايمله بمكروه ولايواجهه بقبيح من القول فضلا عن الفعل ، لأنه كان عظيما فيسهم ومن الرؤساء المعدُّودين ، صـاحب همة وشهامـة وإقدام ، جسورا في الحروب والخـطوب ، وهو الذي مهد السبلاد القبلية وأخسلاها من الاجناد المصريسة ، فلما خلت الديسار منهم ، واستقر هو بقنـا وقوص ، وهو مطلق التصوف ، وصالح أغا قــوج بالأسيوطية ، ثم إنَّ الباشا وجه صالح أغا إلى الحجاز ، وقلد ابنــه إبراهيم باشا ولاية الصعيد ، فكان يناقض عليه أحــمد أغا المذكور في أفعاله ، ويمانعه التعــدي على أطيان الناس وأرزاق الأوقاف والمساجد ، ويحل عـقد إبراماته ، فيرسل إلى أبيه بالاخبــار فيحقد ذلك في نفسه ويظهـر خلافه ويتغافل ، وأحمد أغا الممذكور على جليته وخلوص نسيته ، فلما وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر بالحضور في قلة من أتباعه حسب إشارته ، وطلم

إلى القلعة ليلة السبت ، وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان (١٠) ، فعبر عند الباشا وسلم عليه ، فحادثه وعاتبه ونقـم عليه أشياء ، وهو يجاوبه ويرادده حتى ظهر عليه الغيظ ، فقام كتخدا بيك وإبراهيم اغا ، فأخذاه وخرجا من عند الباشا ، ودخلا إلى مجلس إبـراهيم أفا ، وجلسوا يتحدثــون ، وصار الكتخدا وإبراهيم أغــا يلطفان معه القول ، وأشارا عليمه بأن يستمر معهما إلى وقت السحــور وسكون حدة الباشا ، فيدخلون إليه ويتسحرون معه فأجابهم إلى رأيهم ، وأمر من كان بصحبته من العسكر وهمم نمحو الخمسين بالنزول إلى محلهم ، فمامتنع كمبيرهم ، وقمال : ﴿ لاتذهب ونتركك وحيدًا " ، فقمال الكتخدا : ﴿ وَمَا اللَّذِي يَصِيبُهُ وَهُو هُمُمْمُونِي وَمَنْ بَلْدِي ، رَ وإن أصيب بشيء كسنت أنا قبله » ، فعسند ذلك نسزلوا وفارقوه ، ويسقى عنسده من لايستغنى عنه فسى الخدمة ، فعند ذلك أتاء من يستدعيه إلى السباشا ، فلما كان خارج المجلس قبيضوا عليه وأخذوا سيف وسلاحه ، ونزلوا به إلى تحت سلم الركزب ، وأشعل المضوى المشعل ، وأداروا كتافه ورموا رقبته ، ورفعوه في الحال وغسلوه وكفينوه ، وذلك في سادس ساعة من السليل ، وأصبح الخبر شاشعا في المدينة ، وأحضر البائسا الخجا وطولب سالتعريف عن أمواله وودائعه ، وعين فسي الحال باشتجاويش لسيذهب إلى قنا ، ويختم على داره ويضبط ماله من الغلال والأموال ، وطلبت الودائع ممن همي عنده التي استدلوا عليها بالأوراق ، فطهر له ودائع في عدة أماكن وصناديق مال وغير ذلك ، ولم يتعرض لمنزله ولا لحريمه .

### واستمل شمر شوال بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٧ 📆

فى رابعه يسوم السبت (٣) ، قدم قابسجى من إسلامبول وعلى يده مقرر للباشا بولاية مسصر على السنة الجليدة ، ومعه فروة لحصوص الباشا ، فلما وصل إلى بولاق ، فنزل كتخلا بيك لملاقاته ، فركب فى موكب جليل وخلف النوبة التركية ، وشق من وسط البلد ، وصعد إلى القلمة ، وحضر الأشياخ وأكابر دولتهم ، وقرئ المرسوم بحضرة الجميع ، فلما انقضى الديوان ضربوا عدة مدافع من القلعة .

وفيه (1) ، ألبس شسيخ السادات ابن أخسيه سيدى أحمد خسلعة وتاجا ، وجمعله وكيلا عسنه في نقابة الأشراف ، وأركب فرسا بعباءة ومشى أمسامه أيضًا الجاويسشية المختصين يستقيب الأشراف ، وأمره بأن يسذهب إلى الباشا ، ويسقابله لبخلسع عليه ،

 <sup>(</sup>١) ٢٢ رمضان ٢٢٧ أ مـ / ٤ أكوير ١٨١٦ م . (٢) شوال ٢٢١٧ مـ / ٨ أكوير - ٥ نوفمبر ١٨١٦ م .
 (٣) ٤ شوال ٢٢٧ مـ / ١١ أكتوبر ١٨١٦ م . (٤) ٤ شوال ٢٢٧ مـ / ١١ أكتوبر ١٨١٦ م .

وأرسل صحبته محمد أفندى ، فقال : د مبارك ، وأشار إليه محمد أفندى بأن يخلع عليـه فـروة ، فقـال الـباشبا : د إنَّ عمه جعـله نائبا عنـه ووكيلا ، فليس لـه عندى تلبيس ، لاته لم يـتقلدها بالاصالة من عندى ، ، فقــام ونزل من غير شىء إلى داره بجوار المشهد الحسيني .

وفى يوم الخميس ثالث عشرينه (١) ، سافر مصطفى بيك دالى باشا بجميع الدلاة وغيرهم من العسكر إلى الحجاز ، وحصل للناس فى هذا الشهر عدة كربات .

منها : وهو أعظمها عدم وجود الماء العذب ، وذلك في وقب النيل ، وجريان الخليج من وسط المدينة ، حتى كاد الناس يموتون عطشا ، وذلك بسبب أخذهم الحمير للسخرة ، والبرجال لخدمة العسكر المسافرين ، وغلو ثمن القرب التي تشتري لنقل الماء ، فيان الباشا أخذ جميع القرب المسوجودة بالوكالة عند الخليسلية ، وما كان بغيرها أيضًا ، حتى أرسل إلى القدس والخليل فسأحضر جميع ما كان بهما ، وبلغت الغاية في غلو الأثمان ، حتى بيعت القربة الواحدة الستى كان ثمنها مائة وخمسين نصفا بـألف وخمسمانة نـصف ، ويأخذون أيضًا الجمــال التي تنقل الماء بــالروايا إلى الأسبلة والـصهاريج وغيرهـما من الخليج ، فاستنع الجميع عـن السراح والخروج ، واحتاج العسكر أيضًا إلى الماء ، فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من الفقراء الذين ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم ، فيوجد على كل موردة من الموارد عدة من العسكر وهم واقفون بالأسلحة ، ينتظرون من يستقى من السقائين أو غيرهم ، فكان الخدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ، ينقلون بطول النهار والليل بالأوعية الكبسيرة والصغيرة على رؤوسهم بمقدار ما يكفيسهم للشرب ، وبيعت القربة الواحدة بخمسة عشر نصف فضة وأكثر ، وشح وجود اللحم وغلا في الثمن زيادة على غلو سعره المستمر ، حتى بيع بثمانية عشر نصف فضة كل رطل ، هذا إن وجد ، والجاموســـى الجفيط باربعة عــشر ، وطلبوا للسفــر طائفة من القبــانية ، ومن الخبازيسن ، ومن أرباب النصنائع والحبرف ، وشندوا عليهم الطلب في أواخر الشهرَ (٢) ، فتغيبوا وهربوا فسمرت بيوتهسم وحوانيتهم ، وكذلك الخبازون والفرّانون بالطـوابين والأفران حتى عدم الخـبز من الأسواق، ولم يـجد أصحاب البيـوت فرنا يخبزون فيه عجيسنهم ، فمن الناس القادرين على الوقود من يسخبز عجينه في داره أو عند جاره الذي يكون عنده فرن ، أو عند بعض الفرانين التي تكونه فرئه بداخل عطفة

<sup>(</sup>١) ٢٣ شوال ١٢٢٧ هـ / ٣٠ أكتوبر ١٨١٢ م . (٢) آخر شوال ١٢٢٧ هـ / ٥ توفمبر ١٨١٢ م .

مستورة تخفية ، أو ليلا من الخوف من السعسس والمرصدين لهم ، وكذلك عدم وجود التبن ، بسبب رصد السعسكر في السطرق لاتخذ ما يأتسى به الفلاحسون من الارياف ، فيخط غونه قبل وصوله إلى المدينة ، وحصل بسبب هذه الاحوال المذكورة شبكات ومشاجرات ، وضرب وقتمل وتجريح أبدان ، ولولا خوف العسكر مسن الباشا وشدته عليهم ، حتى بالقتل ، إذا وصلت الشكوى إليه ، لحصل أكثر من ذلك .

### واستهل شهّر ذي القعدة بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧٠٠

فى سابعه يـوم الحميس <sup>٢٦</sup> ، سافر الباشا هجانا إلى السويس ، وصحبته حسن : باشا .

وفى يوم الجنمعـة خامس عشره <sup>(٣)</sup> ، وصل مبـشرون من ناحية الحــجار ، وهم أتراك على الهجن والحبر عنهم أن عساكرهم وصلوا إلى المدينة المنورة، ونزلوا ب**غ**نائها.

وفى يوم الأحد سابع عشره <sup>(1)</sup> ، رجع الباشا من ناحية السويس إلى مصر .

وفيه (٥) ، وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقيمين بحسر بأن بونابارته وحساكم الفرنساوية ، وحفوا في جمع عظيم على بلاد المسكوب ، ووقع يسنهم حروب عظيمة ، فكانت الهزيمة على المسكوب ، وانكسروا كسرة قوية ، وكتبوا بذلك أوراقا والصقوها بحيطان دوائرهم وحاراتهم ، ولما حضر الباشا طلع إليه القنصل ، وأخيره بتلك الاخبار ، وأطلعه على الكتب الواردة من بلادهم .

وفى ليلة الثلاثاء (1) ، عدى الباشا إلى بر الجيزة ، وأمر بخروج العساكر إلى البر الغربى ، وعدى أيضاً كتخدا بيك ، وذلك بسبب أن عربان أولاد على نزلوا بمناحية الفيسوم بجمع عظيم ، وأكسلوا الزروعات ، فخرج إليهم حسن أغا الشماشرجى ، فوزن نفسه معهم ، فرأى أنه لايقارمهم لكثرتهم ، فحضر إلى مصر وأخبر الباشا ، وتحسرك الباشا لسلخروج إلىيهم ، ثم بمعقيبه أرسل لهم وخادعهم ، فحضر إلىه عظماؤهم ، فأخذ منهم رهانن ، وخلع عليهم وكساهم وأعطاهم راحتهم ، وعين لهم جهات ، وشرط عليهم أن لايتعدوها ، ثم رجع وعدى إلى بر مصر فى ليلة لهم سردى عشرينه (١) .

<sup>(</sup>١) في القعلة ١٢٢٧ هـ / ٦ نوفمبر - ٥ ديسمبر ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) ٧ شي القملة ١٢٧٧ هـ / ١٢ نوفمبر ١٨١٢ م . (٣) ٥ أ في القملة ١٢٢٧ هـ / ٢٠ نوفمبر ١٨١٢ م . ﴿ ٤) ١٧ في القملة ١٢٢٧ هـ / ٢٢ نوفمبر ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>a) 17 في القملة ١٢٢٧ هـ/ ٢٦ نوفمبر ١٨١٢ م . (1) ١٩ في القملة ١٢٢٧ هـ/ ٢٥ نوفمبر ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٧) ٢١ ذي القعلة ١٢٢٧ هـ / ٢٦ نوفمبر ١٨١٢ م .

وفى سادس عشرينه (١) ، نهب العرب القافلة القادسة من السويس تحمل بضائم التجار وغيرهم ، وقعتلوا العسكر الذيبن بصحبتهم وخضارتهم ، وأخذوا الجسال بأحمالها ، وذهبوا بديا لناحية الوادى ، والجمال المذكورة على ملك النشأ أتاكن لا لانهم صيروا لهمم جمالا وأعدوها لحمل البضائع ، ويأخذون أجرتها لانفسهم بدلا عن جمال السعرب ، وذلك من جملة الأمور التي احتكروها طمعا وحسدا في كل شيء ، ولم ينج من الجمال إلا البعض الذين سبقوهم ، وهم لكتخدا بيك ، فعنت لذلك السائسا ، وأرسل في الحال مراسلات إلى سليمان باشا متحافظ عكا يعمله بذلك ، ويلزمه بإحضارها ، ويتوعده إن ضاع منها عقال بدعير ، والمذى ذهب بالمراسلة إبراهيم أفندي المهردار (١) .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم السبت سنة ١٧٢٧٣٠

فى عاشره يوم الأضحى (1) ، وردت هجانة من ناحية الحجاز وعلى يدهم البشائر بالاستيلاء على قبلعة المدينة المتورة ، ونسزول المتولى سها على حكسمهم ، وأنَّ القاصد البدى أتت بشائره وصل إلى السبويس ، وصحبته مفاتيح المدينة ، فحصل للساشا بذلك مسرور عظيم ، وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد ، وانتشرت المبشرون على يبوت الاعيان لأجل أعد البقاشيش

وفى يوم الثلاثاء حادى عشره (٥٠) ، وصل القادمون إلى العادلية فعملوا لقدومهم شنكا عظيما ، وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة وخارج قبة العزب ، حيث العرضى المسعد للسفر ، وأيضًا ضربوا بنسادق كثيرة متتابعة من جسميع الجهات ، حتى من أسطحة البيوت الساكنين بها ، واستمر ذلك أكثر من ساعتين فلكيتين ، فكان شيئًا مهولا مزعسجا ، وأشيع فى الناس دخول السواصلين فى سوكب ، واختلفت رواياتهم ، وخرج الباشا إلى ناحبة العادلية ، فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والسقائف للفرجة ، فلمما كان قريب الغسروب دخل طائفة من السعسكر وصحبتهم بعض أشخاص راكبين على الهجن ، وفى يد أحدهم كيس أخضر وبيد الأخر كيس أحضر وبيد الأخر كيس أحصر وبيد الأخر كيس أحصر والمعالمة ، هذا

<sup>(</sup>۱) ۲۲ ثی القعلۃ ۱۳۲۷ هـ/ ۱ دیسبر ۱۸۱۲

<sup>(</sup>٢) المهردار : حياسل أو متولى أمو الحبائرم ، ويطلق هذا المصنى على من يتولسون التوقيع على الأوراق السرمسية بالحائم .

المصرى ، حسين مجيب ، معجم الدولة العشمانية ، مكتبة الأنجلمو المصرية ، القاهرة ( د.ت) ، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٦ بيسمبر ١٨١٢ - ٣ يناير ١٨١٣ م .

 <sup>(</sup>٤) ١٠ الحيجة ١٢٢٧ هـ/ ١٥ ديسمبر ١٨١٢ م . (۵) ١١ اذى الحيجة ١٣٢٧ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨١٢ م .

والمدافع والشنك يعمل في كل وقت من الاوقات المنسسة ، وفي الذيل وفي صبخ يوم الاربعاء (۱) ، شق الاغا والوالي وأغات المتبديل ، وتمامهم المناداة علمي الناس بتريين الأسواق ، وما فيها من الحوانيت والدور ووقود قساديل وتعاليق ، ويسهرون ثلاث ليال بايامها أولها يوم الحميس (۱) ، وآخرها يوم السبت الذي هو مناصر عشره الذي وأخرجوا وطاقات وخياما إلى خارج بابي النصر والفتوح ، وخرج الباشا في ثاني يوم إلى ناحية السعادلية (۱) ، وهو ليلة يوم الزينة ، وعصلوا حواقات وأغرط! وسواريخ ومدافع من كل ناحية مدة أيام الزينة ، وكتبت البشائر إلى جميح السنراسي ، وأمعم الباشا يإمريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه ، وعين نطيف بيك أغات الماشا بلوجه إلى دار السلطة بالبشائر والمفاتيح صحبته ، وسافر في صبح يوم الزينة على طريق البر ، وتعين خلافه أيضاً للسفر بالبشائر إلى البلاد الرومية والشامية والاساكل الإسلامية مثل : بلاد الانشول ، والرومنلي ، ورودس ، وسلاليك ، والمير ، وكريت وغيرها .

وفى أواخره (ه) ، وردت الأخبار المترادفة بوقوع الطاعون الكثيـر بإسلامبول ، فأشار الحكماء عـلى الباشا بعمل كورنتـيلة بالإسكندرية على قـاعدة اصطلاح الإفرنج ببلادهم ، فلا يدعـون أحدا من المسافرين الواردين فى المراكب سن الديار الرودية ، يصعد إلى البر إلا بعد مضى أربعين يوما من وروده ، وإذا منت بالمركب أحد فى أثناء المتأففوا الأربعين .

وفيه (1) ، أوشى بعض اليهود على الحاج سالم الجواهرجي ، المباشر لإيراد الذهب والفضة إلى الضربخانة ، وانعزل عنها كما ذكر في وسط السنة ، وذلك عند ورود الرجل المنصراني الدرزي الشامي ، بأنه كان في أيام مباشرته للإيسراد يضرب لنفسه دنانير خارجة عن حساب الميرى خاصة ، فأمر الباشا بإثبات ذلك وتحقيقه ، فحصل كملام كثير ، والحاج سالم يجحد ذلك ويسكره ، فقال له : ٥ أيوب تابعك الذي كمان يتنزل آخر النهار بالحرج على حماره في كل يوم بحجه الأنه العددية المددية التي يضرقها على الصيارف بالمدينة ، وأكثر ما في الحرج خاص بملك » ، فأحضروا أيوب الملاكم ، ولم يحصل هذا أيوب الملاكم ، ولم يحصل هذا

<sup>()</sup> ١/ ذى الحبية ١٢٢٧ هـ/ ١٧ ويسبير ١٨١٢ م. (٢) ١٣ دى الحبية ١٢٢٧ هـ/ ١٨ ديسبير ١٨١١ م . (٣) ١٥ ذى الحبية ١٢٢٧ هـ/ ٢٠ ديسبير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٤) العاطية : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٢ ، حاشية رقم (١) .

 <sup>(</sup>a) آخر ني الحجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م .
 (1) آخر ني الحجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م .

اليهـــودى : ﴿ هَذَا رَفِيـقه وصاحبه وخــادمه ولايمكنـه أنه يخبر ويــقر إلا إذا خوَّف وعوقب ، وإذا ثبت قولي فإنه يطلع عليـه ستة آلاف كيس ؛ ، فلما سمع الباشا قول اليهودي ستة آلاف كيس ، أمر بحبس الحاج سالم ، ثم أحضروا إخوته والحاج أيوب وسجنوهم وضربوهم ، والباشا يطلب ستة آلاف كيس كما قال اليهودي ، واستمروا على ذلك أياما ، وذلك الجبس عند قرا علمي بجوار بيت الحريم بالأزبكية ، وسبب خصومة شمعون اليهودي مع الحاج سالم ، أنهم احتمجوا على اليهمودي بأشياء ، و قرروا عليه غرامـة أيضًا ، فطلب من الحاج سالم المساعـدة ، وقال له : « ساعدني كما ساعدتك في غرامتك ، ، فقال الحاج سالم : ( إنك لم تساعدني بمال من عندك بل هو من حسابي معك، فقال اليهودي: ﴿ أَلَسْتَ كُنْتُ أُدَارِي عَلَيْكُ فَيِمَا تَفْعُلُهُ ﴾ ، واتسع الكلام تينهما ، وحضرة الباشا وأعسوانه مترقبون لحادث يستخرجون به الأموال بأى وجه كان ، ويتقولون ويوقعون بين هذا وهذا والناس أعداء لبعيضهم البعض ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، ثم إنَّ السيد محمد المحروقي خاطب الباشا في شأن الحاج سالم ، وحلف له أن الغرامة الأولى تأخر عليمه منها ثلاثمائة كيس ، استدانها من الأوربيين ودفعها وهي باقية عليه إلى الآن ، ومطلوبة منه ، وذلـك بعد أن باع إلى المناعد المناعد ، فإذا كان ولابد من تغريمه ثانيا ، فإننا نمهل أصحاب الديون ، ونقوم بدفع الثلثمائة كيس المطلوبة للمــداينين وندفعها للخزينة ، فأجابه لذلك ، وأمر بالإفراج عن الحاج سالم وإخبوته ومن معمه ، فدفعوا لـقرا على المتولى سجنهم وعقوبتهم وأتباعه سبعة أكياس .

وفيه (11) ، اشتد الامر على إسماعيل آفندى آمين عبار الضربخانة وآولاده بالطلب من أرباب الحوالات ، مثل دالى باشا وخلافه ، وضيق المعسكر المعينون عليهم منافسهم ولازمسوا دورهم ، ولم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا ، فباعوا آملاكهم وعقاراتهم وفراشهم ومصاغ حريهم وأوانسيهم وملابسهم ، وكان الباشيا أخذ من إسماعيل أفنيدى المذكور داره التى بالقلعة عندما انتقل إلى القلعة ، فأمره بإخلائها ففعل ، ونزل إلى داره بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد أفندى ، فاتخذ الباشا دار إسماعيل أفندى دارا لحريمه ، وأسكنهم بها ، لأنها دار عظيمة جمليلة ، عمرها المذكور وصوف عليها في الأيام الخالية أموالا جمة ، فلما استولى عليها الباشا أسكن بها حسريمه وجواريه وسواريه ، ولما قرر عليه غرامته أسقط عنه منها عشريس كيسا لاغير ، وحسمها في ثمن داره المذكورة ، وذلك لايشوم بثمن رخامها فيقط ، فلما

<sup>(</sup>۱) آخر ذی الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۲ يناير ۱۸۱۳ م .

أشيد الحال بما سماعيل أفندى أشار عليه بعض المتشفعين بأن يكتب لمه عرضحالا ، ويطلع به إلى الباشا صحبة المعلم غالى كبير الاقباط المباشرين ، فقعل ودخل معه المعلم غالى إلى الباشا فمعندما رآه مقبلا صحبة الملكور ، وأشار إليه بالرجوع ولم يدحه يشكلم ، فرجع بقهره ونمزل إلى داره ، فمرض وتوفى بعد أيام إلى رحمة الله تمالسي ، ومات قبله ولمده حسن أفندى ، وبقى جميع المطلب على ولده مسحمد أفندى ، فحصل له مشقة واثدة ، وباع أثاث بيته وأوانيه وكتبه التي اقتناها وحصلها بالشراء والاستكتاب ، قباعها بأبخس الأثمان على الصحافين وغيرهم ، وطال عليه الحال ، وانقضت مواعيد المداين له ، قطالبوه وكربوه ، فتداين مسن غيرهم بالربا والزيادة وهكذا ، والله يحسن لنا وله العاقبة .

وفيه (۱)، قدم إلى الإسكندرية فىليون من بلاد الإنكىليز فيه بضائع وأشياء للباشا ، ومنها خمسون ألف كيس نقودا ثمن غلال وخيول ، يأخذونها من مصر إلى بلادهم ، فظفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها ، فيقسون طولها وعرضها وقوائمها بالإشبار ، فإن وجلوا ما يوافق غرضهم ومطلوبهم في القياس والفيافة أخذوه ، ولو بأغلى ثمن وإلا تركوه .

وفيه (1) ، أيضا أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه القبلى بحجز جميع الغلال والحجر عليها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها ، ولايسافر بشىء والحجر عليها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها ، ولايسافر بشىء منها في مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدخر في دورهم للقدوت ، فأخذوه أيضًا ، ثم زادوا في الأصر حتى صاروا يكبسون اللدور ، ويأخذون ما يجدون من الغلال قل أو كثر ، ولايدفعون له ثمنا بل يقلولون لهم : لا نحسب لكم شمنه من مال السنة القابلة ) ، ويشحنون بذلك جميع مراكب الباشا التي استجدها وأعدها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقل إلى مراكب الإفرنج بحساب مائة قرش عن كل أردب ، وانقضت السنة ، ولم تنقض حوادثها بل استمر ما حدث بها كالتي قبلها وزيادة .

فمنها (٣) : ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه ، ومنها ما لنم يحط به علمنا أو أحاط ونسيناه ، بحدوث غيره قبل التثبت .

ومنها : أنَّ الـباشـا عمل ترسـخانة عظيمــة بساحل بولاق ، واتخــذ عدة مراكب

<sup>(</sup>۱) أتعر ذى الحبية ۱۲۲۷ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) أتمر فنى الحبية ۱۲۷۷ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۳) كتب أسام هذه الفاشقرة بهامش ص ۱۵۲ ، طبعة بولاق د ذكر جملة حوادث ۹ .

بالإسكندرية ، لخصوص جلب الأخشاب المنتوعه ، ودخلك الخطب الرومى من الماكتها على ذمته ، ويبيعه على الحطابين بما حدده عبليهم من الثمن ، ويحمل في المراكب المختصة به بأجرة محددة أيضاً ، ويأتي إلى ديوان الكمرك ببولاق ، فيؤخذ كمركه أي مكسبه ، وهو راجع إليه أيضاً ، إلى أن استقر سعر القنطان الواحد من الحظب بثاثمائة وخمسة عشر نصف فضة ، وأجرة حمله من بولاق إلى مصر ثلاثة عشر نصف فضة ، وأجرة تكسيره مثل ذلك ، فيكون مجموع ذلك ثائمائة وأربعين نصفا ، وأجرة محمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بدولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك ثائمائة وأربعين نصفا ، وكذلك فعل في أنواع حمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بدولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك سنة وأربعين نصفا ، وكذلك فعل في أنواع الاختاب الكرسنة والحديد والرصاص والقصدير وجميع المجلوبات ، واستمر ينشىء في المراكب الكبار والصغار التي تسرح في النيل من قبلي إلى بسحرى ، ومن بحرى إلى قبلي قبلي عمارتها ولوازمها والاحوها بأجرتهم على طرفه ، لا بالضمان كما كان في ومرمتها وعمارتها ولوازمها وملاحوها بأجرتهم على طرفه ، لا بالضمان كما كان في السابق ، ولهم قوّمة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهاد .

ومنها: وهى من الحوادث الغريبة التى لسم يتفق فى هذه الأعصار مثلها: أن فى أواخر ربيع الآخر (1) ، احترق بحر السيل وجف بحر بولاق ، وكشرت فيه الرمال ، وعلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول ، وانحسر الماء حتى كان الناس يمشون إلى قريب إنباية بمداساتهم ، وكذلك بحر مصر القديمة بقى مخاضا ، وفقدت أهل القاهرة المله الحلو ، واشت بالناس العطش بسبب ذلك ، وبسبب تسخير السيقائين ، ونادى الأغا والوالسي على أن يكون حمل السقربة للمكان البحيد باثني عشر نصف فضة ، واستهل شهر بشنس القبظي (1) ، فزاد النيل في أوله في ليلة واحدة نحو ذراع ، ثم كان يزيد كل يوم وليلة مثل دفعات أواخر أيب (1) وصرى بحر بولاق ومصر المقديمة ، وغطى الرمال ، وسارت فيه المراكب الكبار منصحارة ومقلمة ، وغرقت المقاشئ مثل : البطيخ والخيار والعبد اللاوى ، وما كان مزروعا بالسواحل وغو شيء كثير جانا ، واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما حتى تغير وابيض ، وكاد وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى يعمر ، وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى اعتدوا أنه يسوفي أذرع الوفاء قبل نزول النسقطة ، ولم يعهد مشل ذلك ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) آخر ربیع الخاتی ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ مایو ۱۸۱۲ م . (۱) ۱ بشنس ۱۵۰۸ ق / ۸ مایو ۱۸۱۲ م . (۲) آخر لبیب ۱۵۷۸ ق / ۶ یولید ۱۸۱۲ م . (٤) آخر مسری ۱۵۲۸ ق / ۵ سپتیبر ۱۸۱۲ م .

رحمة من الله بسعيده الفقراء العطاش ، ثم إنى طالعت فى تاريخ الحافظ المقريزى المسمى بالسلوك فى سنة ثمسان وثلاثين المسمى بالسلوك فى سنة ثمسان وثلاثين وثماغاثة (۱) ، ولما ترادفت هذه الزيادات خرج الوالى إلى قنطرة السد ، وجمع الفعلة للعمل فى سد فم الخليج ، ونادى على نزح الخليج وتنظيفه وكسح أوساخه وقطع أرضه ، ثم وقفت الزيادة بل نقص قليلا ، وزاد فى أوان الزيادة على العادة ، وأوفى أذرعه فى أيامه المعتادة فسبحان الفعال .

ومنها: شبحة الفلال وخلو السواحل منها فبلا يجد الناس إلا ما يقى بايدى فلاحى الجسهات البحرية القرية ، فيحسملونه على الحسير إلى المرصبات والرقع ، ويبيعونه على الناس كبل أردب بأربعة وعشرين قرشا ، خلاف المكس والكلف ، واستقر مكس الأردب الواحد أربعة وثلاثين نصف فضة ، وأجرته إذا كان من طريق البحر مسن المنوفية أو نحوها ، مائة نبعيف وأقل وأكثر ، وأجرته من بولاق إلى مصر خمسة وعشرون نصفا .

ومنها: أنه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد ، ولم يبق له فيه منازع ، وقلّد إمارته لابنه إبـراهيم باشا ، ورسم بأن يضبط جميع أطيان بلاد الصعيد ، حتى الروق الاحباسية المرصدة عـلى المساجد والخيرات الكائنة بمصر وغيرها ، وأوقاف سلاطين مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهاريجهم ، ووظائف المدرسين والمقريين وغير ذلك فقمل ذلك وراك الأراضي بأسرها ، وشاع أنه جمسل على كل فدان من أراضي الروق والاوقاف ثلاثة ريالات لا غير ، وعلى باقى قدادين الأطيان ثمانية ريالات ، خلاف النبارى ، وهو مزارع اللرة ، فجعل على كل عود من عبدان القطوة سبعة ريالات ، فرضى أصحاب الرزق والأطيان بهذه التنظيم ، وظنوا استمراره ، فإن الكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعي رزقته مقدار ما يحصل له على هذا الحساب .

ومنها: أنه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام ، فلم يسبق لاربابها شيئًا إلا ما ندر ، وهو شمىء قليل جدا ، واحتج في ذلك باستيلاء الأمراء المصريين عليها عندما خرجوا من مصر ، وأقاموا بالبلاد القبلية ، فوضعوا أيديهم على ذلك ، وأنه حماريهم وطردهم وقتلمهم وورث ما كان بايديهم بمحق أو باطل ، وسموه المضبوط ، وأما ماكان بمايدى أربابه أيام استيلاء المصريين ، وهم الملمتزمون القاطنون

<sup>(</sup>١) ٨٣٨ هـ / ٧ اغسطس ١٤٣٤ - ٢٦ يوليه ١٤٣٥ م .

بالبلاد القبلية أو بمصر ممن يراعمى جانب ، فإنه إذا عرض حاله ، وطلسب إذنا فى التصوف ، وأخبر بأنه كان مفروجا عنه أيسام استراء المصريين ، وأثبت ذلك بالكشف من الروزنامة وغيرها ، فإن أن يرك له أن الستصرف ، أو بتنال له نسرته لك بدلها من اللاد البحرية ، ويسوف وتتمادى الآيام ، أو يحبل ذلك على ابنه إبراهيم باشا ، وإذا ويقول : « أنا لا صلقة لى في البلاد القبلية ، والأصر فيها لإبراهيم باشا » ، وإذا ذهب لإبراهيم باشا ، يقول له : « أنا أعطيك الفائظ » ، فإن رضى أعطاه شيئًا نزرا ووعده بالإعطاء ، وإن لم يرض قال له : « هات لى إذنا من أفندينا » ، وكل منهما إما مرتحل أو مسافر ، أو أحدهما حاضر ، والآخر غائب ، فيصير صاحب الحاجة كالمحترضة بين الشارط والمشروط ، وأشال ذلك كثير .

ومنها: الاستيلاء على جميع مزارع الأرز بالبحر الغربي والشرقى ، ورتب لهم مباشرين وكتابا يصسرفون عليهم من الكلف والتقارى والبهائسم ، ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض التى قررها على النواحى ، وعسند استغلال الارز يرفعونها بأيديهم من حساب الفرض التى قررها على النواحى ، وعسند استغلال الارز يرفعونها بأيديهم ويسعرونها بما يديدونه ، وستوفون المصاريف ومعاليم القومة والمباشرين المعين لهم ، وان فضل بعد ذلك شسىء أعطوه للعزارع ، أو أخذوه منه وأعطوه ورقة يحاسب بها خلاف المقرر القديم ، وعلى كل عود ثلاثة أكياس ، فإذا كان وقت الحصاد وزنوه شعيرا على أصحاب الدوائر والمناشر ، حتى إذا صلح وأبيض صبوا كلفه من أصل المقرر عليهم ، فإن ذاد لهم شيء أعطوههم به ورقة وحاسبوا بها من قابل ، وأبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن المسبين وغيرهم ، وهو عن كمل أردب مائة قرش بل وزيادة ، وللإفرنج وبلاد الروم والشام بما لا أدرى .

ومنها: أنّه حصل بين عبدالله أغا بكتماش الترجمان وبين النصراني الدرزى منافسة ، وهو الذي حفر من جبل الدروز ، ويسمى إلياس ، واجتمع بمصر على من أوصله إلى الباشا ، وهو بكتاش وخلافه ، وعرفوه عن صناعته ، وأنه يممل آلات بأسهل نما يصنمه صناع الضربخانة ، ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال التي تذهب في الدواليب والكلف ، وما ياخذه المباشرون من المكاسب لانفسهم ، وأفرد له بقعة خاصة به بجانب الضربخانة ، وأمر بحضور ما يطلبه إليه من الحديد والصناع ، واستمر على ذلك شهورا ، ولما تمم الألة صنع قروشا وضربها ناقصة في

الوزن والعيار ، وجمعل كتابتها علمي نسق القروش الرومية ، ووزن الــقرش درهمان وربع ، وفيه من الفضة الحالصة الربع بل أقلَّ ، والثلاثة أرباع نحاس ، وكان المرتب في الأموال من النحاس في كل يوم قنطارين ، فضوعف إلى ستة قناطير ، حتى غلا سعر النحاس والأواني المتخذة منه ، فبلغ سعــر الرطل النحاس المــتعـمل ماثة وأربعين نصف فضة ، بعد أن كان سعره في الأزمان السابقة أربعة عشر نصفا ، والقراضة سبعة أنــصاف أو أقل ، ثم زاد الطلــب للضربخانة إلــي عشرة قناطيــر في كل يوم ، والمباشر لللبك كله بكتاش أفندى ، ثـم إن بكتاش أفندى المذكور انـحرف على ذلك الدرزي ، وذلك بإغراء المعاير ، وحـصل بينهما مناقشة بين يدى البــاشا والمعلم غالى بينهم ، وانحط الأمر في ذلك المجلس علمي منع الدرزي من مباشرة العمل ، ورتب له الباشا أربسعة أكياس لمصرفه في كل شهر ، ومنعوا أيضًا من كان مبعه من نصاري الشوام من الطلوع إلى الضربخانة ، واستمر بكتاش أفندي ناظرا عليها ، ودقق على أرباب الوظائف والخدم ، ليـأخذ بذلك وجاهة عند مخدومه ، ثم إنَّ الـباشا بعد أيام أمر بنفي الدرزي من مصر وجميع أهل وأولاده ، وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك الصناعـة منه ، وفي تلك المدة بلـغ إيراد الضربخانة لخـزينة الباشا في كل شــهر ألفا وخمسمائة كيس ، وكان الذي يرد منها في زمن المصريين ثلاثين كيسا في كل شهر أوّ أقلُّ من ذلك ، فلما التزم بها السيد أحمد المحروقي أوصلها إلى خمسين ، واستمرت على ابنه السيد محمد كذلك مدّة ، فانتبذ لها محمد أفندي طبل المعروف بناظر المهمات ، وزاد عليها ثلاثين كيسا ، وبقيت تحت نظارة المحروقي بذلك القدر ، ثم إنَّ الباشــا عزل السيد محمــد المحروقي عنها وأبقــاها على ذمته ، وقيــد خاله في نظارتها ، ولم يــزل الباشا يلعب هذه الملاعيــب حتى بلغت هذا المبلغ المــــتمر وربما يزيد ، وذلك خلاف الغـرامات والسماء إن لأربابها ، ثم وشي له عــلي عبدالله أغا بكتاش بأنه يزيد في وزن القروش وينقص منه عن القدر المحدود ،، فإذا حسب القدر المنقوص وعمل معدله في مدة نظارته ، تحصل منه مقدار عظيم من الأكياس ، فلما نوقش في ذلك قال : ﴿ هَذَا الْأَمْرِ يَسْئُلُ فَيِّـهُ صَاحِبِ الْعَيَارِ ﴾ ، فأحضروه وأحضروا محمد أفندي ابن إسماعيل أفندي بدفتره ، وتحاققوا في الحساب ، فسقط منهم خمسة أكياس لم تسدخل الحساب ، فقالوا : ﴿ أَين ذَهَبِتَ هَذَهِ الْخُمِسَةُ أَكِياسَ ﴾ ، فسطفقوا ينظرون إلى بعضهم ، فقال المورد : ١ الحق أن هذه الخمسة أكياس من حساب محمد أفندي ، ومطلوبة له ، وتجاوز منها لفلان السهودي المورد من مدة سابقة ٤ ، فالتفت الباشا إلى محمد أفندي، وقال له: ﴿ لأَي شَيَّء تَجَاوِرَتِ لَلِيهُودِي عَنْ هَذَا الْقَدْرِ ﴾ ، فقال : ﴿ لَعَمْلُمُمَى أَنَّهُ خَلَى لَيْسَ عَمْنُنَاهُ شَيَّءُ فَأَخَذَتْنَى الْسَرَأَقَةُ عَلَيْهِ ، وتركت مطالبته

حتى يحصل له اليسار ؟ ، فقال : " كيف تنصم بمالى على اليهودى ؟ ، فقال : " إنه من حسمابى ؟ ، فقال : " ومن أين كان لسك ذلك ؟ ، وأمر به فسطحوه وضربوه بالعصى ، ثم أقاموه وأضافوا الحسمة أكياس على باقى الغرامة المطلوبة منه التي هو متحر في تحصيلها ، ولو بالإستدانة من الربويين ، كما قال القائل :

شَكَــوتُ جُلُــوسَ إنسان ثقيلٍ فجــاؤُوني بمن هــوَ منهُ أثقــلُ فكنتُ كَمن شكا الطاعُونَ يوما فزادوه علَــي الطاعُــون دُمَّــلُ

ومحمد أفندى هذا من وجهاه الناس وخيارهم يفعل به هذه الفعال ، ثم انحط الحال مسع بكتاش أفندى على أن فرض عليه ستمائة كيس يقوم بدفعها ، فقال : ويعفسونى أفندينا مسن نظارة الضريخانة ، ، فلم يجبه إلى ذلك واستمر فسي تلك الحدمة مكرها خائفا من عواقبها .

ومنها: أنَّ الريال الفرانسة بلغ في مصارفته من الفضة العددية إلى ماتين رثمانين نصفا ، بل وزيادة خمسة أنصاف ، فنودى عليه بنقص عشرة ، وشددوا في ذلك ، وبعد أيام نودى بنقص عشرة أخرى ، فخسر الناس حصة من أموالهم ، ثم إنَّ ذلك القرش الذى ينضاف إليه من الفضة ربع درهم ، ووزن الريال تسعة دراهم فضة ، فيكسون الريال الواحد بما يضاف إليه من النسحاس على هذا الحساب ستة وثلاثين قرشا ، يخرج منها ثمن الريال ستة قروش ونصف ، وكلفة الشغل في الجملة قرش أو قرشان ، يغي بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ونصف ، وهو المكسب في الريال الواحد ، وهو من جملة سلب الأموال ، لان صاحب الريال ، إذا أراد صرفه أخذ بلد ستة قروش ونصفا ، وفيها من الفضة درهم ونصف وثمن ، وهي بدل التسعة دراهم التي هي وزن الريال ، ثم زيد في المنارور نفسة ، وهي الحجر على الفضة العددية ، فلا يصرفون شبئًا منها للصبارف ولا لغيرهم إلا بالفرط ، وهيو أربعة قروش على كل ألف ، فيعطى للضربخانة تسعة وعشرون قرشا ولانط ، وجياخذ قروش على كل ألف ، فيعطى للضربخانة تسعة وعشرون قرشا ولانط ، وجعلوه قروش عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، وجعلوه الله فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، وجعلوه الله فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، وجعلوه المن الف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه

<sup>(</sup>۱) ولاصط : مفرهـــا ولاطة ، في التركيــة ولوطة (Zolota) ، صدلة فضية مشطئيــة ، وكانت الولاطة العثمانية تساوى للالذين بارة في تركيا ، أما في مسعمر فكانت تساوى سبعا وحشرين بارة في ۱۷۲7 م ، ثم أبريعين بارة . في ۱۷٦٩ م ، ثم ضريت في هذا العام فــي القاهرة قروش فضية على نمط الزلاطة البتمسائية التي سكت في عهد المسلطان مصطفى الثالث ، فكان وزن الزلاطة يترارح بين ۱۳٫۷۳۷ جم ، وبين ۱۵٫۷۷٪ جم ، وكان وزن القرش الملي يسك في القاهرة ١٥ جم .

سليمان ، أحمد السعيد ؛ المرجع السابق ، ص ١٢٢ - ١٢٣ .

خمسة قسروش ، فيعطى ألفا ومـالتين ، ويأخذ بدلسها ألغا ، فانظر إلــى هذه الزيادة والرذالة ، وكذا السفالة .

ومنسها : استمسرار غلاء الاسعار فسي كل شيء ، وخصموصا في الاقوات الستي لايستغنى عنها الغنى والفقير فسي كل وقت ، بسبب الإحداثات والمكوس التي ترتبت على كل شيء ، ومنهـا المأكولات : كاللحم ، والسمن ، والعســل ، والسكر وغير ذلك ، ثم الخسفارات ، وإبطال جسميع المذابح خسلاف مذبح الحسينية ، والستزم به المحتسب بمبلغ عظميم ، مع كفاية لحم الباشا ، وأكابر دولته بالمثمن القليل ، ويوزع الباقمي عملمي الجزارين بالسعر الأعلمي ، الذي يخرج منه ثمن لحوم المدولة من غير ثمن ، فيسنزل الجزار بما يكون معنه من الغنمة أو الاثمنين الجفيط إلى بيست أو عطفة مستورة ، فتزدحم عليه المتبعون له والشنظرون إليه ، ويقع بينهم من المضاربة والمشاجرة ما لايوصف ، وثمن الرطل اثنا عشر نصفًا ، وقــد يزيد على ذلك ، ولا ينقص عن الاثنى عشر ، وكذلك الخضراوات التي كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة ، حتى أنَّ الحس مثلا الذي كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد ، صارت الواحدة تباع بنبصف ، وقس على ذلك باقى الخضراوات ، وأن السباشا لما وضع يده على الأراضي القسريبة ، وأنشأ السواتي تجاه السقصر والبستان بناحمية شبرا ، وحرث الأراضى الخرس وزرع فيها أسواع الخضراوات ، وأجرى عليها المياه ، وقسيد لخدمتها المرابعين أيضًا والمزارعين بالمؤاجرة ، والمباشر على ذلك كله ذر الفقار كتخدا ، وعندما يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعها على المتسببين فيها بأغلى ثمن ، وهم يبيعونها على الناس بما أحبوا ، وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا فسيقولون : ﴿ كُرُبُ الباشا ، ولفت الباشا ، وملوخية الباشا ، وفجل الباشا ، وقرنبيط الباشا ، ، ولدع أيضًا بستــانه من أنواع الزهور العــجيبة المنظر المــتنوّعة الأشكال من الاحــمر والأصفر والأزرق والملوّن ، أتوا بـنقائلها من بلاد الــروم ، فنتجت وأفلحت ، ولــيس لها إلا حسن المنظر فقط ، ولا رائحة لها أصلا .

ومنها: أن ديوان المكس ببولاق الذي يعبرون صنه بالكمرك ، لم يزل يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس في السنة ، وكان في زمن المصريين يؤدى من يلتزمه ثلاثين كيسا مع محاباة السكثير من النساس ، والعفو عن كشير من البسضائع لمن يستسب إلى الأمراء ، وأصحاب الوجاهة من أهل السعلم وغيرهم ، فلايتعرضون له ، ولو تحامى في بعض أتباعهم ولـو بالكلب ، ويعاملون غيرهم ، بالرفق مـع التجاوز الكشير ، ولاينشون المتاع ولا رباط الشيء المحزوم ، بـل على

الصندوق أو المحــزوم قدر يسير معلوم ، فــلما ارتفع أمره إلى هذه المــقادير ، صاروا لايعفون عن شمىء مطلقا ، ولا يسامحون أحمدًا ولو كان عظيمًا من السعلماء أو من غيرهم ، وكان من عادة التجار إذا بعثوا إلى شركاتهم محزوما من الأقمشة الرخيصة مشل : السعاتكي ، والنابلسسي ، جعلوا بداخل طيهما أشياء من الأقمشة الغمالية في الثمن ، مثل : المقبصبات الحلبي ، والكشميري ، والهنبدي ، ونحو ذلك ، فتندرج معها في قلة الكمرك ، وفي هذا الأوان يحلون رباط المحزوم.، ويفتحون الصناديق ، وينبـشون المتاع ثم ويهتـكون ستره ، ويحـصون عدده ، ويأخذون عشـره أي من كل عشرة واحدًا ، أو ثمنه ، كما يبيعه التاجر غالبًا أو رخيصًا حـتى البوابيج والأخفاف والمسوت الشي تجلب من الروم ، يفستحون صناديقهما ويعدونها بالسواحد ، ويأخذون عشورها عبينا أو ثمنا ، وينفعل ذلك أيضًا متبولي كمرك الإسكنندرية ، ودمياط ، وإسلامبول ، والشام ، فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شيء لفحش هذه الأمور ، وخصوصا في الاقمـشة الشامية ، والحلبية ، والرومية المنسوجة من القطن والحرير والصوف ، فإن عليها بمفردها مكوسا فاحشة قبل نسجها ، وكان الدرهم الحرير في السابق بنهض فضة ، فصار الآن بخمسة عشر نصف وما يضاف إليه من الأصباغ ، وكلف الصناع والمكوس الممذكورة ، فبذلك بلمغ الغاية في غلمو الثمن ، فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي المسمى بالألاجة الذي كانت قيمته في السابق ماثتي نصف فضة ، بألفين فضة ، مع ما يـضاف إليه من ربح البائع ، وطمع التاجر والنعل الرومـــى الذي كان يباع بستين نصــفا ، صار يباع بأربعمــائة نصف ، والذراع الواحد من الجموخ الذي كان يباع بمائمة نصف فضة ، بلمغ في الثمن إلى ألمف فضة وهكذا ، مما يُستُعْصَى تتبع ولاتستقصى مفرداته ، ويتولى هـذه الكمارك ، كل من تزايد فيها من أي ملمة كان من نصاري المقبط أو الشوام أو الأروام ، أو مهن يدعي الإسلام ، وهم الأقسل في الأشياء الدون ، والمتولى الآن في ديوان كسمرك بولاق ، شخص نصرانی رومی یسمی کزابیت ، من طرف طاهر باشا لأنبه مختص بإیراده ، وأحسوان كرابيت من جنسه ، وعنسده قوّاسة أتراك ، يحجيزون متاع السناس ، ويقبضون على المسلمين ويسجنونهم ويسضوبونهم حتى يدفعوا ما عليهم ، وإذا عثروا بشخص أخفى عنهم شيئًا ، حبسوه وضربوه وسبوه ونكلوا به ، والزموه بفرامة مجازاة لفعله .

والعجب أن بضائع المسلمين يؤخذ عشرها ، يعنى من السعشرة واحد ، وبضائع الإفرنج والنصارى ومن يتنسب إليهم ، يؤخذ عليها من المائة اثنان ونصف .

وكذلك أحدث عدة أشباء واحتكارات في كثير من البضائع مثل السكر الذي يأتي من ناخية الصعيد ، وزيادات في المكوس القديمة خلاف المحدثات ، وذلك أن من كان بطالا أو كاســد الصنعة أو ثليــل الكسب أو خامل الــذكر ، فيعمل فكــرنه في نسي. مهمل مغلقول علمه ، ويسعى إلى الحضرة بواسطة المتقربين ، أو بعرضحال . يقور فيه : ١ إن الداعي للحضرة يطلب الالتزام بالصنف الفلاني ، ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الاكيساس في كل سنة ، ، فإذا فعل ذلك تنبه المشار إليه ، فسيوعد بالإنجاز ويؤخر أياما ، فتتسامع المتكالبون على أمثال ذلك ، فيزيدون على الطالب حتى تستقر الزيادة على شخص ، إما هو أو خلافه ، ويقيد اسمه بدفتر الروزنامة . ويفعل بعد ذلك الملتزم ما يريسه وما يقرره على ذلك الصنف ، ويتخذ له أعسوانا وخدمة وأتباعا يتولون استمخلاص المقررات ، ويجعلون لأنفسهم أقدارا خارجمة عن الذي يأخذه كبيسرهم ، والذي تولسي كبر ذلك ، وفتسح بابه نصاري الأروام والأرمن فسترأسوا يذلك ، وعملت أسافلهم ولبسوا الملابس الفاخرة ، وركمبوا البغال والسرهوانات ، وأخذوا بيوت الأعيان التمي بمصر القديمة وعمروها ، وزخرفوها وعملموا فيها بساتين وجنائن ، وذلك خـلاف البيوت التي لهم بـداخل المدينة ، ويركب الكـلب منهم ، وحوله وأمامه عدة من الخدم والقوَّاسة ، يطردون الناس من أمامه وخلفه ، ولم يدعوا شيئًا خارجًا عن المكس حتى الفحم الذي يجلب من الصعيد والحطب السنط والرتم ، وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة بمائة نصف ، فلما احتكروه صار يباع كل مائة حزمة بالف وماثتي نصف ، وبسبب ذلك تشحطت أشياء كشيرة ، وغلت اثمانها مثل الجبس والجير ، وكل ما يحتاج للوقود حتى الخبـــازين في الأفران ، فإننا أدركنا الأردب من الجبس بثمانية عشر نصف نضة ، والآن بماثنين وأربعين نصفًا ، وكذلك أدركنا القنطار من الجير بعشرة انصاف ، والآن بمائة وعشرين ، والحال في الزيادة ٤ .

ومنها : ﴿ أَنَّ البَاشَا شَـرَع في عمارة قصـر العينى ، وكــان قد تلاشى وخــربـه العسكر ، وأخذت أخشابه ، ولم يبق فيــه ولا الجدران ، فشرع فى إنشائه وتعميره ، وتجديده على هذه الصورة التى هو عليها الآن على وضع الابتية الرومية ؛ .

ومنها: أنَّه هدم سراية القلعة ، وما استحلت عليه من الأماكن ، فهدم المجالس التي كانت بسها والدواوين ، وديوان قايتباى وهو المقعد المواجه للساخل إلى الحوش علو الكلار الذي به الاعملة ، وديوان الغورى الكبير ، وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الافندية والقلفاوات أيام الدواوين ، وشرع في بنائها على وضع آخر ، واصطلاح رومى ، وأقامــوا أكثر الأبنية من الأخشاب ، ويبــنون الأعالى قبل بناء السفل . وأشيح أنَّهم وجدوا مخبآت بها ذخائر لملوك مصر الأقدمين

وسنها: أن الساسا أرسل لتعلع الاشجار المحساح إليها في عمل المراكب مثل: المنتوب و والنبق من جميع البلاد التبلية والبحرية ، فانبث المعينون لذلك في البلاد ، فلم يقور من ذلك إلا القليل ، لمسانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يتركون ، فيجمع بترسخانة الاختشاب لصناعة المراكب مع ما ينضم إليها من الاختشاب الرومية شيء عظيم جدا ، يتعجب منه الناظر من كثرته ، وكلما نقص منه شيء في الدمل اجتمع خلافه أكثر منه .

ومنها: أن أحمد أضا أنحا كتخدا يبك ، لما تمقلد وكالمة دار السعادة ونظارة الحرمين ، انضم إليه أباليس الكتبة ، لتحرير الإيراد والمصرف ، وحمروا الاحكار المقررة على الأماكن ، والاطبيان التي أجرها النقار السابقون الملد السطويلة ، وجعلوا عليها تسلوا عن المال ، يقبض في كل منة جُهة وقف أصله على عادة مصر السابقة واللاحقة في استنجار الأوقاف من نظارها ، والاطبان والاماكن المناجرة من أوقاف الحرمين وتوابعها : كالدهيشة ، والخياصكية ، والمحمدية ، والمرادية وغير ذلك ، كثيرة جدا ، فقتحوا هذا الباب ، وتسلطوا على الناس في طلب ما بايديهم من السندات وحجج التآجرات ، فإذا اطلعوا عليها فلا يخلو إما أن تكون المدة قد انقضت وضفت ، أو بقي منها بقية من السنين ، فإن كان بقي منها بقية ، زادوا في الاجرة المؤجلة التي هي الحكر مثلها أو مثليها بحسب حال المحل ورواجه ، وإن كانت المدة قد انقضت ومضت ، استولوا على عين المحل ، وضبطوه أو جددوا لمه تآجرا ، قد انقضت ومضت ، المولون ذلك بمصلحة جسيسمة ، وعلى كلتا الحالتين لابد من النغريم والمعالحات الجوانية والبرانية للكتاب والمباشرين والحدم والمعينين ، ثم المرافعة الى القاضى ، ودفع المحاصيل والرسسوم والتسجيل وكتابة السندات التي ياخذها واضع اليد .

ومنها : المتحجير على الاجراء والمعمرين المتصلين في الابنية والعصائر ، مثل البنائين والنتجارين والنشارين والخراطين ، وإلى والمام في عمائر الدولة بمصر وغيرها بالإجارة والتسخير ، واختفى الكثير سنهم ، وأبطل صناعته ، وأغلق من له حانوت حانوته ، فيطله كبير حرفته الملزم بإحضاره عند معمار باشا ، فإما أنه يلازم الشغل أو يفتسدى نفسسه أو يقيسم بدلا عنه ، ويدفع له الاجرة من عنده ، فترك الكثير صناعته ، وأغلق حانوته وتكسب بحرفة أخرى ، فتعطل بذلك احتياجات الناس في

التعدير والبناء ، بحيث إن من أراد أن يسنى له كانونا أو مدودا لدابته تمير في أمره ، وأقام أياما في تحصيل البناء ، وما يحتاجه من الطين والجير والقصرمل ، وكان الباشا اشترى ألف حسمار ، ومملسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أثربة عسائره ، وشيل الشترى ألف حسمار ، ومعلسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أثربة عسائره ، وشيل القصرمل من مستوقدات الحمامات بالمدينة وبولاق ، ونودى في المدينة منع الناس كافة كانخذ شيء من القصرمل ، فكان الذي تلزمه الفرورة لشيء ، إن كان قليلا أخذه كالمسرقة في الليل من المستوقد ، باغلى ثمن وإن كان كثيرا لا يأخذه إلا بفرمان بالإذن من كتخدا بيك ، بعد أن كان شيئًا مبتدلا ، وليس له قيمة ، ينقلونه إذا كئو بالمستوقدات إلى الكيمان بالأجرة ، وإن احتاجه الناس في أبنيتهم إما نقلوه على حميرهم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خميرهم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خفية ، ويطلب ثمنه خمسة عشر نصف فضة ، وكان من عادة المفتاح نصف فضة إن كان كبيرا أو نصف نصف إن كان صغيرا .

ومنها: أنَّ الذى التزم بعمل البارود قرر على نفسه ماشى كيس ، واحتكر جميع لوارمه مثل الفحم ، وحطب الترمس ، والـندة ، والكبريت ، فقرر على كل صنف من ذلك قـندا من الاكياس ، وأبطل الذين كانوا يـعملون فى السباخ بالكيمان ، ويستخرج حبَّن منه ملح الببارود ، ثم يؤخل منهم عبيطا إلى المعمل فيكررونه حتى يخرج ملحا أبيض ، يصلح للعمل ، وهي صناعة قلرة ممتهة ، فابطلهم منها وبنى أحواضا بدلا عنن الصناديق ، وجعلها متسعة وطلاها بالخافقي ، وعمل ساقية ، وأجرى الماء منها إلى تلك الأحواض ، وأوقف العمال لذلك بالأجرة ، يعملون فى السباخ المذكور .

ومنها: شحة الحطب الرومى في هذه السنة ، وإذا ورد منه شيئ حجزه الباشا لاحتياجاته ، فلا يرى الساس منه شيئًا ، فكان الحطابة يبيعون بدله خشب الاشجار المقطوعة مسن القطر المصرى ، وأفضلها السنط ، فيباع منه الحملة بشلشمائة نصف فضة ، وأجرة حملها عشرة ، وتكسيرها عشرة ، وعز وجود الفحسم أيضًا ، حى بيعت الاقة بعشرين نصفا ، وذلك لانقطاع الجالب إلا ما يأتى قليلا من ناحية الصعيد مع الصمكر ، يتسببون فيه ويسيعونه بأغلى ثمن ، كل حصيرة بائنى عشر قرشا وخمسة عشر قرشا ، وهي دون القنطار ، وكانت تباع في السابق بستين نصفا ، وهي مون القنطار ، وكانت تباع في السابق بستين نصفا ، وهي يصل إلينا إلا ما تعلقت به اللوارم والاحتياجات الكلية ، يصل إلينا بالبعض على الكل

## وأما من ماتُ في هذه السنة ممن له ذكر''

فمات ، الشيخ الإمام المعلامة ، والنحرير الفهامة ، الفقسيه الأصولي النحوي ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبدالله بن حجازى بن إبراهيم الشافعي الأزهري ، الشهير بالشرقاوي ، شيخ الجامع الأزهر ، ولد ببلدة تسمى المطويلة (٢) ، بشرقية بلبيس ، بالـقرب من القرين ، في حدود الخمسين بعد المائة (٢) ، وتربي بالـقرين ، فلما تـرعرع وحفظ القرآن قــدم إلى الجامـع الأزهر ، وسـمع الكثير من الـشهابين الملوى ، والجوهري ، والحفني ، وأخيه يوسف ، والدمنهوري ، والبليدي ، وعطية الأجهبوري ، ومحمد المفارسي ، وعملي المنسفيسي الشهبير بالمصعيدي ، وعمر الطحلاوي ، وسمع الموطأ فقط على علىّ بن العـربي الشهير بالسقاط ، وبآخرة تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكردي ولازمه ، وحضر معنا في أذكاره وجمعياته ، ودرس الدروس بالجامع الأزهر ، وبمدرسة الـسنانية بالصنادقية ، وبرواق الجبرت ، والطيبرسية ، وأفتى في مذهب ، وتميز في الإلقاء والتحرير ، وله مؤلفات دالة على سبعة فضله من ذلك : ٩ حاشيته على المتحرير ٩ ، ٩ وشرح نظم يحيي العمريطي ؟ ، و \* شرح العقائد المشـرقية ؟ ، والمتن له أيضًا ، و \* شرح مختصر في العقائد ، والفقه والتصوُّف ، ، مشهور فسي بلاد داغستان ، وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد، ومختصر الشمائل، وشرحه له ، ورسالة في ﴿ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ ﴾ ، ورسالة في مسألة أصولية في جمع الجوامع ، ٩ وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوُّف ١ ، و ١ شرح ورد سحر للبكري ١ ، و ١ مختصر المغنى في النحو ١ ، وغير ذلك ، ولما أراد الـــسلوك في طمريق الخلوتيــة ولقنه الــشيخ الحفــني الاسم الأوّل ، حصل له وَلَه واخــتلال في عقله ، ومكــث بالمارستان أياما ، ئــم شفى ولازم الإقراء والإفادة ، ثم تلقن من شيخنا الشيخ محمود الكردى ، وقطع الأسماء عليه ، وألبسه التاج ، وواظب على مجالسته ، وكان في قلة من حشونة العيش ، وضيق المعيشة ، فلا يطبخ في داره إلا نادرا ، وبمعض معارفه يواسونه ، ويرسلون إليه الصحفة من الطعام ، أو يدعونه ليأكل معهم ، ولما عرفه الناس واشتهر ذكره ، فواصله بعض تجار الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والـصلات ، فراج حاله ، وتجمل بالملابس ، وكبر تاجه ، ولمنا توفي الشبيخ الكردي ، كنان المترجم من جملة خيلفائه ، وضم إليه

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٥٩ ، طبعة يولاق ٥ ذكر من مات في هذه السنة نمن لهم ذكر ٤ .

<sup>(</sup>٢) بلدة الطويلة : قرية لديمة ، كانت تسمى ! منسزلة نعمة ؛ ، كانت تابعة لمركز هبيا ، وفي سنة ١٩٣٣ م ، الحقت يمركز فالوس لقريها منه ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ١١٥٠ هـ / ١ مايو ١٧٣٧ - ٢٠ أبريل ١٧٣٨ م .

أشخاصا من السطلبة والمجاورين الذين يحـضرون في درسه ، يأتون إليه فــي كل ليلة عشاء ، يذكرون معه ، ويعمل لهم في بعض الأحيان ثريدًا ، ويذهب بهم إلى بعض البيموت فمي ميماتم الموتى ، وليسالي السبح ، والجمع المعتمادة ، ومعهم مستشدون ومولهون ، ومن يقرأ الأعــشار عند ختم المجلس ، فيأكلون العــشاء ويسهرون حصة من الليل في الذكر والإنشاد والتَّوله ، وينادون في إنشادهم بقولهم يا بكري مدد ، يا حفني مدد ، يا شرقـاوي مدد ، ثم يأتون إليهم بالطاري ، وهو الطـعام بعد انقضاء المجلس ، ثم يعطونهم أيضا دراهم ، ثم اشترى له دارا بحارة كتامة المسماة بالعينية ، وساعده في ثمنهـ بعض من يعاشره من المياسير ، وترك الـذهاب إلى البيوت إلا في النادر ، واستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد العروسي ، فتـولى بعده مشيخة الجامع الأزهر ، فزاد في تحكبير عمامته وتعظميمها حتى كان يضرب بعسظمها المثل ، وكانت تمارضت فيه ، وفي الشيخ مصطفى الصاوى ، ثم حصل الاتفاق على المترجم ، وأنَّ الشيخ الصاوى يستمر في وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الإمام الـشافعي بعد صلاة العـصر ، وهي من وظائف مشيـخة الجامع ، ولما تولاها الشيخ العروسي تعدى على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصيلحي الضرير ، وكان يرى في نفسه أنه أحق بالمشيخة من العروسي ، فلم ينازعه فيها حسما للشر ، فلما مات المصيلحي تنزه عنها السعروسي ، وأجلس فيها الصاوي ، وحضر درسه في أول ابتدائه لكونه من خواص تلامذته ، فلما مات العروسي، وتولى المترجم المشيخة، اتفقوا على بقاء الصاوى في الوظيفة ، ومضى على ذلك أشهر ، ثـم إنَّ المجتمعين على الشرقـاوي وســوســوا له وحرضـوه على أخذ الوظيفة ، وأنَّ مــشيخته لاتتـم إلا بها ، وكــان مطواعاً ، فــكلم في ذلك الــشيخ معمــد بن الجوهري ، وأبــوب بيك الدفتردار ووافيقاه على ذلك ، واغتر بهما وذهب بجمياعته ومن أنضم إليهم وهم كثيرون ، وقرأ بها درسا فلم يحتـمل الصاوى ذلك ، وتشاور مع ذوى الرأى والمكايد من رفقائه ، كالشيخ بدوى الهيتمي وأضرابه ، فبيتوا أمرهم ، وذهب الشيخ مصطفى إلى رضوان كتخدا إبراهيم بيك الكبير ، وله به صداقة ومعاملة ومقارضة فسامحه في مبلغ كان عليمه له ، فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا المذكور ، وحـضر عند الشرقاوي وتكلم معــه وأفحمه ، ثم اجتمعوا فمي ثاني يوم ببيت الشرقــاوي ، وحضر الصاوي وعزوته وبــاقى الجماعــة ، فقال الشرقــاوى : ﴿ اشهدوا يا جمــاعة أنَّ هذه الوظــيفة استحقاقي ، وأنا نزلت عنها إلى الشيخ مصطفى الصاوى ، ، فقال له الصاوى : ة ارجع أما الآن فلا ، ولا جميلة لك الآن في ذلك ؛ ، وباكته بكلام كثير ، وبإنفاذه لرأى من حوله ، وغير ذلـك ، وانفض المجلس على منعه من الوظميفة ، واستمرار

الصاوى فيها إلى أن مات ، فعادت إلى المترجم عند ذلك من غيير منازع ، فواظب الإقراء فيها مدة ، وطالب ســدنة الضريح بمعلومها فماطلوه ، فتشـــاجر معهم وسبهم فشكوه للمعاضدين لهم ، وهم أهل المكايد من الفقهاء وغيرهم ، وتعصبوا عليه ، وأنهوا إلى الباشا ، وضموا إلى ذلك أشياء حـتى أغروا عليه صدره ، واتفـقوا على عزله من المشيخية ، ثم انحط الأمر على أن يلزم داره ولايخرج منها ولايتداخل في شيء من الأشياء ، فكان ذلك أياما ، ثم عفا عنه الباشا بشفاعة السقاضي ، فركب وقابله ولكن لم يعد إلى القراءة في الوظيفة بل استناب فيها بعض الفقهاء ، وهو الشيخ محمد الشبراويني ، ولما حضرت المفرنساوية إلى مصر في سمنة ثلاث عشرة ومائتين وألف(١) ، ورتبوا ديوانا لإجراء الأحكام بين المسلمين جعلوا المسترجم رئيس الديوان ، وانتفع في أيامهم بما يتحصل إلـيه من المعلوم المرتب له عن ذلك ، وقضايا وشفاعات لبعــض الأجناد المصرية ، وجعالات على ذلك ، واستــيلاء على تركات ، وودائع خرجت أربابها في حادثة الـفرنساوية وهلكـوا ، واتسعت عليـه الدنيا وزاد طمعه فيها ، واشترى دار ابن بيره بظاهر الأزهر ، وهي دار واسعة من مساكن الأمراء الأقدمين ، وزوجته بسنت الشبخ الزعفرانسي هي التي تدبر أمره ، وتحرز كــل ما يأتيه ويجمعه ، ولايروح ولايغدو إلا عن أمرها ومشورتها ، وهي أم ولده سـيدى على الموجود الآن ، وكانت قسبل زواجه بها في قلة من السعيش ، فلما كثرت علميه المدنيا اشترت الأملاك والصقار والحمامات والحوانيت بمسا يغل إيراده مبلغا فسي كل شهر له صورة ، وعمل مهما لـزواج ابنه المذكور في أيام محمد باشا خسـرو سنة سبع عشرة وماثتين وألف(٢) ، ودعا إليه السباشا ، وأعيان الوقت ، فساجتمع إليه شيء كسثير من الهدايا ، ولما حضر إليه الباشم النعم على ابنه بمأربعة أكياس ، عنها شمانون ألف درهم ، وذلك خلاف البقاشـيش ، واتفق للمترجم في أيام الأمراء المـصرية أنَّ طائفة المجاورين بالأزهر من الشرقاويين يقطنون بمدرسة الطيبرسية بباب الأزهر ، وعمل لهم، المترجم خزائن برواق معمر ، فزقع بينهم وبين بعض المجاورين بها مشاجرة ، فضربوا نقيب الرواق ، فتعصب لسهم السشيخ إبراهميم السجيني ، شيخ الروافي على الشرقاويين ، ومنعوهم من الطيبرسية وخزائنها ، وقهروا المترجمم وطائنته . فنوسط بامرأة عمياء فقيسهة تحضر عنده في درسه إلى عديلة هاتم ابنة إبراشيم بيك ، فكلمت روجها إبراهيم بيك المعروف بالوالي ، بأن يبنسي له مكانا خاصا بطائفته ، فأجابه إلى ذلك ، وأخذ سكن إمام الجامع المجاور لمدرسة الجموهرية من غير ثمن ، وأضاف إليه

<sup>(</sup>١) ١٢١٣ هـ / ١٥ يونيه ١٧٩٨ - ٤ يونيه ١٧٩٧ م . (٢) ١٢١٧ هـ / ٤ مايو ١٨٠٢ - ٢٢ أبريل ١٨٠٢ م .

قطعة أخسري ، وأنشأ ذلك رواقا خاصا بهسم ، ونقل إليه الأحجار والعسامود الرخام اللدى بوسطها من جامع الملك النظاعر بيبرس خارج الحسبنية ، وهو تحت نظر الشيخ إبراهيسم السجينسي ، ليكون ذلك تكاية له نظير تعصيم عليه ، وعمل ب قوائم وخزانس ، واشترى له غـــلالاً من جرايات ألــشون ، رأضاههـــا إلى أخباز الجـــامع ، وأدنمانها في دفتره يستلمها خباز الجامع ويصرنها خبز قرعة لاهل ذلك الرواق في كل يوم ، ووزعها عسلمي الأنفار الذين انتتارهم در أمز. بلاده ، ومما اتفق للمعترجم أن به تمارع باب البرقية طحانكاه ، أنشأتها خوان، طغان الناصرية بالصحراء على يمنة السالك إلى وهدة الجبيانة ، للعروفة الآن بالسيتان ، وكان الناظر عليه شخص من شهود المحكمة ، يقال له ابن الشاهيني ، فلما مات تقرر في نظرها المترجم ، واستولى على جهات إيمرادها ، فلمما ولج الفرنساوية أراضي سنسر وأحدثوا المقلاع فوق التملول والإماكسين المستعملية حبوالس المدينة والاسدوا مدرة ماز المسائكاه ويسبض الحواقط الشمائية ، وتركوها على ذلك ، فلما ارتحاوا عن أرض مصر نقبت على وفسها في التاه ب ، وكانت ساقيتها تجاه بابها في علوة يصعد إليها بمزلقان ، ويجرى الماء منها إلى الخانكاه على حائط مبنى ويه قسطرة بمر من تحتها المارون . وتحت الساقية حوض لسقى الدواب ، وقد أدركنا ذلك ، وشاهدنا دوران الثور في افساقية ، ثم إنَّ المترجم أبطل تلك الساقية ريني مكانها زاوية ، وعمـل لنفسه بها مدفتا ، وعقــد عليه قبة ، وجعل تحتمها مقصورة بداخلمها تابوت عال مربع وعملي أركانه عماكر فحضة ، وبني بعجانبها قصرا ملاصقا لها يحتوي على أروقة ومساكن ومطبخ وكلار ، وذهبت الساقية في ضمن ذلك ، وجعلها بشرا ، وعليه خرزة بملأون منها بالدلو ، ونسسيت تلك الساقية وانطمست معالمها ، وكأنها لم تكن ، وقد ذكر هذه الخانكاة العلامة المقريزي في خططه عند ذكر الحوانك لا بأس بإيراد ما نصه للمناسبة ، فقال : ﴿ خَانْكَاهُ أَمْ أنوك هذه الخانسكاه خارج باب البرقسية بالصحراء ، أنشسأتها الخاتون طفساى تجاه تربة الأمير طاشتمر الساقي ، فسجاءت من أجلّ المبانسي ، وجعلت بها صوفية وقرأه ، ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة ، وقررت لكـل جارية من جواريها مرتباً يقوم بها ١ ، ثم ترجمها بقوله : ٦ ملغاي الخوندة الكبسري ، زوج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأم ابنه الأمير أنوك ، كانت من جملة إمائه فأعتقها ونزوجها ، ويقال إنَّها ي أخت الأمير أقبعًا عبد الواحد ، وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال ، رأت من السعادة ما لم يره غيرها من نساء ملوك الترك بمصر، وتنعمت في ملاذ ما وصل سواها لمثلها، ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها ، وصارت خوندة بعد ابنة توكاي أكبر نسائه حتى من ابنــة الأمير تنكز ، وحج بها الفــاضي كريم الدين الكبير واحتــفل بأمرها ،

وحمل لها البقول في محاير طين على ظهور الجمال ، وأخذ لها الابقار الحلابة ، فسارت معها طول الطريق ، لاجل اللبن الطرى والجين ، وكان يقلى لمها الجين في الغذاء والمعشاء ، وناهيك بمن وصل إلى صداومة البقسل والجين واللبن فمى كل يوم بطريسق الحجج ، يسمأ عساه يكون بعد ذلك ، وكان القاضى كريم اللدين ، وأمير مجلس ، وعدة من الأمراء يشرجلون عند المنزول ، ويسيسرون بين يدى محفستها ، ويقبلون الأرض لها كما يفعلون بالسلطان ، ثم حج بها الأمير بشتاك في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة (1) ، وكان الأمير تذكر إذا جهز من دمشق تقدمة للسلطان ، لابد أن يكون فحوندطفاى منها جزء وافر ، فلما مات السلطان الملك الناصر ، استمرت عظمتها من بعده إلى أن ماتت في شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة (1) ، أيام الوياء عن ألف جارية ، وثمانين خصيا ، وأموال كثيرة جدا ، وكانت عفيفة طاهرة ، كثيرة الخنير والصدقات والمعروف ، جهزت سائر جواريها ، وجعلت على قبر ابنها بهنة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ، ووقفت على ذلك وقفا ، وجمعت من أعمر الاماكن إلى يومنا هذا ، ء انتهى كلامه .

يقول الحقير ، إنى دخلت هذه الخسانكاة فى أواخر القرن الماضى (٢) فوجدت بها ، ووحاتية لطيفة ، وبها مساكن وسكان قاطنون بها ، وفيهم أصحاب الوظائف ، مثل : المؤذن ، والسوقاد ، والكناس ، والملاء ، ودخسات إلى مدفن الواقدة وعلى قبرها تركيبة من الرحام الابيض ، وعند رأسها ختمة شريفة كبيرة على كرسى بخط جليل ، وهى مذهبة ، وعليها اسم الواقدة ، رحمها الله تمالى ، فلو أن السنيخ المرجم عمر هذه الحائكاه بدل هذا الذى ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقبة ، وذكر حسن في حياته وبعد عاته ، وبالله التوفيق .

وللمترجم طبقات جمعها في تراجم الفقهاء الشافعية للتقدمين والمتأخرين من أهل عصره ، ومن قبلهم من أهل القرن الثاني عشر ، نقل تراجم المتقدمين من طبقات السبكى والإسنوى ، وأما المتأخرون فنقلهم من تاريخنا هذا بالحرف الواحد ، وأظن أنّ ذلك آخر تأليفاته ، وعسمل تاريخا قبله مختصرا ني نحو أربعة كراريس عند قدوم الوزير يوسف باشا إلى مصر ، وخروج الفرنساوية منها ، وأهداه إليه عدّد فيه ملوك

<sup>(</sup>۱) ۲۹۷ هـ/ ۲۰ يوليه ۱۳۲۸ - ۸ يوله ۱۳۲۹ م .

<sup>(</sup>٢) شوال ٧٤٩ هـ/ ١ أبريل ١٣١٨ - ٢١ مارس ١٣٤٩ ع .

<sup>(</sup>٣) آخر القرن الثاني عشر الهجري / ٢٣ أكتوبر ١٧٨٦ م .

مصر ، وذكر في آخره خروج الفرنسيس ، ودخول الـعثمانية في نحو ورفتين ، وعو في غاية البرود ، وغلط فيه غلطات منها : إنه ذكر الأشرف شعبان ابن الأمير حسين ابن الناصر مـحمد بن قلاوون ، فجعلـه ابن السلطان حسن ونـحو ذلك ، ولم يزل المترجم حستى تعلل ومات في يوم الخسميس ناني شهر شوال سن السنة الله وصلى عليه بالأزهر في جمع كثير ، ودفن بمدفئه الذي بناه لنفسه كما ذكر ، ووضعوا على تابوت المذكور عمامة كبيرة أكبر من طبيزيته التمي كان يلبسها في حياته بكشير، وعمموها بمشاش أخضر ، وعسبوها بشال كشميري أحمر ، ووفف شخص عند باب مقىصورته ، وبيىده مقرعة يــدعو الناس لمــزيارته ويأخــذ منهم دراهـــم ، ثم إنَّ زوجته وابنها ومن يلوذ بهم ، ابتدعوا له مولدا وعيدا نبي أيام مولد العفيفي ، وكتبوا بذلك فرمانا مِن الباشا ، ونادي به تابع الشهرطة بأسوال المذينة على الناس بالاجتماع والحضور لسذلك المولد ، وكتبـوا أوراقا ورسائل للأعيـان وأصحاب المظاهر وغسيرهم بالحضور ، وفبحوا ذبائح ، وأحضروا طباخين وفراشين ، ومدُّوا أسمطـة بها أنواع الأطعمة والحلاوات والمحمرات والخشافات ، لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيان وأرباب الأشاير والبدع ، ونصبوا قبالة تلك المقبة صوارى علقوا بها قسناديل وبيارق وشراريب حسمرا وصفرا يسلرحها الريح ، واجتمع حـول ذلك من غوغـاء النأس ، وعملوا قهاوي وبياعين الحلوي والمخللات والترمس الملح والفول المقلي ، ودهسوا ما بتلك البقعة من قبور الأموات ، وأوقدوا بهـا النيران ، وصبوا عليها القاذورات مع ما يلحقهم من السبول والغائط ، وأما ضجة الأوباش والأولاد وصراخهم وفرقعتهم بالبارود وصياحهم وضجيجهم ، فقد شاهـدنا به ما كنا نسمعه من عفاريت الترب ، وضرب المثل بهم ، فهم أقبح منهم ، فإن العفاريت الحقيقية ، لم نر لهم أفعالا مثل هذه .

ولما مات الشيخ المترجم ، ومضى على صوته ثلاثة أيام ، اجتمع المشايخ فى يوم الاحد خامسه (") ، وطلسعوا إلى القسلعة ، ودخسلوا إلى السباشا ، وذكروا لسه موت المترجم ، ويستاذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الازهر ، فقال لهم الباشا : ( اعملوا رأيكم واختاروا شخصها يكون خاليا عن الاغراض ، وأنا أقلسه ذلك » ، فقاموا من مجلسه ، ونزلوا إلى بيوتهم واختلفت آراؤهم ، فالبعض اختار الشميخ المهندى ، والبعض ذكر الشميخ محمد الاشوائى ، وأسا الشيخ محمد الأمير فيانه امتنع من دلك ، وكذلك ابن الشيخ المعرومى ، والمسيخ الشنوانى المذكور منعزل عنهم ، وليس

<sup>(</sup>١) ٢ شوال ١٣٢٧ مـ / ٩ اكتوبر ١٨١٢ م . (٢) ٥ شوال ١٣٧٧ هـ / ١٢ أكتربر ١٨١٢ م .

• درس بالأزهر ، ويقرأ دروسه بجامع الفاكهـاني الذي في العقادين ، وبيده وظائف عدم الجامع ، وعند فراضه من الدروس يغمير ثبابه ، ويكنس المسجد ، ويغمل يقناديل ، ويعمرها بـالزيت والفتائل حتى يكنس المراحيض ، فلـما بلغه أنهم ذكروه نيب ، ثم إن الباشا أمر القاضي وهو بهجة أفندي بأن يجمع المشايخ عنده ، ويتفقوا على شخص يجتمه رأيهم عليه بالشرط المذكور ، فأرسل إلييم القاضي رجمعهم ، ذلك في يوم الثانزاء سابعه (١) ، وحضر فقهاء الشافعية سئل القويسي والفضالي ، كثير من المجاورين ، والشوام ، والمغاربة ، فسمال القافسي عل بقي أحد ، فقالوا : لم يكن أحد غائبًا عن الحضور إلا ابن العروسي والهيتمي والـشنراني ٢ ، فأرساوا اليهم فحضر المحروس والهيتبي ، فقال : ٩ وأبن الشنمواني فلابد من حضوره ٢ ، رسلوه رهمولا فغماب يرجم وبيده ورقة ، ويقول الرسول إنَّه له تلاثمة أيام غائبًا حن اره ، ويزك هذه الدرنة عند أهله ، وقال ٢ ٪ إن طلبوني أعطوهم هذه الورقة ٢ ، اخذها النماضي وقرأما جهارا ، يقول فيها : : بــــــلِّللَّهِٱلرَّهُوْلِكِيمِيهِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلسي آله وصحبه وسلم ، لحضرة شبخ الإسلام إننا نــزلنا عن المشيخة شيخ بدوى الهيتمن إلى آخر ما قال ، ، فعندما سمع الحاضرون ذلك القول ، قاموا أمة ، وأكثرهم طائفة الشوام ، وقال بعضهم هو لم يثبت له مـشيخة حتى أنَّه ينزل لها لغيره ، وقال كسارهم من المدرسين : « لايكبون شيخا إلا من يدرس المعلوم بفيسد الطلبة ؛ ، وزادوا فسي اللغط ، فقال القاضي : ﴿ وَمِنَ الذِّي تَسْرَضُونَه ﴾ ، قالوا : ﴿ نَرْضَى السَّبِخُ المهدى ﴾ ، كذلك قال البقية ، وقاموا وصافحوه وقرءوا الفاتحة ، وكتب القاضي إعلاما إلى الباشا بما حصل ، وانفض الجمع ، وركب الشيخ الهدى إلى بسيته في كبكسبة ، وحوله وخلف المشايخ وطوائف المجــاورين ، وشربوا شربات وأقبلت علميه الناس للتهنئة ، وانتظر جواب الإعلام بـقية ذلك اليوم ، فلم أن الجواب ومنضى اليوم الـثاني ، والمدبرون يـدبرون شغلـهم ، وأحضروا الـشيخ شنواني من المكان الـذي كان متغيبا فيه بمصر القديمة ، وتمـموا شغلهم"، وأحضروا سيد منصور اليافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام ليلا، ليعيدوه إلى مشيخة الشوام ، بجنعوا الشيخ قاسما المتولَّى ، قمعا له ولـطائفته الذين تطاولوا في مـجلس القاضي الكلام ، وجمعوا يقية المشايخ آخر الليــل ، وركبوا في الصباح إلى القلعة ، فقابلوا اشا ، فخلم على الشيخ محمد الشنواني فروة سمور (١) ، وجعله شيخما عملي

۷ شوال ۱۲۲۷ هـ/ ۱۴ اکتوبر ۱۸۱۲ م .

<sup>)</sup> كتب أمام هسله العبارة بهامش ص ١٦٤ ، طبعة يولاق ( تولية حضيرة الشيخ محمد الشنواني مشيخة الأرهر ٤.

الآر ، وقد لك على الدية متصدر البنادي ليحون شيخا على رواق الدوام كما كان في السابق ، ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم أغات المبتكجرية بهيئة الموكب ، وعلى رآسه المجوزة الكبيرة، وأمامه الملازمان بالبراس ولهريش على رزرسهم ، وما زالرا سائرين صغيرة وضيقة المتصدرة تحفلوا حارة تحوشقدم، فنزلوا بدار ابن الزليجي ، لأن دار ذات الشيخ المدنواني صغيرة وضيقة لاتسم ذلك الجميع ، والدى أنزله في ذلك المتزل السيد محسمد المحروقي ، وقيام له دجميم الاستياسات ، رأرسيل من اللميل الطباحين والدورانيون والاغتام والأرز والحطب والمسمن والعسل والمكر والقهرة ، وأوقف عبيده وخدمه لخدمة القيادمين للملام والتهيئة ، ومناولة الدقهوة والشربات والمبخور وماء الورد ، وازدحمت النامل عليه ، وأتوا أفواجا إليه ، وكان ذاك يعم الثلاثا، رابع عشره (١٠) ورصل الحبر إلى الشيخ المهدى ومن معه ، وحصل لهم كسوف ، وبطلت مشبخته ، وحصل المراور وصلى الجمعة ، وحضر ولما كان يوم الجمعة (١٠) ، حضر الشيخ المدين الدي الأرهر وصلى الجمعة ، وحصر بالقاطح على الشيخ الجديد ، وكانه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتفتون إليه ، وبعد فراغ الحتم ، أنشد المنشد قصيدة يرتمى بها المتوفى من نظم الشيخ عبدالله العدوى بالقاضى ، وانفذن الجمع .

ومات، الاستاذ المكرم بقية السلف الصالحين ، ونتيجة الخلف ، المعتقد ، الشيخ محمد المكنى أبا السعود ابن الشيخ محمد جلال ابن الشيخ محمد أفندى المكنى بأبى المكارم ابن السيد عبد المنصم ابن السين محمد المكنى بأبى السرور ، صاحب الترجمة ابن السيد القطب الملقب بأبى السرور السبكرى الصديقى العمرى من جهة الأم ، تولى خلافة مسجادتهم في سنة سبع عثرة وماتين وألف (٣) ، عندما عزل ابن عسمه السيد خليل البكرى ، ولم تكن الخلافة في فوعهم بل كانت في أولاد الشيخ أحمد ابن عبد المعم وآخرهم السيد خليل المذكور ، فلما حضرت العثمانية إلى مصر ، واستقر في ورموه بالقبائح ، ومنهما تداخله في الفرن بيس وامتزاجه بهم ، وغزلوه من نسفاية ورموه بالقبائح ، ومنهما تداخله في الفرن بيس وامتزاجه بهم ، وغزلوه من نسفاية الاشراف، ووردت المسيد عمد مكرم ، ولم يستنفوا بدفائه ، وذكروا أنه الابتصلح خلافة المكرية ، فقال الباشا : و وهل موجود في أولادهم خلافه » ، قالوا : النعم خلافه » ، قالوا : النعم خلافه » ، فالوا : النعم خلافه » ، فقال الباشا : النعم طعن في السن ، وفقير من الماله \* فقال المناه فلم المنه فلم السن ، وفقير من الماله \* فقال المناه فلم المن في السن ، وفقير من الماله \* فقال المناه فلم المن فلم السن ، وفقير من الماله \* فقال المناه فلم المنه وقود في المن فلم المن المن المن المن المنه وشيد من الماله \* فقال المناه فلم المن المن المن المناه فلم المناه فلم المناه المناء المناه المن

<sup>(</sup>۱) ۱۶ شوال ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۷ نسیان ۱٬۶۲۰ هـ/ ۱۶ اکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۲۱۷ هـ/ ۶ مایر ۱۸۵۰ ۲۲ ایزیل ۱۸۰۲ م

الباشا : ﴿ الفُّـقُرُ لَا يَنْفَى النُّسُبِ ﴾ ، وأمـر له بفرس وسرج وعباءة كعـادة مركوبهم ، فأحضروه وألبسموه التاج والفرجية ، وخلسع عليه الباشأ فروة سمور ، وأنسعم عليه بخمسة أكياس، وأن يأخذ له فـائظا في بعض الإقـطاعات، ويعفى مـن الحلوان، وسكن بدار جهة باب الخرق وراج أمره ، واشتهر ذكره من حينتذ ، وسار سيرا حسنا مقرونا بالكمال ، جماريا على نست نظامهم بحسب الحال ، ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق الصوفية، وأصحاب الأشاير البدعية، كالأحمدية ، والرفاعية ، والبرهامية ،. والقادرية ، فيفصل قوانينهم العادية(١) ، وينتقل في أوائــل شهر ربيع الأول إلى دار بالأربكية بسدرب عبد الحق ، فيعمل هناك ولسيمة المولد النبوى على العادة ، وكذلك مولد المعراج في شــهر رجب بزاوية الدشطوطي خارج باب الــعدوي ، ولم يزل على حالته وطريـقته مع انكسار النفـس إلى أن ضعفت قواه ، وتعلل ولازم الـفراش فعند ذلك طلب الشيخ المشنواني وبلقي المشايخ ، وعرفهم أن مرضه الذي هو به مرض الموت ، لانه بلخ التسعين وزيبادة ، وأنبه عهد بالخلافة عبلي سجادتهم لوليده السيد محمد لأنه بالمغ رشيد ، والتمس منهم بأن يركسبوا معه من الغد ويطلعوا إلى القلعة ويقابلوا به الباشا ، فــأجـابوه إلى ذلك ، وركبوا مـن الغد صحبته إلــي القلعة فخلع عليه الباشا فروة سمور ، ونزل إلى داره بالأزبكية بدرب عبد الحق ، وتوفي المترجم في أواخر شهر شموال من السنة <sup>(١)</sup> وحضروا بجمازته إلى الأزهر ، فصلموا عليه ، وذهبوا به إلى القرافة ، ودفن بمشهد أسلافهم ، رحمه الله تعالى .

ومات الأجل المكرم المهذب في نفسه ، المنادرة في أبناء جنسه ، محمد أفندى الودنلي الذي عرف بناظر المهمات، ويعرف أيضًا بطبل أي الأعرج، لأنب كان به عرج، قدم إلى مصر في أيام قدوم الوزير يوسف باشا، وولاه محمد باشا خسرو كشوفية أسيوط، ثم رجع إلى مصر في ولاية محمد على باشا، فجعله ناظرا على مهمات السلولة، وسكن ببيت سليمان أفندى ميسوا بعطفة أبي كلبة بناحية الدرب الاحموء فتقيد بعمل الحيام، والسروج ، والبرقات ، ولوازم الحروب ، فضاقت عليه الدار ، فاشترى ببيت ابن الدالى باللبودية بالقرب من قنطرة عمر شاه ، وهي دار واصعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن واسعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن بها ورتب بها ورشات أرباب الأشغال والصنائع، والمهمات المتعلقة بالدولة كسبك الملتافع والجلئ والقنابر والمكاحل والعربات، وغير ذلك من الحيام والسروج ومصاريف طوائف المساكر الطبعية والعربجية والرماة ، وعمر ما حول تلك المدار من الرباع

 <sup>(</sup>۱) هکذا فی طبعة بولاق جـ ٤ ص ١٧٦ وواضح أن هناك سقطا .
 (۲) آخر شوال ۱۲۲% هـ / ٥ نوفمبر ۱۸۱۲ م .

والحوانيت ، والمسجد الذي بجواره ومكتبا لإقراء الأطفال ، ورتب تدريسا في المسجد المذكور بسعد العصر ، وقرر فيه السيد أحمد الـطحطاوي الحنفي ومعــه عشرة من الطلبة ، ورتب لهم ألف عثماني تصـرف لهم من الروزنامة ، وللأطفال ، وكسوتهم خلاف ذلك ، ويشترى في عيد الأضحى جواميـس وكباش يذبح منها ، ويفرق على الفقراء والموظفين ، ويرسل إلى أصحابه عدة كباش في عـيد الاضحية إلى بـيوتهم الكبش والكسبشين على قدر مقاديرهم ، ويسرسل في كل ليلة من ليسالي رمضان عدة قصاع مملوءة بالشريد واللحم إلى الفقراء بالجامع الازهر ، واتفق أنَّ الباشا قصد تعمير المجراة والسواقي التي تنقل الماء من النيل إلى القلعة ، وكانت قـد تهدمت وتخربت وتلاشت ويطل عملها مدة سنين ، فأحضروا المعمارجية فهولوا عليه أمرها ، وأخبروه أنها تحتاج خمسمائة كيس تنفق في عمارتها ، فعرض ذلك على المرجسم ، فقال له: ﴿ أَنَا أَعْمِرُهَا عِاللَّهُ كَيْسٍ ﴾، قال : ﴿ كَيْفَ تَقُولُ ﴾ ، قال : ﴿ بِلْ بِثْمَانِينَ كَيسا ﴾ ، والتزم بذلك ، ثم شرع في عمارتها حتى أتمها على ما هيي عليه الآن ، وأهذى إليه رجال دولتهم عـدة أثوار معونة له ، فعمـر أيضًا سواقيها ، وأدارها وجرى فـيها الماء إلى القلمة ونواحيها ، وانستفع بها أهل تلـك الجهات ورخص الماء ، وكشر في تلك الأخطاط ، وكانوا قامسوا شدة من عـدم الماء عدة سـنين ، ومما عد مـن مناقـبه أن القلمقات المقيديين بالمراكز وأبواب الممدينة ، كانوا يسأخلون من الواردين والمداخلين والخارجين والمسافرين ممن الفلاحين وغيرهم ، ومعهم أشياء أو أحمال ولو حطبا أو برسيما أو تبنا أو سرجينا دراهم على كل شيء ، ولو امرأة فقيرة معها أو على رأسها مقطف من رجيع البهائم تبيعه في الشارع وتسقتات بثمنه ، فيحجزونها ولايدعونها تمر حتى تدفع لهــم نصف فضة ، ثم يأخذون أيضًا من ذلك الشــيء ويأخذون على كل حمل حمار أو بغل أو حمل نصف ففة ، وإذا اشترى شخص من ساحل بولاق أو مصر الـقديمة أردب غلـة أو حملة حـطب لعيـاله ، أخذ منـه المتقيـدون عند قنـطرة الليمون، فإذا خلص منهم استقبله الكاننون بالباب الحديد ، وهكذا ساثر الطرق التي يدخل منهـا المارة إلى المدينة ويخرجـون ، مثل باب النصر ، وباب الـفتوح ، وباب الشعرية ، وياب العدوى ، وطرق الازيكية ، وياب القرافة ، والبرقية ، وطرق مصر القديمـة ، فسعى المـــترجم بإبــطال ذلك ، وتكلــم مع الباشـــا وعرفه تضــرر الناس ، وخصوصا الـفقراء ، وهؤلاء المتقيـدون لهم علائف يقبضـونها من الباشا كـغيرهم ، وهذا قسدر زائد فرخص لـ في إبطمال هذا الأمر ، وكستب له بيسورلدي بمنسم هؤلاء المركورين عن أنحذ شيء من الناس جملة كافيـة ، وقيد بكل مركز شخصا من أتباعه لمراقبتهم ، وأشاع ذلـك في الناس فانكبوا وامتنعوا عن أخــذ شيء من عامة الناس ،

وكانوا يه جمعون من ذلك مقادرس من الفضة العددية ما يتقاسمونها أخسر النهار ، وذلك خلاف ما يتخذرن من الأشد الأسمولية ، كالجين والزيد والحيار والفئاء والواع المطبخ والفاكية الله المرازية عند مرحما بات رعم ذلك

ومن مناقبه أيصا ، أن اجارشية والقواسة الأسراك المختصين بمحدمة الباشا والكتمخدا ، كان من عوائدهم الدقبيحية أنهم في كبل بوم حمعية يلبسون أحسن ملاسهم ، ويستشرون بالمدينة ، ويطوفون على بيوت الأعيمان ، وأرباب المظاهر ، وأصحاب المناصب ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ويسمونها الجمعية ، فما هو إلا أن يصطبح أحد من ذكر ، ويجلس مجلسه إلا واثنان أو شلاثة عابرون عليه من غير استثلان ، فيقفون قبالته وبأيديهم المصى المفضضة ، فيعطيهم القرشين أو الثلاثة بحسب منصبه ومقامه ، فإذا ذهبوا وانصرفوا حضر إليه خلافهم . وهكذا ، ولايرون في ذلك ثقلا ولا رذالة ، بل يرون إن ذلك من اللازمات الواجبة ، فملا يكفى أحد من ينقطع في حريمه ذلك اليوم ، أو يشوارى ويتغيب عن منزله ، فإذا صادفوه مرة أخرى ذاكروه فيما فاتهم في السابق ، فإما سامحوه وامتنوا عليه بتركها ، أو طالبوه بها إن لم يكن منهم من ذلك .

ومن مساويه : أنه أول من فتح باب الزيادة في متـحصل الضربخانة ، حتى تنبه الباشا من ذلك الوقت لأهل الضربخانة ، وأوقع بهم ما تقدم ذكره .

ومنها : إحداث المكس على اللبان والحناء والصمغ على ما قيل :

ومَن ذَا الذي تُرضَى سَجَاياهُ كُلُّها ۚ كَفَى المسرُّءُ نُبْسِلاً أَنْ تُعَـدِ مَعايِبُه

وبالجملة ، فمن رأس العين يأتى الكدر ، كسما قاله الليث بن سعد لما سأله الرشيد ، وقال له : ﴿ أما صلاح أمر الرشيد ، وقال له : ﴿ أما صلاح أمر زاعتها وجسدبها وخصبها فبالنيل ، وأما صلاح أحكامها فسمن رأس العين يأتى الكدر » ، فقال له : ﴿ صدفت » ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المرحمة النيئية في الترجمة اللبيئية ، وعلى كل ، فكان المترجم أحسن ما رأينا في هذه الدولة ، وكان قريبا من الخير وفعله ، مواظبا على الصلوات الخمس في أوقاتها ، ملازما على الاشتغال ومطالعة الكتب والممارسة في دقائق الفنون ، واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفنون ، واستنباط الصنائع حتى أنه صنع الجوخ الملون اللذي يعمل ببلاد الإفرنج ، ويجلب إلى الآفاق ، ويلبسه الناس للتجمل ، وكان قل وجوده بمصر وغلا ثمنه ،

فعمل عبدة أنوال ومناسج غريبة الوضع ، وأحضر أشخباصا من النساجين فينسجه ا الصوف بعد غزله ممذأت حددها لهم في الطول والعرض ، ثم ينسلمه وجال أعدهم لتخميره وتلبيده بالقلى والصابسون ، منشورًا ومطويها بكيفيات في أوقات وأيام ، بمباشرته لسهم في العمل وإشارته ، ثم يتضعونه مطويا في أحواض من خشب ثخين مزفت تمتلئ بالماء من ساقية صنعها لخمصوص ذلك ، يصب صنها الماء إلى تلك الأحواض ، تديــرها الأثوار وعلــي تلك الأحواض مدقــات شبيهــة بمدقات الأرز ، تتحرك في صعودها وهبوطها من تسرس خاص يدور بدوران الساقية ، وما يفيض من ماء الأحواض يجرى إلى بستان زرعه حول ذلك، فيسقى ما به من الأشجار والمزارع، ﴿ فلا يذهب الماء هدرا، ثم يخرجونه بعد ذلك، ويبردخونه ويصبغونه بأنواع الأصباغ، ويضعونه في مكبس كبير يقال له التخت ، صنعه لذلك ، وعند ذلك يــتم عمله ، فكان السناس يذهبون للتفسرج على ذلك لمغرابته عمندهم ، ثم حمضر إليه شمخص فرنساوي ، وأشار عليه بإشارات في تغيير المدقات وأفسد العمل ، واشتغل هو بكثرة المهمات ، فتكاسل عن إعادتها ثانيا ، وبطل ذلك ، وكان مع كثرة أشغاله ومصاريفه ليس لمه كاتب بل يكتب ويحسب لنفسه وبين يديه عدة دفساتر ، لكل شميء دفتر مختصوص ، ولايشغله شيء عن شيء ، ولما اتسعت دائرته وكــثرت حاشيــته ، واجتمعت فيه عدة مناصب مُـضافة لنظر المهـمات ، مثل : معمل الببارود ، وقاعة الفضة ، ومدابغ الجلود ، وغير ذلك ، فكان كتخدا بيك يحقد عليه في الباطن لأمور بينهما ، حتى قيل إن نفسه طمحت في الكتخدائية ، فكان يتصدر في الأمور والقضايا ، ويرافع ويدافع ، ويهزل مع الباشا ويضاحكه ويرادده ، ويدخل عليه من تحت نظره ، ويعرف البساشا بما يتوفر من ذلك حتى نزعه من نظمارة جميع المهمات ، وقلدها صالح كتخدا الرزاز .

ومما نقمه عليه أن الكتخدا ، حضر لزيارة المشهد الحسيني في عصرية يوم من رمضان ، ثم ركب متوجها إلى داره قبيل الغروب ، فصادف في طريقه عدة قصاع كبار مغطاة تحملها الرجال ، فسأل عنها فعرفوه أنَّ المترجم يرسلها في كل ليلة من ليلي رمضان إلى فقراه الجامع الأزهر ، وبها الثريد واللحم فامتحض من ذلك ، وعرف الباشا أنَّه يؤلف الناس ويتوادد إليهم بأموالك ونحو ذلك ، واستمر المترجم بطالا نحسو السنتين ، ولم يتضعضع ولم يظهر علية تغير ، ونظامه وسطبخه على حاله ، وطعامه مبذول وراتبه جار ، وفي تلك المدة اشتغل بمطالعة الكتب والممارسة والمدارسة ، وعاني الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر في ذلك ، وعمل المستور

السنوي ، وما يشتسل عليه من تقويم الكواكب السيارة ، وتسداخل التواريخ والأهلة والاجتماعات والاستقبالات ، وطوالع التحاويل والنصبات ، ويصنع بـيده أيضًا الصنائع الفائقة ، مثل الظروف التي تأتى من بلاد الهند والإفرنج والروم ، ويضع فيها الكتبة محايرهم وأقلامهم ، فيصنعهما أولا من الخشب الرقميق والقرطماس المقوم المتلاصيق ، ويصبغها وينقشها بأنواع الليق ، ويحيد على المنقوشات بالمستدروس المحلول، ويضعها في صندوق من الزجاج، صنعه لخصوص تلك الأشياء والقبورات، وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهواء والغسار ، وعند تمامها تكون في غاية الحسن والسظراقة والبهجة ، بحيث لايشك من يراهما بأنها من صناعة الهند أو الإفرنج المتقنين الصناعة ، وكان كلما سمع بشخص ذى مـعرفة لصناعة من الصنائع أو المعارف اجتهد في تحصيلها وتلقيها عنه بأى وجه كان ولو ببذل الرغائب ، وأعد بمنزله أماكن لاشخاص من أرباب المعارف ، ينزلهم فيها ويجرى عليهم النفقات والكساوي حتى يجتنبي ثمار معارفهم وصنائعهم ، ويجتمع عنــده في كل ليلة جمعة جماعة من القراء التبي مساكنهم قريبة من داره ، فيذكر الله معهم حصة من الليل ، ثم يفرق فيهم دراهم ، ولما طال به الإهمــال ، وفتور الأحوال ، والباشا قليل الإقامة بمصر ، وأكثر أيامه غائب عنها ، فحسن بـباله الرحلة من مصر إلى الديار الرومية ، ويذهب إلى بلاده ، فاستأذن الباشا عند وداعمه ، وهو متوجه إلى ناحية قبلي ، فأذن له ، وأخذ في أسباب السيفر ، فأرسل الكيتخذا إلى السباشا ، ودس إليه كلاما ، فأرسل يمنعه ويرتب لــه خروجا لمطبخه ، فتعوق عن السفر عــلى غير خاطره ، وفي أوائل السنة (١) ، حضرت إلىه والدته وابنتــه وزوجها ، فأنزلهــم في دار تجاه داره ، وأجرى علىهم ما يحتماجون إليه من النفقة ، فاتفق أن صهره المذكور حلف يمسينا بالطلاق الثلاث وحنث فيه ، ففرق بينه وبين أبنته ، وطرده فشكاه إلى كتخدا بيك ، فكلمه في شأنه ، فلم يقبل ، وقال لايجوز أن أحلل المحرم لأجلك ، واستمر صهره يتردد على الكتخدا ويلقى ما يلقيه في حقه من النميمة ، ويلذكر له عنه في حقه ما يزيده غيظا وكراهـ ، ويقول له : « إنـ يجمع أناسـا في كل ليـلة جمعـة يقرءون ويدعون عليك وعلى مخدومك ، وذكر لمه أنه يقول لكم : 4 إن قصده السفر إلى بلده ، وإنما قسصده السفر إلى إسلامبول ، وليجتسمع على مخدومه الأوّل ، لكونه تولى قبودان باشا ، ورياسة الدوناغة، ويقول عندما أكون بدار السلطنة أفعل وأفعل ، واخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم ، وأنقض عليمهم أمرهم ، وذكر لمه أيضًا أنه

<sup>(</sup>١) ١ بنجرم ١٢٢٧ هـ / ١٦ يتايز ١٨١٢ م .

استخرج من أحكام النجوم التي يعانيها ، أن السباشا يحصل له نكبة بعد مدة قريبة ، ويحصل ما يحصل من الفين فيريــد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك ونحو ذلك ، ، هلما رجع البــاشا من سفوته توسل المترجــم بالكتخدا في إن ياخذ لمه إذنــا من الباشا بالسفر ، وهو لايعلم سريرته ففاوض الباشا في ذلك ، وألقى إليه ما ألقاه حتى أوغر صدره منه ، ثم رد عسليه بقوله : ﴿ إِنِّي إَمْتَأَذَنْتُ الباشا فَلَمْ يَسْهَلُ بِهُ مَفَارَقَتُكُ ؛ ء . وقال ؛ ﴿ إِنْ كَانَ عَنْ ضَيْقَ فِي الْمُعَيْشَةِ ، فأطلق له فِي كُلِّ شَهْرِ كَيْسَيْنِ عَنْهَا أَربعونَ : ألف نصف فضة ٤ ، فلما قال له ذلك ، قال : ٤ أنا لا يكفيني هذا المقدار ، فإن كان. فيطلق لي خمسة أكياس ؛ ، فقال : ﴿ لم يرض بأزيد ممما ذكرته لك ) ، وكل ذلك. . مخادعة من الكتخدا ، ليحقق ما حشده في صدر مخدومه ، وما زال يتردد في طلب الإذن حتى أذن له ، وأضمر له القتل بعد خروجه من مصمر ، فعند ذلك باع داره ، وما استجده حولها ، والبستان خارج قـناطر السباع ، وما زاد عن حاجته من الأشياء والأمتعة ، واشترى عبيدا وجوارى، وقضى لوازمه وسافر إلى رشيد ، فعندما مضى من نــزوله يومان أو ثلاثة ، كتــبوا إلى خليل بــبك حاكم الإسكندريــة موسوما بقتله ، فبلغه خبر ذلك وهو بثغر رشيد ، فلم يصدقه ، وقال : ﴿ أَى ذَنْبِ أَسْتُوجِبِ يه القيتل ، ولو أراد قتلسي ما الذي بمنعمه منه وأنا عنده بمصر ، وأنا سافسرت بإذنه وودعته وقبلت يديه وطرفه ، وأخذت خاطره ، وهمو مبشوش معي كعادته ؛ ، فلما حصل بالإسكنـدرية ، واستقر بالسفينــة ومضى أبام ، وهم ينتظـرون اعتدال الريح. والإذن من الحاكم بالإقلاع ، ووصل المرسوم إلى خليل بيك ، فأرسل إليه في وقت يدعوه ليتغدى معه في رأس التين ، ونظر إلى خليل بيك وهو واقف في انتظاره على بعد ممنه فوق علوة فأجماب وخرج من السفيمنة ، فوصل إليه جماعة من العمكر وأحاطوا به ، فتحقق عـند ذلك ما كان بلغه وهو برشيد ، ونظر إلى خليل بيك فلم يره ، فقــال : « أمهلوني حــتي أتوضأ وأصلــي ركعتين ، ، وقام مــن حلاوة الروح وألقى بنفسه في البحر ، فضربوا عليه بالرصاص ، وأخرجوه وتمموا قتله ، وأخرجوا صناديقه وأخدُّوا ما فيها من الكتب ، لأن السباشا أرسل بطلبها ، وأخدُ ما معه من المال والدراهم خليل بيك ، فأعطى لولـده جــانبا منه ، وأذن له بالسفر مـع عياله ، وانقضى أمره ، ووصلت الكتب إلى سرايــة الباشا ، وأودعت عند وليٌّ خوجا وتبدد الكثير منها ، وفرق منها عدة على غير أهلها ، وكانت قتلته في أواخر شهر صفر من . السنة (١) ، والله أعلم ، ثم دخلت.

<sup>(</sup>١) آخر صفر ١٢٢٧ هـ / ١٤ عارس ١٨١٢ م .

#### سنة نمام وعشرين وماهي والف

#### استحل المحرم بيوم الالنين سنة ١٢٢٨ (\*)

فيه (٢) ، وصل انخبر من الجنية المقبلة بأن إبراهيم بيك ابن السباشا ، قبض على أحمد أفندى ابن حافظ أفندى الذى ببده دفاتر الرزق الأحباسية ، وشنقه ، وضرب قاسم أفندى ابن أمين الذين كماتب الشهر عملقة قوية ، وكمان والده أصحبهما معه للامور ، ويعرفاه الأحوال ، وكان قماسم أفندى خصيصا به مثل الوزير والصاحب والنديم ، ورتب له الباشا في كل سنة ثمانين كيسا خلاف الخروج والكساوى ، وشمرط عليه المناصحة في كشف المستورات ، وما يكون فيمه تحصيل الأموال ، فكأته قصر في كشف بعض الأشياء ، وأرسل إلى والده يعلمه بخيانته هو وكاتب الأرزاق ، وأنهما منهمكمان في ملافعما ، فأذن له في فعله بهما ما ذكر ، وأحد ما كانا جمعاه لأتفسهما ، وأظهر أنه إنما فعل بهما ذلك عقوبة على ارتكابهما المعصية .

وفي عشرينه (٤) حضر إبراهيم بيك المذكور إلى مصر .

وفيه (٥٠) ، حصلت منافسة بين حسين أفندى الروزنامجى وبين شخصين من كتابه وهما : مصطفى أفندى باش جاجرت ، وقبطاس أفندى ، ولعل ذلك بإغراء باطنى على حسين أفندى ، فرفعا أمرهما إلى الباشا ، وعرفاه عن مصارف وأمور يضعلها حسين أفندى ، ويخفيها عن الباشا ، وأنه إذا حوسب على السنين الماضية يطلع عليه الوف من الاكياس ، فعندما سمع ذلك أمرهما بباشرة حسابه عن أربع سنوات متقدمة ، فخرجا من عنده وأخذا صحبتهما مباشرا تركيا ، ونزلوا على حين غفلة بعد المعصر ، وتوجهوا إلى منزل أخيه عثمان أفندى السرجى ، ففتحوا خزانة الدفاتر وأخلوها بتمامها إلى بيت ابن الباشا إبراهيم يك الدفتردار ، واجتسموا في صبحها للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندى المذكور ، واستمروا في المناقشة والمحاققة على مين أفندى ، ويذهبون في كل ليلة عدة أيام مع المراقعة والملقد والمل الكلى على حسين أفندى ، ويذهبون في كل ليلة يعجبون الباشا با يفعلون وبالقدر الذي ظهر عليه ، فيعجبه ذلك ويثني عليهما،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۸ هـ / ٤ يناير ۱۸۱۳ - ۲۲ ديسمبر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٢) محرم ١٢٢٨ هـ/ ٤ يناير ١٨١٣ م - ٧ فيراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محرم ١٢٢٨ هـ/ ٤ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ۲۳ يتاير ۱۸۱۲م .

<sup>(</sup>٥) ٢٠ محرم ١٢٢٨ هـ/ ٢٢ يناير ١٨١٢ م .

ويحرضهما على التدقيق ، فتنتفخ أوداجمهما ، ويزيدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب ، وحسين أفناءي على جبايته ، ويظن أنه عبالي عادته في كونسه مطلق التصرف في الأسرال الميربة ، ويبلغها إذ مشل فيها للقاتم بالدولة ابرادا ومصرفا ، ليكون إجمالا لا تفصيلا لكونه أمينا وعدلا ، وكان الإيراد والمصرف محررا ومضبوطا في الدفساتر التي بسأيدي الأفندية السكتاب ، ومن انسضم إليهم مسن كتاب اليسهود في دفاترهم أيضًا بالعبراني ، لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الآخري ، فلما استقل ُهذا الباشا بمملكة الديار المصرية واستغول في تحصيل الأموال بأيّ وجه ، واستحدث أقلام المكوس ، وجعلها في دفاتر تحت أيدى الأفخدية وكتبة الروزنامة ، فصارت من جملة الأموال الميرية في قبضها وصرفها وتحاويلها ، والباشا مرخى العنان للروزنامجي ومرخص له في الإذن والتـصرف ، والروزنامجي كذلك مرخي الـعنان لأحد خواص كتابه المعروف بأحمــد اليتيم لفطانته ودرايته ، فكان هو المـشار إليه من دون الجميع ، ويتطاول علميهم ويمقت من فعل فعلا دون اطلاعه ، وربما سبه ، ولو كمان كبيرا أو أعلى منزلة منه في فنه فيمتلئ غيظًا ، وينقطع عن حضور الديوان فيسهمله ولايسأل عنه ، والأفندي الكبير لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسد الجميع ، فدبروا على أحمد أفندي المذكور ، وحفروا له وأغروا به حتى نكسبه الباشا ، وصادره في ثمانين كيسا ، ومخدومه حسين أفندي في أربعمائة كيس، وانقطع أحمد أفندي عن حضور الديوان، وتقدم المتأخر وضم المباشا إلى ديوانهم من طرفه خليل أفنمدي ، وسموه كاتب الذمة بمعنى أنَّه لايكتـب تحويل ولا ورقة ميري ولا خلاف ذلك مما يسطر فــي ديوانهم حتى يطلع عليه خليل أفنـدى المذكور ، ويرسم عمليه علامـته ، فأحاط عملمه بجميع أسرارهم ، وكل قبليل يستخبر منه الباشا فيحيطه بمعلوماته ، ولم ينزل حتى تحول ديوانهم وانتقل إلى بسيت خليل أفندى تجاه منزل إبراهيم بيك ابـن الباشا بالأزبكية ، وترأس بالديوان قاسم أفندي كاتب الشهر ، وقريبه قيطاس أفندي ، ومصطفى أفندي باش جاجرت ، وبعد مدة أشهر سافر إبراهيم بيك ، وأخذ صحبته قاسم أفندى على الصمورة المتقدمية ، والروزنام بني وولده محمد أفندي يسراعيان جمانب رفيقيه ، ولايتعرضان لهما فيما يتصدران له ، ويضمانــه في عهدتهما ، فلما وصل الخبر بنكبة إبراهيم بيك لقاسم أفندي ، فعند ذلك فصرا معهما ، وأظهر ابن الروزنامجي مكموذ غيظه في حقهمـا ومانعهما أيضًا ، وخشن القول لهما ، فاتفـقا على إنهاء الحال إلى باب الساشا ففعلا ما ذكر ، وكان حسين أفندى عنـدما استــأذن الباشا فــى صرف الجامكية السائرة للعامة والحاصة ، فأذن له في صدف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية والكتبة والسيد مسحمد المحروقي بالكامل ، وما عداهم ربع استحقاقهم ، وكتب له فرمانا بذلك ، فقال له الروزنامجي : ﴿ في بعضهم من يستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين ، وأهل الحرمين المهاجرين ومستوطنين بمصر بعيالهم ، وليس لهم إيراد يتعيشون منه إلا ما هو مرتب لهم من العلائف في كل سنة ، وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا سداد ما عليهم من الميرى ، وبعضه بما لهم من الإتلافات والعلائف والغلال ؟، فقال له: ﴿ النظر في ذلك لرأيك ، فإن هذا شيء يعسر ضبط جزئياته ، فاعتمد ذلك ٥ ، وطفق يـفعـل فـي البعض بالنصف ، والبعض بـالثلث أو الثلثين ، وأما العامة والأرامل ، فيصرف لهم الربع لاغير حسب الأمر ، ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعى وتكرار الذهاب والتسويف والرجوع في الاكثر من غير شيء مع بعد المسافة ، وفيهم الكثيسر من العواجز، فلما ترافعوا في الحساب مانع المتصــدر فيـما زاد على الربـع ، وطلع إلى الباشــا فعرفـه بذلك ، فقـــال الباشـــا : ا لاتخصموا له إلا ما كان بإذني وفرماني ، وما كان بدون ذلك فلا ٤ ، وأنكر الحال السابق منه له ، وقال : ٩ هو متبرع فيما فعله ؛ ، فتأخر عليه مبلغ كبير في مدة أربع سنوات ، وكذلك كان يحوّل عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه فلا يسعه الممانعية ، ويدفع القدر المحبول عليه بدون فرمان اتسكالا على الحالة التسي هو معه عليها ، فرجعوا عليه في كثير من ذلك ، وتـأخر عليه مبـلغ كبير أيضًا ، فـتمموا حساب سنة واحدة عملي هذا النسق ، فبلغت نحم الألف كيس وماثتي كيس وكسور ، تبلغ في الأربع سنوات خمسة آلاف كسيس ، فتقلق حسين أفندى وتحير في أمره ، وزاد وسواسه ، ولم يجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا .

وفى أواخره (١٠) ، عمل البـاشـا مهما لختان ابن بــونابارته الحازندار الغــاثـب ببلاد الحجاز ، وعملوا له زفة فى يوم الجمعة بعد الصلاة اجتمع الناس للفرجة عليها .

وفيه (۱۱) ، أيسضا زاد الإرجساف بحسسسول الطاعون ، وواقع الموت منه بالإسكندرية ، فأمر الباشسا بعمل كورنشيله بثغر رشيد ودمياط والبرلسس وشبرا ، وأرسل إلى الكاشف الذي بالبحيرة بمنع المسافرين المارين من البر ، وأمر أيضًا بقراءة صحيح البخارى بالارهر ، وكذلك يقرءون بالمساجد والنزوايا سورة المملك (۱۲) والاحقاف (۱۱) في كل ليلة ، بنية رفع الوباء فاجتمعوا إلا قليلا بالأرهر نحو ثلاثة . إما م تركوا ذلك وتكاسلوا عن الحضور .

وفي يوم الإثنين تاسع عشرينه (٥) ، كسفت الشمس وقت الضحوة ، وكان

<sup>(</sup>۵) ۲۹ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۱ قبرایر ۱۸۱۳ م .

المنكسف نحو تسلالة أرباع الجرم ، وكانت الشمس فى برج الدلو أيسام الشتاء ، فأظلم الجو إلا قليسلا ، ولم ينتبه له كشير من الناس لظنهسم أنها غيوم متراكمـــة ، لانهم فى فصل الشتاء .

#### واستمل شهر صفر بيوم الأربعاء سنة ١٢٢٨ 🗥

فيه (<sup>17)</sup> في أخريات النهار هسبت ربح جنوبية غربية عاصفة بساودة واستمرت لعصر يوم السبت (<sup>17)</sup> ، وكانت قوتها يوم الجمعة (<sup>11)</sup> ، أثارت عبارا أصفسر ، ورمالا مع غيم مطبق ، وقتام ورش مطر قليل في بعض الأوقات .

وفي يوم الثلاثـاء سابعه (°) ، وردت بشائر من الـبلاد الحجازية باستيــلاء العساكر على جدة وهكة من غير حرب ، وذلك أنه لما انهزمت الأتراك في العمام الماضي ، ورجعوا عــلى الصورة التي رجـعوا عليها مــشتتين ومتفــرقين ، وفيهم من حــضر من طريق السبويس ، ومنهم من أتى من البر ، ومنهم من حضر من ناحية المقصير ، ونفى الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير أمره ، ويسخشى صولته ، ويرى في ننفسه أننه أحق بالسرياسة منه ، مثل : صالح قوج ، وسليمان ، وحسجو ، وأخرجهم من مصر ، واستراح منهم ، ثم قتل أحمد أغا لاظ ، جــدد ترتيبا آخر ، وعرفه كسبراء العرب الذين استمالهم ، وإندرجـوا معه ، وشيخ الجويـطات أنَّ الذي حصل لهم ، إنما هـ و من العمرب الموهبين ، وهم عرب حرب والمصفراء ، وأسهم مجهــودون ، والوهـابــية لايعطـونهم شيئًا ، ويـقولون لهم : • قــاتلوا عن ديـنكم وبلادكم ، ، فإذا بذلتم لهم الأموال ، وأغدقتم عليهم بالإنعام والعطاء ارتدوا ورجعوا وصاروا معكم، وملكوكم البلاد ، فاجتهد الباشا في جمع الأموال بأي وجه كان ، واستانف الطلب ، ورتب الأمور وأشاع الخروج بنـفسه ، ونصب الـعرضي خارج باب النــصر ، وذلك في شهر شــعبان (١٠ ، وخرج بالموكب كمــا تقدم وجلس بالصيبوان ، وقرر للسفر في المقدمة بوناب ارته الخازندار ، وأعطاه صناديق الأموال والكساوي ، ورانق معه عابليـن بيك ومن يصحبهما ، وواظب علمي الخروج إلى العرضي ، والرجوع تارة إلى القلعة ، وتــارة إلى الأزبكية ، والجيزة ، وقصر شبرا ، ويعمل الزماحة والميدان فيي يومي الحميس والإثنين ، والمصاف على طرائق حرب

<sup>(</sup>١) صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ فبراير - ٣ مارس ١٨١٣ م . (٢) ١ صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ فبراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٦ فيراير ١٨١٣ م . (٤) ٣ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٥ قيراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ٩ فيراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٦) شعبان ۱۲۲۸ هـ / ۳۰ يوليه - ۲۷ أغسطس ١٨١٣ م .

الإفرنج ، وسافر بونابارته فى أواخر شعبان (١٠) ، واستمر العرضى منصوبا ، والطلب . كذلك مسطلوبا ، والعساكس واردة من بلادها عسلى طريق الإسكندرية ودمساظ ، ويخسرج الكثير إلى المعرضى ، ويستسمرون على المدخول إلى المدينة فى السصباح ، لقضاء أشغالهم والرجوع الحريات النهار مع تعدى أذاهم للباعة والحمارة وغيرهم .

ولما غدر الباشا بأحمد أغما لاظ وقتله في أواخر رمضان (١) ، ولم يبــق أحد ممن يخشى سطوته ، وسافر عابدين بيك في شوَّال (٣) ، وارتحل بعده بنحو شهر مصطفى بيك دالي باشا وصحبته عدة وافرة من العسكر ، ثم سافر أيضًا يحسي أغا ومعه نحو الخمسمائة ، وهكذا كل قليل ترحل طائفة بعد أخرى ، والعرضي كما هو ، وميدان الرساحة كذلك ، ولما وصل بونسابارته إلى يسنبع البر ، أخذوا في تسأليف العسربان واستمالتهم ، وذهب إليه ابـن شـديد الحـويطــى ، ومن معه ، وتقابلــوا مع شيخ حرب ، ولم يزالوا به حتى وافقهم ، وحضروا به إلى بونابارته ، فأكرمه وخلع عليه الخلع ، وكذلك على من حضر من أكابر العربان فالبسهم الكساوي والفراوي السمور والشالات الكشميري ، ففرق عليهم من الكشمير ملء أربع سحاحير ، وصب عليهم الأموال ، وأعطى لشيخ حرب مائة ألف فرانسة عين ، وحضر ياقى المشايخ فخلم عليهم وفرق فيهم ، فخص شميخ حرب بمفرده ثممانية عشر ألف فرانسة ، ثم رتب لهم علائف تصرف لهم في كل شهر ، لكل شخص خمسة فرانسة ، وغرارة بقسماط ، وغرارة عسدس ، فعند ذلك ملكوهم الأرض ، والذي كان متامرا بالمدينة من جنسهم فاستسمالوه أيضًا ، وسلم لهم المدينة ، وكل ذلك بمخسامرة الشريف غالب أمير مكة وتدبيره وإشارته ، فلما تم ذلك أظهر الشريف غالب أمره وملكمهم مكة والمدينة ، وكمان ابسن مسعود الوهابسي حضر في الموسم وحج ، ثم ارتحمل إلى الطائف ، ويعد رحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقى جزاءه ، ولما وصلت البشائر بذلك في يوم الثلاثاء سابعه (٤) ، ضربوا مدافع كثيرة ، ونـودى في صبح ذلك بزينة المدينة ومصــر ويولاق ، فزينوا خمسة أيــام أوَّلها الأربعاء (٥) ، وآخرهـــا الأحد ٧) ، وقاسي الناس في ليالي هذه الآيام العذاب الأليــم من شدة البرد والصقيع وسهر الليل الطويل ، وكان ذلك في قوة فصل الشتاء ، وكل صاحب حانوت جالس فيها ، وبين يديه مجمرة نار يتدفأ ويصطلي بحرارتها ، وهو ملتف بالعباءة والأكسية الصوف أو اللحاف ، وخرج الباشا من ليلة الأربعاء المذكور ، ونصبت الحيام ، وخرجت الجمال

<sup>(</sup>٥) ٨ صفر ۱۲۲۸ هـ / ١٠ قبراير ۱۸۱۳ م . (٦) ١٢ صفر ۲۲۲۸ هـ / ١٤ قبراير ۱۸۱۳ م .

المحملة باللوازم من الفرش والآواني وأزيار الماء والبارود لعمل السننانك والحرائق ، وفي كل يوم يعمل مرماح وشنك عظيم مهول بالمنافع وبنادق الرصاص المتواصلة ، من غير فاصل مشل الرعود والطبول من طلوع الشمس إلى قريب الظهر ، وفي أول يوم من أيام الرمي أصيب إبراهيم بيك ابن الباشا برصاصة في كتفه ، أصابت شخصا من السواس ونفذت منه إليه ، وهي باردة فتعلل بسببها ، وخرج بعد يومين في عربة إلى المعرضي ، ثم رجع ، ولما كان يوم الأحد (۱) ، وقت الزوال ركب الباشا وطلع إلى القلعة ، وقلعوا خيام الشنك وحملوا الجمال ، ودخلت طوائف العسكر ، وأذن للناس بقبلع الزينة ، ونزول التعاليق ، وكان الناس قد عمروا القناديل وأشاعوا أنها السجون ، لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال ، وحساد الصينائع ، السجون ، لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال ، وكساد الصينائع ، والتكليف مع ذلك هذه التكاليف ، وكتب الباشا بالبشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها فيكلف مع ذلك هذه التكاليف ، وكتب الباشا بالبشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها ضحية أمين جاويش وكذلك إلى جميع النواحي ، وأنعم بالمناصب على خواصه .

وفى هذا الشهر (<sup>(1)</sup>) ، وردت أعبار بدوقوع أمطار وثلوج كثيرة بناحية بحرى ، وبالإسكندرية ، ورشيد ، بحدود الغربية والمنونية والبحيرة ، وشدة برد ، ومات من ذلك أناس وبهاتم والزروع البدرية ، وطف على وجه الماء أسماك موتى كثيرة ، فكان موج البحر يبلقيه على الشطوط ، وغرق كثير من السفن من الرياح المعواصف التى هبت في أول الشهر (<sup>(1)</sup>).

وفى سابعه (4) ، يوم وصول البشارة أحضر الباشا حسين أفندى الروزسامجى وخلع عليه خلعة الإبقاء على منصبه فى الروزنامة ، وقرر عليه الفين وخمسمائة كيس ، وذلك أنهم لما رافعوه فى الحساب على الطريقة المذكبورة ، أرسل إليه الباشا بطلب خمسمائة كيس من أصل الحساب فضاق خناقه ، ولسم يجد له شاقعا ، ولا ذا مرحمة ، فأرسل ولده إلى منحمود بيك الدرياار يستجير فيه ، وليكون واسطة بينه وين الباشا ، وهو رجل ظاهره خلاف باطنه ، فلهب معه إلى الباشا فبس فى وجهه ورحب به ، وأجلسه محسمود بيك فى ناحية من المجلس ، وتساجى هو مع الباشا ، ورجع إليه يقول له : ( إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على ورجع إليه يقول له : ( إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على أبيك تاريخ أمس خمسة آلاف كيس وزيادة ، وأنا تكلمت معه ، وتشفعت عنده فى

 <sup>(</sup>۱) ۱۲ صفر ۱۲۲۸ هـ / ۱۶ فیوایو ۱۸۱۲ م .
 (۲) سفر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیوایو ۱۸۱۲ م .
 (۲) ۱ صفر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیوایو ۱۸۱۲ م .
 (۲) ۱ صفر ۱۲۲۸ م .

ترك باقى الحساب ، والمسامحة فى نصف المبلغ والكسور ، فيكؤن الباقى الفين وخمسمائة كيس تقومون بدفعها ، فقال : « ومن أين لنا هذا القدر العظيم ، وقد عزلنا من المنصب أيضًا كنا تتداين ، ولا يأمننا الناس إذا كان القدر دون هذا أيضًا : فرجع إلى الباشا وعاد إليه ، يقول له : « لسم يمكنى تضعيف القدر سوى ما سامح فيه ، وأسا المنصب فهو عليكم ، وفي غد يطلع والدك ، ويتجدد عليه الإبقاء ، وينكمد الخصم ، وعلى الله السداد ، ونهض وقبل يده وتوجه فنزل إلى دارهم ، وأخبر والده بما حصل ، فزاد كربه ، ولم يسعم إلا التسليم ، وركب في صبحها وطلع إلى باباشا فخلع عليه ، ونزل إلى داره بقهره ، وشرع فني بيم تعلقاته وما يتحصل لديه .

وفى يوم الإثنين ثالث عشره (١٠) ، خلع الباشا على مـصطفى أفندى ، ونزل إلى داره وأناه الناس يهنؤنه بالمنصب .

وفى يوم الأربىعاء ثالث عشرينه (°) ، وردت بشائس بتملكهم الطبائف وهروب المضايفى منها ، فعملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها ثلاثة أيام فى كل وقت أذان ، وشرع السباشا فى تشهيل ولمده إسماعيل بـاشا بالبـشارة ، ليسـافر إلى إسلاميول وتاريخ تملكها فى سادس عشرين المجرم (°) .

وفى هذه الآيام ، ابتدعوا تحرير الموازين ، وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة ، وأمروا بإبطال موازين الباعة ، وإحضار ما عندهم من الصنح ، فيزنون الصنحة ، فإن كانت بالثقة أخذوها وأبقوها عندهم ، وإن كانت محررة الوزن خسموها بختم ، وأخذوا على كل حتم صنحة ثلاثة أنصاف فضة ، وهى النصف أوقية ، والأوقية إلى الرطل الذى يكون وزنه غير محرر يعطوه رطلا من حديد ، ويدفع اسمنه مائة نصف ، والنصف رطل خمسون ، وهكذا ، وهو باب ينجمع منه أكياس كثيرة .

وفيه (4) ، أيضًا طلب الباشا من عرب المفوائد (٥) غرامة سبعين ألف فرانسة ، فعصوا ورمحوا بإقليم الجيزة ، وأخذوا المواشى ، وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف الجيزة عليهم ، فصادف منهم أباعر محملة أمتمة لهم وصحبتهم نساء وأولاد فأخذهم ورجع بهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۳ صفر ۱۳۲۸ هـ/ ۱۰ فيراير ۱۸۱۳ م . (۲) ۲۳ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۲۰ فيراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٣) ٢١ للحرم ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ يناير ١٨١٣ م . (٤) ١٣ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٢٥ فيراير ١٨٨٣ م . (٥) عرب الفوائـــــــ : من نسل فايد برخـوث ، نزلوا من برقة في صــــــراه مصر الفريسية ، ويقيم أغلب السفوائد في

معافظة الميا فسى مغافة ، وفسى معافظة القيم ، ومعافظة البحيرة ، ولم يبق منهم في ليبا سرى عدد " قليا. " قليا.

الطيب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، ص ٤٣٧ - ٤٤٨ .

#### واستهل شهر ربيع الاول بيوم الخميس سنة ١٢٢٨ 🐡

فیه (۲۲) قلدوا شخیصا یسمی حسین البرلی وهو الکتخدا عند کتسخدا بیك ، وجعلوه فی منصب بیت المال ، وعزلوا رجب آغا ، وکان إنسانا سهلا لا بأس به ، فلما تولی هذا أرسل لجمیع مشایخ الخطط والحارات ، وقید علیهم بأنهم یخبرونه بکل مین مات من ذکر أو آنشی ، ولدو کان ذا أولاد أو ورثة أو غیر ذلبك ، وکذلك علی حوانیت الأموات ، وارسل فرمانات إلی بلاد الأریاف والبنادر بمعنی ذلك .

وفي بوم الأحد رابعه (١) ، طلب الباشا حسين أفشدي الروزنامجي ، وطلب منه ما قرره عليه ، وكان قــد باع حصصه وأملاكه ودار مسكنه ، فلــم يوف إلا خمسمائة كيس ، فقال له : ﴿ مالـك لم توف القدر المطلوب ، وما هذا التأخسير ، وأنا محتاج إلى المال ؛ ، فقال : ٩ لم يسبق عنسدى شيء ، وقد بعنت التزامسي وأملاكي وبيستي وتداينت من الربويين حتى وفيت خمسمائة كيس ، وها أنا بين يديكُ ، ، فقال له : ﴿ هَذَا كَلَامُ لَايُرُومُ عَلَى وَلَايَنْهُعُكُ ، بِلَ أَخْرِجُ الْمَالُ الْمُدْفُونَ ؛ ، فَـقَالُ : ﴿ لَم يكن عندي مال مدفون ، وأما الذي أخبرك عنه فيذهب فيخرجه من محله ، ، فحنق منه ومبه وقبض على لحيته ولطمه على وجمه ، وجرد السيف ليضربه فترجى فيه بالعصى المفضضة التي بأيديهم بعد أن ضربه هو بيده عدة غصى ، وشج جبهته حتى أتوا عليه ، ثــم أقاموه والبسوه فروته وحمــلوه وهو مغشى عليــه ، وأركبوه حمارا ، وأحاط به خدمه وأتساعه حتى أوصلوه إلى مسزله ، وأرسل معه جماعة مـن العسكر يلازمونــه ولايدعونه يدخل إلـــى حريمه ، ولايصل إلــيهم منه أحد ، وركـــب في أثره محمود بيك الدويدار بأمر الباشما ، وعبر داره ودار أحيه عشمان أفشدي المذكور ، وأعده صحبته إلى القبلعة ، وسجنوه ، وأما ولده وأخواه فإنسهم تغييبوا من وقت الطلب واختمفوا ، ونـزل إليه في اليوم الشـأني إبراهيم أغا أغات الباب يطــالبه بغلاق ثمانمائة كيس ، وقستنذ ، فقال له : ١ وكيف أحصل شيئًا وأنــا رجل ضعيف ، وأخى

<sup>(1)</sup> ٣٣ صفر ١٩٢٨ هـ / ٢٥ فيراير ١٨١٣ م . (٢) ربيع الأول ١٩٢٨ هـ / ٤ مارس - ٢ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٤ مارس ١٨١٣ م. (٤) ٤ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٧ مارس ١٨١٢ م.

عثمان عمندكم فى الترسيسم ، وهو الذى يعينسنى ويقضى أشغالسى ، وأخذتم دفاترى · المختصة بأحوالى مع ما أخذتموه من المدفاتسر » ، فأقام عنده إبراهيم أغا برهة ثم ركب إلى الباشا وكلمه فى ذلك ، فأطلقوا له أخاه ، ليسعى فى التحصيل .

وفى حادى عشرينه (۱<sup>۱۱</sup>) ، عدى الباشا إلى بر الجيزة بقصد السفر إلى بلاد الفيوم ، وأخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمين ونصارى ، وأشاع أنَّ سفره إلى الصعيد ليكشف على الاراضى وروكها ، وارتحل فى ليلة الشلائاء ثالث عشره (۱<sup>۲)</sup> ، بعد أن وجه ابنه إسماعيل إلى الديار الرومية فى تلك الليلة بالبشارة

وفى خامس عشريته (٣) ، حضر لطيف أغا راجعا من إسلامبول ، وكان قد توجه بيشارة فتح الحرمين ، واخبروا أنَّه لما وصل إلى قرب دار السلطنة ، خرج لملاقاته الأعيان ، وعند دخوله إلى البلدة ، عملوا له موكبا عظيما مشى فيه أعيان الدولة وأكابرها وصحبته عدة مفاتيح ، زغموا أنَّها مفاتيح مكة وجدة والمدينة ، وضعوها على صفائح الذهب والفضة ، وإمامها البخورات في مجامر الذهب والفضة والعطر والطيب ، وخلفهم الطبول والزمور ، وعملوا لمذلك شنكا ومدافع وأنعم عليه المنكار بطوخين السلطان ، وأعطاه خلعا وهدايا ، وكذلك أكابر الدولة ، وأنعم عليه الحنكار بطوخين وصار يقال له : و لطيف باشا » .

وفيه (1) ، ووردت الأخبار بـقدرم قهوجــى باشا ، وممه خــلع وأطواق للــباشا ، وعدة أطواخ بولايــات لمن يختار تقلــيده ، فاحتفل البــاشا به عندما وصلــته أخباره ، وأرسل إلى أمراء الشــفور بالإسكندرية ودمياط بــالاعتناء بملاقاته عنــد وروده على ثغر منها .

وفيه <sup>(ه)</sup> ، حضر خلـيل بيك حاكم الإسكــندرية إلى مصر فرارا مــن الطاعون ، لائه قد فشا بها ، ومات أكثر عــكره وأتباعه .

## واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الاحدسنة ١٢٢٨ 🜣

في ثامنه (٧) ، حضر الباشا على حين غفلمة من الفيوم إلى الجيزة ، وأخيروا أنه

<sup>(</sup>١) ٢١ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ / ٢٤ مارس ١٨١٣ م . (٦) ١٣ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ / ١٦ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ ربيع الأول ١٣٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٣ م . (٤) ٢٥ ربيم الاول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٥ ربيع الاول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٦) ربيع المُتأتى ١٢٢٨ هـ / ٣ أبريل - ١ مايو ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٧) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٣ م .

لما وصل إلى ناحية بسنى سويف ، ركب بغلة سريعة العدو ومعمه بعض خواصه على الهجن والبسغال ، فوصل إلى الفيوم فسى أربع ساعات ، وانقطع أكثمر المرافقين له ، ومات منهم سبعة عشر هجينا .

وفي يوم الثلاثاء عاشره (١) ، عملوا مولد المشهد الحسيني المسعتاد ، وتقيد لتنظيمه السيد المحروقي الذي تولى النظارة عليه ، وجالس ببيت السادات المجاور للمشهد بعد أن أخلـوه له ، وفـــى ذلك اليوم (٢) ، أمر الباشا بعمل كورنتيــلة بالجيزة ونوه بإقامته بها ، وزاد بــه الخوف والوهم مـن الطاعون ، لحصــول القليــل منه بمصــر ، وهلك الحكيم الفرنساوي ، وبعض نصاري أروام ، وهم يعتقدون صحة الكورنتيلة ، وأنها تمنع الطاعبون ، وقاضي الشريعة الذي هو قباضي العسكر ، يحقق قبولهم ، ويمشى الموت يصدقون قولهم ، حتى أنَّه اتفق أنَّه مات بالمحكمة عند القاضي شخص من أتباعمه ، فأمر بحرق ثبيابه ، وغسل المحمل الذي مأت فيه ، وتبخيره بالمبخورات ، وكذلك غسل الأواني التي كان يمسها وبخروها ، وأمروا أصحاب الشرطة أنَّهم يأمرون الناس وأصحاب الأسواق بـالكنس والرش والتنظيف في كل وقست ، ونشر الثياب ، وإذا ورد عليهم مكاتسبات ، خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالسبخور قبل ورودها ، ولما عزم الباشيا على كورنتيلة الجيزة ، أرسل في ذليك اليوم (") ، بأن يسنادوا بها عملى سكانسها بأن من كان يملـك قوته وقوت عيـاله ستين يومـا ، وأحب الإقامة فلبـمكث بالبلدة ، وإلا فليخرج منها ، ويذهب ويسكن حيث أراد في غيرها ، ولهم مهلة أربع. ساعات ، فانسزعج سكان الجيزة وخسرج من خرج وأقام من أقام ، وكسان ذلك وقت الحصاد ولهم مزارع وأسباب مع مجاوريهم من أهل القرى ، ولايخفى احتياجات الشخيص لنفسه وعياله وبمهائمه ، فمنعسوا جميع ذلك حتى سدوا خبرق السور والأبواب ومنعوا المعادي مطلقا ، وأقام الباشا ببيت الازبكية لايجتمع بأحد من الناس إلى يوم الجسمعة (١)، فعدى فسي ذلك اليوم وقست الفجر، وطبلع إلى قصسر الجيزة، وأوقف مركبين الاولى ببر الجيزة والاخرى في مقابـلتها ببر مصر القديمة ، فإذا أرسل الكتخدا أو المعلم غالى إليه مراسلة ناولها للرسل للمقيد بذلك في طرف مزراق ، بعد تبخيسر الورقة بالشيح واللسبان والكبريت ، ويتساولها منه الآخر بمزراق آخر عسلى بعد\_ بمنهما ، وعــاد راجعا فإذا قرب من البر تناولــها المتظر له أيضًا بمزراق ، وغــمـــها في

<sup>(</sup>١) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٢ أبريل ١٨١٢ م . (٢) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٢ أبريل ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٢) ١٠ ربيم الثاني ١٢٧٨ هـ/ ١٢ أبريل ١٨١٣ م . (٤) ١٢ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ/ ١٠ أبريل ١٨١٣ م .

الحل ، وبحرها بالبخور المذكور ، ثم يوصلها لحضرة المشار إليه بكيفية أخرى ، فأقام أياما ، وسافر إلى الفيوم ورجع كما ذكر ، وأرسل مماليكه ومن يعز عليه ويخاف عليه من الموت إلى أسيوط .

وفى يوم السبت سابعه (<sup>۱۱)</sup> نودى بالأسواق بأن السيد محمد المحروقى ، شاه بندر التجار بمــصر وله الحكم على جــميع التجار ، وأهل الحــرف والمتسببين فى قــضاياهم وقوانينهم ، وله الأمر والنهى فيهم .

وفيه (<sup>17)</sup>.، وصل إلى مصـر عدة كبيرة من العســـاكر الرومية على طــريق دمياط ، ونصبوا لهم وطاقا خارج باب النصر ، وحضر فيــهم نحو الحسسمائة نفر أرباب صنائع بنائين وتجارين وخراطين ، فأنزلوهم بوكالة بخط الحليفة .

رفى يوم الأحد ثامته (٢) ع تقلد الحسبة الخواجا محمود حسن ، ولسس الخلعة وركب وشق المدينة وأمامه الميزان ، فرسم بسرد الموازين إلى الأرطال الزياتي التي عبرة الرطل منها أربع عشرة أوقية ، في جمسيع الادهان والخضراوات على العادة القديمة ، وتقص من أسعار اللحم وغيره ، ففرح الناس بذلك ولكن لم يستمر ذلك.

وفى يدوم الاربعاء حادى عشره (4) ، بين الظهر والعصر كانت السماء مصحية والشمس مضيئة صافية ، فما هو إلا والسماء والجو طلع به غيم وقتام ورياح نكباء غربية جنوبية ، واظلم ضوء الشمس ، وارعدت رعدتين الثانية اعظم من الاولى ، وبرق ظهر ضوءه ، وأمطرت مطرا متوسطا ، ثم سكن الريح ، وانجلت السماء وقت المعصر ، وكان ذلك مسابع بشنس القبطى وآخر يوم من نيسان الرومى (6) ، فسبحان المعالى مغير الشتون والاحوال ، وحصل فى تاليه يوم الجمعة (1) ، مثل ذلك الوقت أيضاً غيوم ورعود كثيرة ومطر أريد من اليوم الأولى

## واستهل شهر جمادی الثانی سنة ۱۲۲۸ ∾

في ثاني عشره <sup>(٨)</sup> ، وصل في النيل على طريق دمياط أغا من طرف الدولة يقال

<sup>(</sup>١) ٧ ربيغ الثاتي ١٢٢٨ هـ / ٩ أبريل ١٨١٣ م . (٢) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ٩ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>۲) ۸ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۱۰ أبريل ۱۸۱۳ م . (٤) ۱۱ ربیم الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۱۳ أبريل ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ يشنس ١٥٢٩ ق / ١٤ مايو ١٨١٣ م . (٦) ١٣ رييم الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٥٠ ايريل ١٨١٣ م .

 <sup>(</sup>٧) جمادی اثنانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱ یونیه - ۲۹ یونیه ۱۸۱۳ م .
 (۸) ۱۲ جمادی اثنانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ بونیه ۱۸۱۳ م .

له قهوجي باشا <sup>(١)</sup> السلطان ، فاعتنى الباشا بــشأنه ، وحضر إلى قصره بشبرا ، وأمر بإحضاره عدة مـن المدافع وآلات الشنك ، وعملوا أمـام القصر بساحل النيـل تعاليق وقناديل وقدات ، ونسبه على الطوائف بالاجستماع بملابسهم وزيستهم ، ووصل الأغا المذكور يوم الأحد ، فخـرج الأغوات والسفاشية والصقلية ، وهــم لابسون المقواويق وجميع العساكر الخيالة ليلا ، فما طلعت الشمس حتى اجتمعوا بأسرهم جهة شبرا ، وانتظموا فسي موكب ودخلوا من باب النــصر ، ويقدمهم طوائف الــدلاة وأكابرهم ، ويتلوهم أرباب المنساصب مثل الأغا والوالى وللحنسب وبواقى وجباقات المصرية ، ثم موكب كتمخدا بيك وبعده موكب الأغما الواصل ، وفي أثره ما وصل معمه من الخلم وهي أربع بقج وخنجمران مجوهران وسيف وثلاث شلنجات علميها ريش مجوهرة ، وخلف ذلك العساكر الخيالة والتفكچية ، وخلفهم النوبة التركية ، فكان مدة مرورهم نحو ساعــنين وربع ، وليس فيــهم رجالة مشاة ســوى الحدم ، وقليل عـــكر مشاة ، وأما بقيسة العسكر فهسم متفرقون بالأسواق والأزقية كالجراد المنتشس ، خلاف من يرد منهم في كل وقب من الاجناس المختلفة بسرا وبحرا ، فمن الحلع الواردة ما هو مختص بالباشا ، وهو فروة وخنجر وريشة بشلنج وأطواخ ، ولابنه إبراهيم بيك مثل ذلك ، وأسكنوا ذلك الأغا ورفيقه وأتباعهما بمــنزل إبواهيم بيك ابن الباشا بالأزبكية بقنطرة الدكة ، وأرسل بإحضار ولمده من ناحية قبلسي ، فحضر على الهمجن ولبس الخلعة به لايته على الصعيد ، فنزل بالجيزة وعدى إلى بر مصر عند أبيه بقصر شبرا ، ولبس الحلعة وأقام عند أبيه ثلاث ليال ، ثم عدى إلى بر الجيزة ، وعندما وصل إلى البر أمر بتغريق السفينة بما فيهــا من الفرش ، ثم أخرجوها ، وكذلك أمر من معه من الرجال بالغطوس في الماء وعُسل ثيابهم ، كلُّ ذلك خوفًا من رائحة الطاعون ، وتطيرا وهروبا من الموت .

وفي خامس عشرينه <sup>(١)</sup> ، سافر إبراهيم بيك راجعا **إلى** الصعيد .

وفيه (<sup>۱۲)</sup> ، حضر عرضـــى الباشا الذى كان سافـــر فى ربيع الأول <sup>(۱)</sup> ، إلى الجهة القبلية ، ومعه الكتبة أيضًا المسلمون ، لتحرير حساب الاقباط <sub>أ</sub>مساحة الاراضى

 <sup>(</sup>١) قهوجي باشا : أى رئيس القهوجية المختصين بتقديم القهوة السلطان وضيوفه .

<sup>(</sup>۲) ۲۵ جمادی الثانیة ۱۳۲۸ هـ/ ۲۵ پونیه ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ جمادي الثانية ١٣٢٨ هـ/ ٢٥ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ربيع الأول ١٢٢٨ هـ / ٤ مارس - ١٢ أبويل ١٨١٢ م .

وفى أواخره (11) ، نودى على أهل الجيزة باستمرار الكورنيلة شهرى رجب وشعبان (11) ، وأن يعطوا لهم فسحة للمتسبين والباعة ثلاثة أيام ، وكذلك لمن يعترج أو اذا دخل لا يحترج ، إذا كان عنده ما يكفيه ويكفيى عياله في مدة الشهرين ، والثلاثة أيام المنفسح لهم فيها ، ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم ، فخرج أهل البلاة بأسرهم ولسم يبق منهم إلا القليل النادر القادر ، وأيضًا تفرقوا في البلاد ، وبقى الكير حبول البلدة ، وفي الغيطان حول بيادرهم وأجرانهم ، وعملوا لهم أعشاشا تظلهم من حر الشمس ووهج الهجير ، وينادى المقيم بالبلدة بحاجته من أعلى السور لرفيقة أو صاحبه الذى هو خارج البلدة ، فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد ، ولا يكتونهم من تناول الاشياء ، وأما العسكر فإنهم يدخلون ويخرجون ويقضون حواتجهم ، ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ، ويبيعونه على المقيمين بالبلدة حواتجهم ، ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ، ويبيعونه على المقيمين بالبلدة أو بهيمته أو شاته أو جماره ، ولا يخرج إلا مجردا بطوله

وفي أواخره (٣) ، وصل من الديار الرومية واصل وعلى يده مرسوم ، فقرئ بالمحكمة في يوم الاحد ثامن عشرية (١) ، بحضرة كتخدا بيك والقاضى والمشايخ وأكابر الدولة والجم الغفير من الناس ، ومضمونه : « الامر للخطاء في المساجد يوم الجمعة على المنابر ، بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان ، فيقولوا السلطان ابن السلطان بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات ، محمود خان ابن السلطان عبد الحسيد خان ابن السلطان أحمد خان المغازى ، خادم الحرمين الشريفين ، ، لأنه استحق أن ينعت بهذه النعوت ، لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين ، وغزت الخوارج ، وأخرجتهم منها ، لانه المقتى أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسلمين ، ويجعلونهم مشركين ، وطروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتسلهم يكون مغازيا ومجاهدا ، وشهيدا إذا على المسلطان وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتسلهم يكون مغازيا ومجاهدا ، وشهيدا إذا مناكا ، واستمر ضربهم المدافع عند كل أذان عشرة أيام ، وذلك ونجود من الخور

<sup>(</sup>١) آخر جمادي الثانية ٨٢٢٨ هـ / ٢٩ يونيه ١٨١٣ م . .

<sup>(</sup>٢) رجب وشعبان ١٢٢٨ هـ / ٣٠ يونيه ~ ٢٧ أغسطس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) آخر جمان الثانية ١٢٢٨ هـ / ٢٩ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۸ جمادی اثنائیة ۱۲۲۸ هـ / ۲۸ یونیه ۱۸۱۳ م .

رقم الإيداع بدارِ الكتب ١٣٧١٠ / ٢٠٠٣

LS.B.N 977 - 01 - 8707 - 0

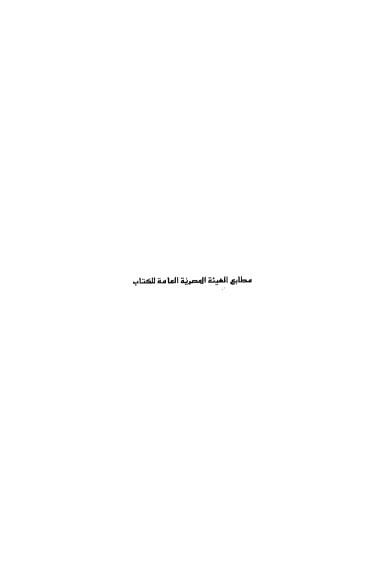



وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيالاً كاملاً من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والمفكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

# سوزاله سارك

